جهودة مصرالس بير وذارة الأوه سساف المجاس للأحسائ المشئون الابسلامية مجسن فرحسيا والتراث الابسلامي

بطانون في المنابز المنابز المنابز المنابز المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابغ الم

مجدالدین محدین یعقوب الفیروزابادی المترنی مثلثه ه

تحتيق الأستاذ محميطلى النجار

الجنء الشاني

الطبعة الثالثة

القياهـــرة ١٤١٦هـ ١٩٩٦م

# ولنذكر الآن البــاب النـــابى

في وجوه الكلمات المفتتحة بحرف الألف(١١)

وهي مائة وسَبْعُ كلمات (٢): الألف، الله، الإنسان، الإضافة، الأمر، الإنبيان، أمَّنْ ، أَوَمَنْ أَفَمَنْ ، الإنزال ، الأَرض ، الاتخاذ ، الامرأة ، الآيات ، الإحسان ، إِذْ ، إِذَا ، إِذَنْ ، الأَذى ، الأَدى ، الأمة ، الأَكل ، الأَهل ، الأَوّل ، الأُولى، الآخرة، الأخرى، الأحد، الاثنان، الأربع، الإرسال، الإتباع، الإِفْكَ، الإِمساك ، الأُخذ ، الإِسراف ، الاستواء ، الأَجل ، الإِمام ، الأُمّ ، الأَّب ، الاتَّقاء ، إِنْ ، إِنَّ ، إِنَّا ، أَنْ ، أَنَّ ، أَنَّى ، أَوْ ، أَىّ ، إِلَى ، أَلا ، أَلَّا ، إِلَّا . أما ، أمْ ، ألَمْ ، الأسفار ، الإشعار ، الإحاطة ، الإحصاء ، الإدراك، الأعناق، الأجر، الأحزاب، الأبيض، الأسود، الأحمر، الأخضر، الأصفر ، الأمسح ، الاختيار ، الاستقامة ، الأصحاب ، الأذان ، الإيمان ، الأمانة ، الأحساس ، الاستحياء . الأعلى ، الأسفل . الأناس ، الأمِّي ، الإتمام ، الأَكِنَّة , الآل ، اعتدوا ، الإِنشاءُ ، اطمأنَّ ، الاستغفار ، الأَولى ، الأَفواه ، أُخلد ، أَثخن ، الأَفعل للمبالغة ، الأَعلى ، الأَظلم ، الأَشد ، الأَقرب ، الأَكبر ، الأَحسن، الإرادة، الإخلاص، الإعراض، الأَنعام، أُولو، الأَبد، الاصطفاء، الابن ، الابنة ، الأخ . الأخت ، الأوّاب ، الأدنى ، أفلح ، استكثر . استكبر ، الاستطاعة ، أرساها ، الإسلام ، الأسف ، اعتدى ، أصبح ، الإقامة .

<sup>(</sup>۱) لا يجرى المؤلف على نظام واحد ، فهو يأتى بالكلمات المبدوءة بالفأصلية كالانسان مع المبدوءة بألف زائدة كالانزال والارسال ، وهكذا يسير في سائر ما يأتى في المفردات (۲) لم يأت التفصيل على حسب هذا الاجمال ، بل فيه زيادة ونقص ، وقد ذكر بعض ماهنا في أبواب أخر ، كالابن في حرف السماء في « النبان » .

#### ١ \_ بصيرة في الالف

هى كلمة على وزن (فَعِل) ، مشتقة من الأَلْفة : ضدَّ الوحشة . وقد أَلِفَهُ يَأْلُفُهُ – كعلمه يعلمه – إِلْفًا بالكسر . (وإلافًا ككتاب)(١) . وهو إِلْف ج آلاف . وهي إِلْفة ج إِلْفَات(٢) وأوالف .

والإيلاف في سورة قُرَيْش: شِبه الإِجازة بالخفارة. وتأويله أنَّهم كانوا سكَّان الحرم، آمنين في امتيارِهم، شتاء وصيفًا، والنَّاسُ يُتَخَطَّفون مِن خولهم. فإذا عَرَض لهم عارض قالوا: نحن أهل حرم الله، فلا يُتَعَرِّض لهم. وقيل: اللهم التعجب، أي اعجبوا لإيلاف قريش.

وألَّف بينهما تأليفًا: أوقع الأُلْفة . والمؤلَّفة قلوبُهم أحد وثلاثون من سادات العرب ، أمر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بتألُّفهم وإعطائهم ، ليرغِّبوا مَن وراءهم في الإسلام . وتألَّف فلان فلانا أي قاربه ، ووصله ، حتى يستميله إليه . والإلف والأليف بمعنى . وفي الحديث (المؤمن (٤) ألوف مألوف) وفيه (للمنافقين (٥) علامات يعرفون بها : لا يشهدون (١) المساجد

<sup>(</sup>١) كذا في ١ · وفي ب : « والفتح » أيأن المصدر الالف بكسر الهمزة وفتحها ، وهكذا جاء في القاموس ·

<sup>(</sup>٢) هذا جمع آلفة فكان عليه أن يذكر هذاالوصف

<sup>(</sup>٣) أي في الآية الكريمة: « لايلاف قريش ، وقيل اللام متعلقة بقوله « فليعبدوا »

<sup>(</sup>٤) الذي جاء في الجامع الصغير « المؤمن يألف ويؤلف » وورد الحديث ببعض اختلاف في كنز العمال ٣٤/١

<sup>(</sup>٥) ورد الحديث ببعض اختلاف في كنــز العمال ٤٣/١ ، وورد في النهاية بعض الفــاظ الحديث ونسبه الى أبي الدرداء والظاهر أنه لا ينتهي عنده

<sup>(</sup>٦) فى النهاية : « لايسمعون القرآن الا هجرا» • وقال فيها : « يريد الترك له والاعراض عنه » • والاستثناء فى رواية المساجد منقطع أى لايشهدون المساجد ، ولكن يهجرونها وجاءت الرواية فى اللسان ( دبر ) :« لايقربون المساجد الا هجرا »

إِلَّا هَجْرًا ، ولا يأتون الصّلاة إِلَّا دَبْرًا(١) متكبرين متجبّرين (٢) لا يألفون ولا يؤلفون . جيفة باللّيل بُطّال (٣) بالنّهار) . وفي الصحيحين : (الأرواح جنود مجنّدة . فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف) . ويقال : النّفس عَزُوفٌ (٤) أَلُوفٌ .

واشتُقَّت الأَلِف من الأَلفة ؛ لأَنها أصل الحروف ، وجملة الكلمات ، واللغات متألِّفة منها . وفي الخبر : لمّا خلق الله القلَم أمره بالسّجود ، فسجد على اللَّوح ، فظهرت من سجدته نقطة ، فصارت النقطة همزة ، فنظرت إلى نفسها ، فتصاغرت ، وتحاقرت . فلمّا رأى الله عزَّ وجلّ تواضعها ، مدّها وطوّلها ، وصيّرها مستويًا مقدّمًا على الحروف ، وجعلها مفتتح اسمه : الله ، وبها انتظمت جميعُ اللغات ، ثمّ جعل الْقلَمُ يجرى ، وينطق بحرف حرف إلى تمام تسعة وعشرين ، فتألَّفت منها الكلمات إلى يوم القيامة .

والأَنْفُ من العدد سُمّى به ، لكون الأَعداد فيه مؤتلفة ؛ فإنَّ الأَعداد أربعة : آحاد ، وعشرات ، ومئات ، وأُلوف . فإذا بلغت الأَلْف فقد ائتلفت ، وما بعده يكون مكرّرًا .

#### \*\*\*

## والأَلِف في القرآن ولغة العرب يرد على نحو من أربعين وجهًا :

 <sup>(</sup>۱) أى الا اذا أدبر وقتها وانقضى
 (۲) « متجبرين » سقط في ۱ •

<sup>(</sup>٣) جمع باطل من بطل : تعطل عن العمل وفي اللسان ( جيف ) من حديث ابن مسعود : « لا أعرفن أحدكم جيفة ليل قطرب نهار » أي يسعى طول نهاره لدنياه وينام طول ليله » • وذلك أن القطرب \_ كما في القاموس \_ : دويبة لا تستريح نهارها ساعيا • وهذا المعنى ضد ماأثبت هنا

<sup>(</sup>٤) وصف من العزوف • وهو الانصراف عن الشيء والملل منه

٥) ۱، ب: « جعل »

الأُول حرف من حروف التهجّى ، هُوائِى . يظهر من الجَوْف ، مخرجه قريب من مخرج العين . والنسبة ألَفِى ويجمع ألِفُون (١) - على قياس صَلِفون ، وألفات على قياس خَلِفات . والألِف الحقيقي هو الألِف السّاكنة في مثل لا ، وما . فإذا تحرّكت صارت همزة . ويقال الهمزة ألِف ، توسّعًا لا تحقيقًا . وقيل : الألِف حرف على قياس سائر الحروف ، يكون متحركًا ، ويكون ساكنا . فالمتحرك يُسمّى همزة والساكن ألِفًا .

الثانى: الأَلِف اسم للواحد فى حِساب الجُمَّل ؛ كما أَنَّ الباءَ اسم للاثنين . الثالث أَلِف العَجْز والضَّرورة ؛ فإنَّ بعض النَّاس يقول للْعَيْن : أَيْن . وللعَيْب : أَيْب .

الرّابع الألف المكرّرة في مثل رأّب (٢) ترئيبًا .

الخامس الأَلِف الأَصليّ ؛ نحو أَلِف أَمر . وقرأ . وسأَل .

السّادس أليف الوصل؛ كالَّذى في ابن وابنة من الأَسهاء، وكالَّذى في: انصرُ واقطع من الأَفعال.

السّابع أَلف القَطع؛ نحو أَلف أَب، وأُمِّ ، وإبل في الأَسهاءِ ، وأكرم ، وأَعلم ، في الأَفعال . قال : تعالى (فأَصْلِحُوا " بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وأَقسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين ) .

 <sup>(</sup>۱) كذا ٠ والجمع بالواو والنون خاص في القياس بالعقلاء

<sup>(</sup>٢) يقال ، رأب الصدع ورأبه (بالتضعيف) : أصلحه ٠

<sup>(</sup>٣) الآية ٩ سورة الحجرات

التَّاسِعِ أَلف الاستفهام نحو (أَأَنْم (١) تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ) (آلله (٢) أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ).

العاشر ألف الترنُّم: • وقولى إن أصبتِ لقد أصابا • (٣) .

الحادى عشر أليف نداء القريب: يا آدم(٤) ، يا إبراهيم ، يارب .

الثَّاني عشر أَلِف النَّلْبة . ويكون في حال الوصل مفردا ، وفي حال الوقف مقترنًا بهاء ؟ نحو وايداه ، وينا زيدا رحمك الله .

الثالث عشر ألف الإخبار عن نفس المتكلِّم ؛ نحو (أَعُوذُ بِاللهِ) (وَأَعْلَمُ (اللهِ) مِنَ اللهِ)

الرَّابِع عشر ألف الإشباع موافقةً لفواصل الآيات، أو لتقوافي الأبيات. والآية (٢) نحو (فأضلُّونَا (١) السبيلا) (وأطعنا (١) الرَّسولا). والشعر نحو: والآية (٦) نحو (فأضلُّونَا (٩) السبيلا) لا تَعْلَمِينَا (٩) ، وبَعْدَ غَد ما لا تَعْلَمِينَا (٩) ،

<sup>(</sup>١) الآية ٥٩ سورة الواقعة (٢) الآية ٥٩ سورة يونس

<sup>(</sup>٣) صدره ، أُولِّي اللَّومَ عاذِلَ والْعِتَابا ،

والبيت مطلع قصيدة لجرير في هجاء الراعي النميري والفرزدق وانظر الشاهد الرابع في

<sup>(</sup>٤) هذه الأمثلة لا تصبح للآلف، فالذي فيها (يا) ، وفي القاموس أن الذي لنداه البعيد هو آ) ، وقال الشارح : « تقول آزيد أقبل »

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٦ سورة يوسف (٦) كذا ، والأولى : « فالآية »

<sup>(</sup>٧) الآية ٦٧ سورة الأحزاب (٨) الآية ٦٦ سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٩) من معلقة عمرو بن كلثوم ، وصدره :

وإنَّ غَدًا وَإِنَّ اليَوْمَ رَهُنَّ "

• فَنَجْهَلَ<sup>(۱)</sup> فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِينَا •

الخامس عشر أليف التأنيث . ويكون مقصورًا ، كحبل وبشرى ، ومدودًا ، كحمراء وخضراء .

السَّادس عشر ألف التثنية ؛ نحو الزيدان في الأَساء ، ويضربان في الأَفعال ؛ قال تعالى: (فآخَرانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا)(٢).

السابع عشر ألف الجمع (وأنَّ (المَسَاجِدَ الله) ، ونحو مسلمات ، قانتات .

الثامن عشر أليف التعجّب، (فما أنه أصبرهم على النّاز) (أسيع أنه وأبْصِر).

التاسع عشر ألف الفَرْق . وذلك في جماعة المؤنث المؤكّدة بنون مشدّدة ؟ نحو : اضربنان واقطعنان .

العشرون ألف الإشارة: للحاضر<sup>(٦)</sup>، نحو هذا وهاتا وذا ؛ وللغائب<sup>(٦)</sup>، نحو ذاك وذلك .

الحادى والعشرون ألف العِوض في ابن واسم ؛ فإنَّ الأَصل بَنَو و سُمْو ، فلمَّا حُذِفَ الواو عُوض بالأَلف.

و أَلَا لَا يَجْهَلَنْ أَحَدُ عَلَيْنَا ،

<sup>(</sup>١) من معلقة عمرو بن كلثوم ، وصدره :

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٧ سورة المائدة (٣) الآية ١٨ سورة الجن

<sup>(</sup>٤) الآية ١٧٥ سورة البقرة (٥) الآية ٣٨ سورة مريم

<sup>(</sup>٦) يريد بالحاضر المشار اليه القسريب ، وبالغائب البعيد

الثَّاني والعشرون ألف البناء (١) ، نحو صباح ومصباح في الأَساء ، وصالح في الأَساء ، وصالح في الأَفعال .

الثالث والعشرون الألف المبدلة من ياء أو واو ؛ نحو قال وكال ، أو مِن نون خفيفة ؛ نحو ( لَنَسْفَعًا ٢٠) في الوقف على لنسفعَنْ ، أو من حرف يكون في مقدّمته حَرْف من جنسه ؛ نحو تقضّى في تقضَّض (وقد ٣٠) خابَ مَنْ دَسَّاهَا) أي مَن دَسِّسها ٤٠٠٠.

الرّابع والعشرون ألف (٥) الزّائدة . وهي إِمّا في أوّل الكلمة ؛ نحو أَحمر وأكرم ؛ فإِنَّ الأَصل حَمِر وكرُم ، وإِمّا في ثانيها ؛ نحو سالم وعالم ، وإِمّا في ثانيها ؛ نحو سالم وعالم ، وإِمّا في ثالثها ؛ نحو تحرّضاب (٦) ، وإِمّا في رابعها : نحو قرضاب (٩) ، وإِمّا في سادسها ؛ وشِمْلال (٧) ، وإِمّا في سادسها ؛ نحو قبعثرى (٩) ، وإِمّا في سادسها ؛ نحو قبعثرى (٩) .

الخامس والعشرون ألف التَّعريف ؛ نحو الرَّجل ، الغلام . السّادس والعشرون ألف تقرير النَّعم (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا) (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ) . السّابع والعشرون أليه ، التحقيق . ويكون مقترنًا به (ما) في صدر الكلام ، نحو أَمَا إِنَّ فلانًا فعل كذا .

<sup>(</sup>١) يريد المثالوالصيفة ، فالألف في صباح جعلته مثال فعال وهكذا

 <sup>(</sup>۲) الآیة ۱۵ سورة العلق .
 (۳) الآیة ۱۰ سورة الشمس .

<sup>(</sup>٤) تفعيل من الدس وهو الادخال ، وهو يستلزم الاخفاء ، فتدسيس النفس اخفاؤها بالجهل والكفر ، وانظر البيضاوي والشهاب .

<sup>(</sup>٥) كذا ، والواجب : «الألف»

<sup>(</sup>٦) من معانيه اللص والسيف القطاع . (٧) يقال: ناقة شملال: سريعة .

<sup>(</sup>٨) الشنفرى : السيء الخلق ، والشنفرى الازدى شاعر من العدائين •

<sup>(</sup>٩) القبعثري ، الجمل العظيم

الثامن والعشرون أليف التنبيه ويكون مقترنًا بـ (لا) (ألا لِلهِ اللَّاينُ الدّينُ الدّينُ الخالِصُ ) .

التَّاسع والعشرون ألف التوبيخ (ألمْ(٢) أعهدْ إليكم).

الثلاثون ألف التعدية ؛ نحو أجلسه وأقعده .

الحادى والثلاثون ألف التسوية (سواء (٣) عليهم أأنذرتهم)

الثانى والثلاثون ألف الإعراب في الأسماء السَّتَّة حالَ النَّصب ؛ نحو أخاك وأياك .

الثالث والثلاثون ألف الإيجاب (ألستُ المربكم)

• ألستم خير مَنْ ركب المطاياً (٥) .

الرّابع والثلاثون ألف الإفخام (٦) ؛ نحو كَلْكال وعَقْراب في تفخيم الكلكل والعقرب ، قال الراجز :

نعوذ بالله من العَقْراب الشائلاتِ عُقَد الأَذناب الخامس والثلاثون الأَّلف الكافية . وهي الأَّلف الَّذي يكتني به عن الكلمة نحو (٧) الرَّمَ .

السَّادس والثلاثونِ أَلف الأَّداة ؛ نحو إنْ وإنَّ وأنَّ

<sup>(</sup>١) الآية ٣سورة الزمر . (٢) الآية .٦ سورة يس

<sup>(</sup>٣) الآية ٦سورة البقرة . (٤) الآية ١٧٢ سورة الأعراف .

<sup>(°)</sup> عجزه : « واندى العالمين بطون راح » وهو من قصيدة لجرير · وانظر ديوانه « بيروت » ٧٧

<sup>(</sup>٦) كلاا والمعروف: التفخيم ، كماسيذكره

<sup>(</sup>V) يريد أن الألف في « الم \* تكفي من كلمة « الله » ، وهذا أحد ما قبل في تفسير نحوه .

السابع والثلاثون الأَلف اللُّغويّ . قال الخليل : الأَلِف : الرجل الفَرْدُ .

قال الشاعر:

هنالك أنت لا ألِف مَهِينٌ كأنَّك في الوغي أَسَدٌ زَيْيرٌ وقال صاحب العُبَاب: الأَلِف: الرّجل العَزَب.

الثامن والثلاثون الأَلِف المجهولة . وهو كلّ أَلِف لإِشباع الفتحة في الاسم والفعل .

الأربعون (١١) ألِف التعابي بأن يقول: إن عمر ثم يُرتَج عليه فيقف قائلًا ؟ إن عمرا فيمدّها، منتظرا لما ينفتح له من الكلام.

وأُصول الأَلِفات ثلاثة ويتبعها الباقيات : أَصلية ، كَأَلِف أَخذ ؛ وقطعيّة . كأَحمد وأحسن ، ووصليّة ، كاستخرج واستوفى .

<sup>(</sup>١) سقط في الأصلين التاسع والثلاثون ومما ذكر في القاموس ألف التفضيل والتقصير كهو أكرم منك وأحهل منه فقد بكون هذا هو الساقط هنا

### ٢ ـ بصيرة في ٥٠٠٠ الله

وهو اسم مختص بالبارئ تعالى . وهو اسم الله الأعظم عند جماعة من عظماء الأُمّة ، وأعلام الأئمة . وتما يوضّح ذلك أنَّ الاسم المقدّس يدلّ على الأَساء الحسنى من وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله .

وللعلماء في هذا الاسم الشريف أقوال تقارِب ثلاثين قولًا . فقيل : معرّب أصله بالسريانية (لاها) فحذفوا الألف ، وأتوا بأل . ومنهم مَن أمسك عن القول تورُّعًا ، وقال : الذات ، والأسماء ، والصّفات جلّت عن الفهم والإدراك .

وقال الجمهور: عربيّ . ثمّ قيل: صفة ؛ لأنّ العَلَم كالإشارة الممتنع (۱) وقوعها على الله تعالى . وأجيب بأنّ العَلَم للتعيين ، ولا يتضمّن إشارة حسّية . وقال الأكثرون : عَلَمٌ مرتجل غير مشتق . وعُزى للأكثرين من الفقهاء ، والأصوليّين ، وغيرهم . ومنهم الشافعي ، والخطّابيّ ، وإمام الحرمين والإمام الرّازيّ ، والخليل بن أحمد ، وسيبويه . وهو اختيار مشايخنا .

والدِّليل أَنَّه لو كان مشتقًا لكان معناه معنى كليًّا [لا] يمنع نفسُ مفهومه من وقوع الشركة ؛ لأَنَّ لفظ المشتقُ لا يفيد إلَّا أَنَّه شيءٌ مّا مبهَم حصل له ذلك المشتقّ منه ؛ وهذا المفهوم لا يمنع من وقوع الشركة فيه بين كثيرين . وحيث أجمع العقلاءُ على أَنَّ قولنا : لا إله إلَّا الله يوجب التَّوحيد المحض

<sup>(</sup>١) ١، ب: « المتنعة » . وما اثبت هو الموافق للعربية .

علمنا أنّه عَلَم للذات ، وأنّها (١) ليست من المشتقّات . وأيضًا إذا أردنا أن نذكر ذاتًا ، ثمّ نصفه بصفات ، نذكره أوّلا باسمه ، ثمّ نصفه بصفات . نقول : زيدُ العالمُ الزّاهدُ ، قال تعالى : (هو (٢) الله الخَالقُ البارئُ المصوِّر) ولا يرد (العزيز (٣) الحميد الله) لأنّ على قراءة (٤) الرّفع تُسقط السّوال ، وعلى قراءة الجرّ هو نظير قولهم : الكتاب مِلْكُ للفقيه الصّالح زيد ؛ ذكر (زيد) لإزالة الاشتباه .

وقيل: بل هو مشتق ، وعزاه النَّعلبي لأَكثر العلماء . قال بعض مشايخنا: والحق أَنَّه قول كثير منهم ، لا قول أكثرهم . واستدل بقول رُوبة :

لله دَرُّ الغانيات المُدَّهِ سَبّحن واسترجعن من تألُّهي (٥) فقد صرّح الثماعر بلفظ المصدر، وبقراءة ابن عبّاس (ويَذَرَكَ وَإِلْهَتَكَ (٦))

ثمّ قيل : مادّته (لى ه) من لاه يليه إذا ارتفع ؛ لارتفاعه - تعالى - عن مشابهة الوثليّات . وقيل : مادّته (ل و ه) من لاه يلوه إذا احتجب (٧) ؛ لاحتجابه - تعالى - عن العقول والعيون ، أو من لاه يلوه : اضطرب ؛ لاضطراب العقول والأفهام دون معرفة ذاته وصفاته ، أو من لاه البرق على المنافرة عن العقول والأفهام دون معرفة ذاته وصفاته ، أو من لاه البرق أله المرق المنافرة عن العقول والأفهام دون معرفة ذاته وصفاته ، أو من لاه المرق المنافرة المنافرة

<sup>(</sup>١) كذا في ا،ب . والتأنيث باعتبار الكلمة (٢) الآية ٢٤ سورة الحشر .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٢٠١ سورة ابراهيم .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر، كما في الاتحاف.

<sup>(</sup>٥) المده هنا جمع المسادهة ، وهي لغة في المادحة · وكان المراد انهن يمدحن انفسهن · وانظر اللسان في (مده ) .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٢٧ سورة الأعراف، وهي قراءة الحسن وابن محيصن مما فو قالعشرة .وانظر الاتحاف و والمراد أن الالاهه في الآية العبادة ، فكانت مصدر الاشتقاق و

 <sup>(</sup>٧) الذي في اللسان والقاموس بهذا المعنى لاه يليه من اليالي .

يَلُوه : إذا لَمَعَ وأَضَاءَ ؛ لإِضَاءَة القلوب . ولمعانها بذكره \_ تعالى \_ ومعرفته . أَوْ : لاه الله الخلقَ يَلُوههم : أَى<sup>(١)</sup> خَلَقَهم .

وقيل: مادّته (أله) من ألِه إليه بالله كسمع بسسع – إذا فرع إليه الأنّه يُفزَع إليه في المهمّات . قال ابن إسحق ، أو من ألِه : سكن لأنه يَسكن إليه القلوب والعقول ؛ قال المبرّد ، أو من ألِه يَالْكُهُ أَلَهًا – كفرح يضرح فرحا – إذا تحيّر ، قاله أبو عمرو بن العلاء . ومعناه أنّه تَحيّرُ العقول في إدراك كمال عظمته ، وكُنه جلال عزّته ، أو من ألِه الفصيل إذا أولع بأمّه . وذلك لأنّ العباد مولعون بالتضرّع إليه في كلّ حال ، أو من ألِه بأمّه . وذلك لأنّ العباد مولعون بالتضرّع إليه في كلّ حال ، أو من ألّه يألّهُ إلهة وتناله النّضر بن شميل . يألُهُ إلهة وتناله النّضر بن شميل . يأله الشاني دالمتحق للعبادة ، أو المعنى : المعبود . فعلى الأوّل يرجع لصفة الذّات . وعلى الثّاني لصفة الفعل ، قاله الماوردي . وصحّع الأوّل ؛ لما يلزم على النّاني من تسمية الأصنام آلِهة ؛ لأنّها عبدت ، هكذا قال ، وفيه بحث . وهو أن المراد بالمعبود المعبود المعبود

وقيل: مادّته (وَلَه ) من وَلِه من قوله: طرِب أبدلت الهمزة من الواو . كما قالوا في وِشاح . وشُمّى بذلك لطرب العقول والقلوب عند ذكره . وحُكى ذلك عن الخليل ، وضعّف بلزوم البدل ، وقولِهم : آلِهة . ولو كان كما ذكر لقيل أوْلهة كأوْشحة . ويجوز أن يجاب بأنّه لمّا أبدلت الهمزة (من (۲) الواو في تمام التصاريف حيث قالوا ألِه ألها صارت الهمزة) المبرزة (۳)

<sup>(</sup>۱) قال شارح القاموس : « وذلك غيير معروف »

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين القوسين في 1

<sup>(</sup>٣) كذا في اله . ويريد الهمزة الحاضرة المبدلة .

كَالْأُصلية ، فخالف ما نحن فيه إشاح (١) ، فإنّها ليست أصلًا ، ولا شبيهة (٢) به . قال اللّغويّون – ومنهم أبو نصر الجوهرى – ألِه يألّه ألّها ، وأصله : وَلِه يَوْله وَلَها .

وحاصل ما ذكر فى لفظ الجلالة على تقدير الاشتقاق قولان : أحدهما : لاه . ونُقل أصل هذا عن أهل<sup>(٣)</sup> البصرة . وعليه أنشدوا : بحَلْفة من أبى رِياح يسمعه الأهه الكُبَار<sup>(٤)</sup>

والثَّاني : إِلَّاه . ونقل عن أهل الكوفة . قال ابن مالك : وعليه الأكثرون .

ونقل الثعلبي القولين عن الخليل ، ونقلهما الواحديّ عن سيبويه . ووزنه على الأوّل فَعَل ، أو فَعِل ، قلبت الواو والياء ألِفًا ؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ؛ وأدخلت ألْ ، وأدغمت اللّام في اللّام ، ولزمت أل ، وهي زائدة ؛ إذ لم تفد معرفةً ؛ فتعرّفُه بالعلميّة . وشذّ حذفها في قولهم :

لاهِ أَبُوك ، أَى لِله ؛ كما حذفت الأَلف في قوله :

• أَقْبِلَ سِيلٌ جاء مِنْ عِنْدِ اللهُ (ه) ·

وقيل: المحذوف في (لاه) اللّام الّي من نفس الكلمة. وقال سيبويه في باب الإضافة : حذفوا اللامين من لاه أبوك. حذفوا لام (٦) الإضافة

<sup>(</sup>١) كذا في انه . والمخالفة من الجسانيين فكلاهما قاعل ومفعول .

<sup>(</sup>۲) انهر کتاب سیبویه ۱–۲۰۹ (۳) انظر کتاب سیبویه ۱–۲۰۹

<sup>(</sup>٤) يسمعه المعروف في الرواية «سمعها»اى الحلفة · وقد يوجه تذكير الضمير على انه راجع الى أبي رياح ، والبيت من قصيدة للاعشى وقبله :

السمتم حلف الجهارا أن نحن ماعندنا عسرار

وأبو رياح من بنى ضبيعة قتل رجلا فسالوه أن يحلف أو يدفع الدية فحلف ، ثم قتـــل فضربته العرب مثلا لما لايغنى من الحلف · وأنظر الخزانة ١٩٥١ ، والصبح المنير ١٩٣

<sup>(</sup>٥) بعده : \* يحرد حرد الجنة المفله \* وأنظر اللسان ( أله )

<sup>(</sup>٦) يريد بها لام الجر · وحروف الجسر تسمى حروف الاضافة لأنها تفسيف مصانى الإفعال الى الأسماء

ثم حذفوا اللام الأخرى ؛ ليُخفُفوا على اللّسان . وقال في باب كم : وزعم الخليل (١) أن قولهم لاو أيوك ، ولقيته أمسٍ ، إنّما هو على : لله أيوك ولقيته بالأمس ، ولكنهم حذفوا الجارّ والألف واللام : تخفيفًا على اللسان . وظاهر هذا الكلام يوافق القول الأوّل .

ووزن أصل (٢) لفظ العجلالة على الثانى – أعنى قول الكوفيين – فعال ، ومعناه مفعول ، كالكتاب بمعنى المكتوب ، ثم قيل أدخلت أل على لفظ إلاه ، فعار الإلاه ، ثم نقلت حركة الهمزة إلى لام التعريف ، وحذفت الهمزة فصار ألله ، ثم أدغم فصار ألله ، وقيل : حُلِفت الهمزة ابتداء ، كقولهم فى أناس : ناس ، ثم جىء بأل عوضًا عنها ، ثم أدغم . ولم يذكر الزمخشرى فى الكشّاف غيره . وهو محكى عن الخليل .

وأل في الله إذا قلنا: أصله أليلاه قالوا للغلبة . قرروه بأنّ (إلاه) يطلق على المعبود بالحق ، فهو كالنّجم للثُريّا . ورُدّ بأنه بعد الحذف والنّقل لم يُطْلق على كلّ إله ، ثمّ غلب على المعبود بالحق . وقد ينفصل عنه بأنّ القائل بهذا أطلق عليها ذلك ، تجوّزًا باعتبار ما كان ، لأن اللفظة منقولة من أليلاه وأل في أليلاه للغلبة . فهي في لفظ الله على هذا مثلها في عَلَم منقول من اسم أل فيه للغلبة . ولكن فيه نظر من جهة أنّ النّقل يتعيّن كونه مًا ألْ فيه للغلبة : لأنّ ولكن فيه نظر من جهة أنّ النّقل يتعيّن كونه مًا ألْ فيه للغلبة : لأنّ (أليلاه) من أساء الأجناس .

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/٤٢١

فإن قيل : المحكى عن الخليل ـ كما ذكر النَّعلبيّ ـ أن غيره تعالى يطلق عليه (إله) منكَّرا ومضافًا ؛ كقوله تعالى : (اجْعَلُ<sup>(١)</sup> لَنَا إِلْهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً) قيل : المراد من هذه أنَّه صار بالغلبة مختصًّا به تعالى .

وقد أوضح هذا الزمخشري فقال : والإلاه من أسماء الأجناس ؛ كالرّجل : يقع على كلّ معبود بحق أو باطل ، ثم غلب على المعبود بالحق . وأمّا الله فمختص بالمعبود بالحق لم يطلق على غيره . انتهى .

وما اختاره القاضى أبو بكر بن العربى والسّهيلى : من أنَّ ألْ فى الله من نَفْس الكلمة إذا أخِذ بظاهره ضعيف ؛ إذ وزنه على هذا فَيَّال ، فلا مانع من تنوينه حينئذ . وقال شيخى سراج الدّين رحِمه الله فى الكَشْف : حُذِفت اللهمزة من الإلاه حَدْفًا ابتدائيًّا من غير قياس . والدّليل عليه لزوم الإدغام ، وقولُهم : لاهِ أبوك . وقيل : الحذف على قياس التخفيف بنقل حركة الهمزة إلى اللّام ، ثمّ حذفِها : كما تقدّم ؛ لكن لزوم الحذف والتعويض بحرف التعريف مع وجوب الإدغام مِن خواص هذا الاسم ؛ ولكونه أعرف المعارف لا يمكن فى مدلوله الشركة بوجه فيستغنى عن التعريف اللّامى جعلت لمحض التّعويض ، لتأكيد الاختصاص . وجَوّزوا نداءه مع اللّام العوضية وأنّها بمنزلة الهمزة المحذوفة . ولم يجوّزوا فى مثل يا الذى والصّعق (٢) لعدم إجرائها مُجْرى الأصليّة ، وإن كانت ألْ فيها جُزْءًا مضمحِلاً

<sup>(</sup>١) الآية ١٣٨ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٢) هو لقب خویلد بن نفیل من بنی کلاب ،لقب بذلك لأن تمیما أصابوا رأسه بضربة فكان ادا سمع صوتا صعق ، أو لأنه اتخذ طماما فكفات الربع قدوره فلمنها فارسل الله تعالى عليه ماعقة • ويمثلون به للعلم بالفلبة •

عنها معنى التعريف ، لأن رعاية الأصل واجبة ما لم يعارضه موجِب ، كالتَّعويض فها نحن فيه .

وأمّا قطع الهمزة عند القائل بأنّ المجموع حرف التعريف، وخُفّفت وصُلّا للكثرة فظاهر؛ لأنّ ذلك في لام التعريف، وهذا لا يستمرّ به التخفيف. وعند القائل بأنّ اللّام وحدها له فلإنّه يقول: لمّا كانت اللّامُ السّاكنة بدلاً عن حرف وحركتها(۱) ، كان للهمزة المجتلّبة للنطق بالسّاكنة المعاقبة للحركة مَدْخَل (۱) في التّعويض ، فلذلك قُطع والاختصاص بحال النّداء في القولين لأنّ التّعويض متحقّق من كل وجه ، للاستغناء بالتّعريف النّدائي لوفرض تعريف مّا باللّام . ولوحظ باعتبار الأصل . وأيضًا لمّا خولف الأصل في تجويز الجمع بينهما قطع الهمزة للإشعار من أوّل الأمر عمالة هذه اللّام لام التّعريف . ولهذا لم يقطع في غيره . أما قول الشّاعر : من أجلك يا الّتي تبّمت قلي وأنت بخيلة بالوصل عني (۱)

وأطبقوا على أنَّ اللَّام في الله لا تفخَّم بعد كسرة بسم الله ، والحمد لله ، لأنَّ الكسرة توجب السَّفْل ، واللَّام المفخَّمة حرف صاعد ، والانتقال من السَّفْل إلى التصعّد ثقيل . وأطبقوا على التفخيم في غير ذلك . وقال الزنجاني في تفسيره : تفخيم اللَّام فيما انفتح ما قبله أو انضم سنَّة . وقيل : مطلقًا . وأبو حنيفة – رحمه الله – على الترقيق . وقول الثعلبي : غلَّظ بعضُ القرّاء وأبو حنيفة – رحمه الله – على الترقيق . وقول الثعلبي : غلَّظ بعضُ القرّاء الله محتى طبقوا اللِّسان بالحَنك ، لعلَّه يريد به التغليظ على الوجه المذكور .

<sup>(</sup>١) أى حركة الحرف والحرف يصيح تأنيثه والحرف المحذوف هو همزة اله

۲۱۰/۱ ورد فی کتاب سیبویه ۱/۳۱۰

وإِنَّمَا فَخَّمُوا فَيه ؛ تعظيمًا وتفرقةً بينه وبين اللَّات . وقَوْل الإِمام فخر الدِّين : اختُلِف هل اللَّامُ المغلَّظة من اللغات الفصيحة أم لا ، لايظهر له أثر ههنا ؛ لإطباق العرب على التَّغليظ ؛ كما قدّمناه .

وكتبوا (الله) بلامين، والله والله بواحدة ، قيل : تفرقة بين المعرب والمبنى . ويُشكِل بأنَّهم قالوا الأَجود كَتْب اللَّيل واللَّيلة بلام واحدة . وقيل : لئلا يلتبس بلفظ إله خطًّا .

وحذفوا الأليف الأخيرة خَطًّا ؛ (لئلاً '' يشكل) باللاه اسم فاعل من لها يَلْهُو ، وقيل [تحذف الألف] (٢) تخفيفًا . وقيل : (٣) هي لغة في الممدودة \_ وتمن حكاه أبو القاسم الزّجاجي \_ فاستُعملت خَطًّا . ومنها قول الشاعر : أقبل سيل جاء من عند الله يَحْرِدُ حَرْدَ الجَنَّة المُغلَّة وقوله :

### \* ألا لا بارك الله في سهيل<sup>(٤)</sup> \*

والمشهور أنَّه من باب الضرورة .

وقول الزمخشرى: ومن هذا الأسم اشتقَّ تألَّه وأله واستَأْله ،غيرُ سديد ؛ لأَنَّ لفظ الإلاه مشتق ، وله أصل عند الزَّمخشرى ، وعلى زعمه ، فكيف يكون الأَفعال المجرّدة والمزيدة مشتقَّة منه ، بل يكون الأَفعال مشتقَّة من المصادر ، كما هو رأى البصريّين ، وبالعكس كما هو رأى الكوفيّين .

<sup>·</sup> ١ ، ب : ليشكل » (١) زيادة لايضاح المقام •

<sup>(</sup>٣) ، وقيل ، : سقط في ب

٤) عجزه : ١٤ ما الله بارك في الرجال، وسهيل اسم رجل

وأمّا كون الأفعال مشتقّة من الأساء المشتقة فلم يذهب إليه ذاهب . والتشبيه باستَنُوق واستحجر أيضًا محلّ نظر . وذلك أنَّ النَّاقة والحجر ليسا من المشتقّات التي يمكن أخذ الأفعال من أصولها بخلاف الإلآه . ولهذا الاسم خصائص (١) كثيرة :

١ ـ أنَّه يقوم مقامَ جملةِ أساءِ الحقّ ـ تعالى ـ وصفاته .

٢ ـ أَنَّ جملة الأسماء في المعنى راجعة إليه .

٣ ـ تغليظ لامه كما سبق.

٤ - الابتداء به (٢) في جميع الأمور عمثل قولك: بسم الله.

ه - ختم المناشير (٣) والتواقيع في قولك: حسى الله .

٦ - ختم الأُمور والأُحوال به (وآخر (٤) دَعْوَاهُمُ أَنِ الحمدُ لله) .

٧ - تعليق توحيد الحَقّ - تعالى - به في قول (٥) لا إله إلا الله .

٨ - تأكيد رسالة الرّسول به في قولك : محمّد رسول الله .

٩ - تزيين حَجّ الحُجّاج به في قولهم: لبّيك اللهم لبّيك.

١٠ - انتظام (٦٠) غزو الغُزاة به في قولك : الله أكبر الله أكبر .

١١ - افتتاح الصّلاة واختتامها به في قولك : الله أكبر ، وآخرًا : ورحمة

الله .

<sup>(</sup>۱) ۱: د خصال » (۲) ۱ ، پ : د الابتدائية » وهو تحريف (۳) ۱ ، پ : د الابتدائية » وهو تحريف (۳) ۱ ، ب د المباشير » ۰۰ والمنشور ما كان غير مختوم من كتب السلطان ، كسا في القاموس

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠ سورة يونس (٥) ب: « قوله »

<sup>(</sup>٦) ۱، ب: د انظام ه

\*\*\*

ولا شيء من الأساء يتكرّر في القرآن المجيد وفي جميع الكتب تكرّره. أمّا في نصّ القرآن فمذكور في ألفين (٢) وخمسمائة وبضع وستّين موضعًا . وأكثر الأساء ، والصفات ، والأفعال الإلهية ، وأحوال الخَلْق مرتبطة به .

١ \_ الأَحَديّة : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) .

٢ - الصّمدية : (اللهُ الصَّمَدُ) .

٣ \_ القُدْرة : (واللهُ قَدِيرٌ) .

٤ ــ العِزَّة : (والله عزيز) .

٥ ـ الغني : (الله الغنيّ) .

٦ - اللَّطيف (٣): (اللهُ لَطِيفٌ).

٧ \_ الرّبوبيّة : (اللهُ رَبُّكُم) .

٨ - على الأسرار: (وَاللهُ (٤) يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ).

٩ - الاطلاع على الفساد والصلاح: (والله (٥) يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ).

١٠ \_ الوقوف على الأَعمال والأَحوال : ( والله (٦) يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ) .

١١ ـ الحمد والثناء : (قُلِ الحَمْدُ (٧) للهِ) .

<sup>(</sup>۱) ب: « ينتقض معناه بنقض »

<sup>(</sup>٢) في المعجم المفهرس للقرآن الكريم عمل الاستاذ فؤاد عبد الباقي أن لفظ الجالة ورد مرفوعا في ٩٨٠ موضيعا ومنصبوبا في ٩٩٠ موضعا ومجرورا في ١١٣٥ موضعا فذلك ٢٦٩٧ موضعا

<sup>(</sup>٣) كذا في ١، ب: والمناسب ، اللطف ، (٤) الآية ١٩ سورة النحل

 <sup>(</sup>٥) الآية ٢٢٠ سورة البقرة

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٠ سورة محمد

<sup>(</sup>٧) الآية ٥٩ سورة النمل

١٢ - التسبيح والتقديس : (سُبْحَان اللهِ) .

١٣ - الفَضْل (قُلْ (١٠) بِفَضْلِ اللهِ).

١٤ - الغَلَبة على الأَعداء : (والله (٢) غَالِبٌ عَلَى أَمْرُهِ) .

١٥ - قهر الجَبَّارين : (هُوَ اللهُ (٣) الوَاحِدُ القهَّارُ) .

١٦ - ابتداء الخَلْق : (اللهُ (٤) يَبْدُأُ الخَلْقَ).

١٧ - تخصيص ذكر السَّماء: (إِنَّ رَبُّكُمُ اللهُ الذِي خَلَق السَّمَوَات (٥) .

١٨ - تخصيص ذكر الأرض: (الله (١) الله عَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا).

١٩ - تسخير الله البحر: (اللهُ الَّذِي (٧) سَخَّرَ لَكُمُ البَحْرَ).

٢٠ - المِنَّة على المخَلْق بالرّياح : (اللهُ (٨) الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ ) .

٢١ ــ المطر والثلج والبُرَد : (أَلَمْ (٩) ثَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ) .

٢٢ – رزق العباد : (إنَّ اللهُ (١٠) هُوَ الرَّزَّاقُ) .

٢٣ \_ هداية الموحّدين: (وإِنَّ الله لَهَادِ الَّذِينَ (١١) آمَنُوا).

٢٤ - المِنَّة علينا بالهداية إلى الاعان: (بَلِ اللهُ (١٢) يَمُنُّ عَلَيْكُم أَنْ هَدَاكُم الْإِيمانِ).

٧٥ - المِنَّة على المؤمنين بسيَّد المرسلين : (لقد مَنَّ (١٣) اللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فيهمْ رَسُولًا) .

٢٦ - حفظ العباد من الآفات : (فالله (١٤) خَيْرٌ حَافِظًا) .

| الآية ٢١ سورة يوسف     | (٢)   | الآية ٥٨ سورة يونس      | (1)  |
|------------------------|-------|-------------------------|------|
| الآية ٣٤ سورة يونس     | (\$)  | الآية ٤ سورة الزمر      | (4)  |
| الآية ٦٤ سورة غافر     | . (7) | الآية ٥٤ سورة الأعراف   | (0). |
| الآية ٤٨ سورة الروم    | (A)   | الآية ١٢ سورة الجاثية   | (V)  |
| الآية ٥٨ سارة الذاريات | (Y)   | الآية ٦٣ سورة الحج      | (9)  |
| الآية ١٧ سورة الحجرات  | (17)  | الآية ٤٥ سورة الحج      | (11) |
| الآبة ٦٤ سورة بوسف     |       | الآية ١٦٤ سورة آل عمران | (14) |

٧٧ - نصرة الغُزَاة: (إِنْ يَنْصُرْ كُمُ (١) الله ).

٢٨ - كفاية أمر العباد: (أليش (٢١) الله بكاف عَبْدَهُ).

٢٩ ـ المِنَّة بجميع النِّعم : (وَمَا بِكُمْ (٣) منْ نَعْمَةٍ فَمنَ الله) .

٣٠ \_ الأَمر بالشكر وذكر النعمة : ( وَاشْكُرُوا ( عَ) الله ) : ( واذْكُرُوا ( الله ) ) : ( واذْكُرُوا ( ه ) نَعْمَةَ الله )

٣١ ـ الأمر بدوام الذكر : (اذْكُرُوا اللهُ (٦) ذَكُرًا كَثيرًا) .

٣٧ \_ تحبيب الإيمان إلى المؤمنين : (وَلَكنَّ اللهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ (٧) الإيمَانَ ) .

٣٣ \_ اتَّصال التَّراب من قبضة (٨) المصطنى صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أُعين الله عليه وسلَّم إلى أُعين الكفار: (وَلكنَّ (٩) اللهَ رَمى).

٣٤ - وضع تاج الاجتباء على رءوس الأنبياء : (وَلَكَنَّ (١٠) اللهَ يَجْتَبى من رُسُله مَنْ يَشَاءُ ) .

٣٥ - تسليط الرّسل على الأعداء: (وَلَكَنَّ(١١) اللهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ).

٣٦ \_ التأليف بين قلوب العارفين : (ولكنَّ اللهُ (١٢) أَلَّفَ بَيْنَهُمْ) .

 $- \dot{\epsilon} \lambda_0 = \dot{\epsilon} \lambda$ 

٣٨ \_ قتل المتمرّدين: (وَلكنّ (١٥) الله قَتلَهُمْ).

<sup>(</sup>١) الآية ١٦٠ سورة آل عمران (٢) الآية ٣٦ سورة الزمر

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٣ سورة النحل (٤) الآية ١٧٢ سورة البقرة

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠٣ سورة آل عمران (٦) الآية ٤١ سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٧) الآية ٧ سورة الحجرات

<sup>(</sup>A) ۱، ب وقبر ، والظاهر أنه محرف عما أثبت

<sup>(</sup>٩) الآية ١٧ سورة الأنفال

<sup>(</sup>١١) الآية ٦ سورة الحشر

<sup>(</sup>۱۳) الآية ۱۸ سورة آل عمران

<sup>(</sup>١٥) الآية ١٧ سورة الأنفال

بت

 <sup>(</sup>١٠) الآية ١٩٧ سورة آل عمران
 (١٢) الآية ٦٣ سورة الأنفال

<sup>(</sup>١٤) الآية ١٦٦ سورة النسام

٣٩ \_ شَرْح صدر المسلمين: (أَفَمَنْ (١) شرحَ الله صدرَهُ للإسلام).

· ٤ - الدَّعوة إلى دار السَّلام : (وَالله يدعُو إلى دارِ (٢) السلَّام ) .

٤١ ـ الدَّعوة إلى الجنَّة : (والله (٣) يدعُو إلى الجنَّةِ ) .

٤٢ - إضافة المُلْك : (قل (٤) اللَّهُمَّ مالك الملك) .

٤٣ ـ الإنجاء من الهلكة : (قُلِ الله(٥) يُنجِّيكُمْ منها ) .

٤٤ - الإشراف على علم الغيب : (لا يَعْلَمُ (٢) مَنْ في السَّمَواتِ والأَرضِ الغيبَ إِلَّا اللهُ ) .

٤٥ - خزائن النعمة في عالم الحكمة : (وَلَلَّهِ خَزَائْنُ السَّمُوات (٧)).

٤٦ - كمال السّمع: ( إِنَّ الله سميعُ).

٤٧ - كمال البصر: (واللهُ بَصِيرٌ مَا يَعْمَلُونَ).

٤٨ - ذكر الرّحمة : (الاتَقْنَطوا (١) مِنْ رَحْمةِ اللهِ ) .

٤٩ - ذكر المغفرة: (ومَنْ (٩) يَغْفِرُ الدُّنوبَ إِلَّا اللهُ).

· ٥ - إنزال القرآن: (الله (١٠) الذي أَنْزَلَ الكِتابَ بالْحَقِّ).

١٥ - اصطفاه الرَّسل السَّماويَّة : (الله يصطَنَى (١١) مِنَ الملائكَةِ رُسُلًا).

٥٢ - اصطفاء آدم ونوح: (إِنَّ الله (١٢) اصطنى آدمَ ونُوحًا).

٥٣ - عِضْمة خاتَم الأَّنبياء: (وَالله (١٣) يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ).

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ سورة الزمر

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٢١ سورة اليقرة

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٤ سورة الانعام

<sup>(</sup>V) الآية V سورة المنافقين

<sup>(</sup>٩) الآية ١٣٥ سورة آل عمران

<sup>(</sup>١١) الآية ٧٥ سورة الحج

<sup>(</sup>١٣) الآية ٦٧ سورة المائلة

<sup>(</sup>۲) الآية ۲۰ سورة يونس

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٦) الآية ٦٥ سورة النمل

<sup>(</sup>٨) الآية ٥٣ سورة الزمر

<sup>(</sup>۱۰) الآية ۱۷ صورة الشورى

<sup>(</sup>۱۲) الآية ٣٣ سورة آل عمران

\$ - بسط الرّزق: (الله (١) يَبْسُطُ الرّزق).

وه \_ الجمع بين القبض والبسط : ( والله (٢) يَقْبضُ ويَبْسُطُ ) .

٥٦ \_ خلق الإنسان من عين الضعف : (الله (١) الذي خَلقَكُم مِنْ ضَعْف) .

٥٧ \_ خلق المخلوقات : (الله(٤) خَالَقُ كُلِّ شَي، ١ .

٥٨ - الأمر بالتوحيد والإعان : (آمِنُوا<sup>(٥)</sup> باللهِ ورسولهِ) .

٩٥ ـ اللّطف بالعباد : ( الله لطيف (٦) بعباده) .

· ٦ - الأَمر بالخدمة والطاعة : (وأطيعُوا(٧) اللهُ ) ، (مَنْ(٨) يُطع الرَّسُولَ فقد أطاع الله ).

٦١ \_ الأَمر بالتَّقوى : (يأيُّها الَّذين آمَنوا اتَّقوا اللهُ) .

٦٢ \_ الأمر بعبادة المعبود : (واعبُدُوا<sup>(٩)</sup> اللهُ ) .

٦٣ ـ الأمر بالتوكّل : (وعَلَى اللهِ (١٠) فَتَوكَّلُوا) .

75 ـ الأَمر بالاستغفار : ( واسْتَغْفِروا<sup>(١١)</sup> اللهَ ) .

٦٥ \_ الأمر بالفرار إلى حضرة الْمَوْلَى : (ففِرُّوا (١٢) إلى اللهِ ) .

٢٦ - الأمر بالجهاد : (وَجاهِدوا(١٣) في اللهِ) .

٦٧ \_ الأَمر بالوفاء : (وَأَوْفوا(١٤) بعهْدِ اللهِ ) .

(4) (7) الآية ١٣٦ سورة النساء (0)

الآية ٩٢ سورة المائدة (Y)

(١٠) الآية ٢٣ سورة المائلة الآية ٢٦ سورة النساء (9)

الآلة ١٩٩ سورة البقرة

(١٣) الآية ٧٨ سورة الحج

(1)

الآية ١٩ سورة الشورى الآية ٨٠ سورة النساء

(١٢) الآية ٥٠ سورة الداريات

(١٤) الآية - ٩١ سورة النحل

الآية ٢٤٥ سورة البقرة الآية ٢٦ سورة الرعد (7) الآية ١٦ سورة الرعد الآية ٥٤ سورة الروم (1)

 ٦٨ - الإخلاص في الدين : (وأُخْلَصُوا<sup>(١)</sup> دينَهُمْ للهِ) . ٦٩ - الإخبار عن تسبيح الموجودات : (سَبَّحَ اللهِ) ، (يُسَبِّح اللهِ) . V = mبارة السَّاجِدين : (وَللهِ (٢) يُسْجِدُ) ، (واسْجِدُوا (٢) اللهِ) .  $(\dot{a}_{1}^{(8)})$  عند الله ) . (  $\dot{a}_{2}^{(8)}$  )  $\dot{a}_{3}^{(8)}$  عند الله ) . ٧٧ - الهداية إلى نور الله : (يَهْدى (٥) الله لنُوره) . ٧٣ - تنوير العالم: (الله نُورُ (٥) السمَو اتِ). ٧٤ \_ الشفاعة بأمره: (قُلْ لله (٦) الشَّفاعَةُ). ٧٥ \_ الصَّلاة على الرَّسول : (إِنَّ اللهُ ومَلائكَتهُ (٧) يُصَلُّونَ على النَّبيِّ ) . V7 = 6 وعد القبول : (إنَّما يَتَقَبَّلُ (١٠) اللهُ ) .  $VV = \hat{c}_{0}^{\dagger}$  الأعمال: (فَسيرَى اللهُ (٩) عَمَلكُمْ). ٧٨ - قبض الأرواح : (اللهُ يَتُوفَّى (١٠) الأَنْفُسَ حينَ مَوْتها) . ٧٩ - جَمْع الرَّسل في القيامة : (يوم (١١) يَجْمعُ اللهُ الرُّسلُ) . ٨٠ - إضافة الحُكْم إليه: (إنِ (١٢) الحكْمُ إلَّا لله). ٨١ – الأمر يرجع إليه : (والأمر (١٣) يَوْمَثْذِ الله) . ٨٧ - ذكر التثبيت: (يُثَبِّتُ (١٤) الله ). الآية ١٤٦ سورة النساء (1)

(١٤) الآية ٢٧ سورة ابرهيم

الآية ١٥ سورة الرعد ، والآية ٤٩ سورة النحل (4) الآية ٣٧ سورة فصلت الآية ١٦٣ سورة آل عمران (4) الآية ٣٥ سورة النور (٦) الآية ٤٤ سورة الزمر (0) الآية ٥٦ سورة الأحزاب (V) (٨) الآية ٢٧ سورة المائدة الآية ١٠٥ سورة التوبة (١٠) الآية ٤٢ سورة الزمر (١١) الآية ١٠٩ سورة المائدة (١٢) الآية ٥٧ سورة الانعام ، وغيرها (١٣) الآية ١٩ سورة الانفطار

 $^{(1)}$  د کر البرکة :  $(\dot{a}$  الله ) .

٨٤ \_ سرعة الحساب : (إِنَّ الله سَريعُ الحسابِ (٢)) .

٨٥ \_ شديد العقاب : (إِنَّ اللهُ شَديدُ العقاب (٣) .

٨٧ \_ وعد الأَجر والثواب : (وعَدَ<sup>(٥)</sup> اللهُ الذينَ آمَنُوا) .

٨٨ - جزاءُ أَهل الصّدق: (ليَجْزِيَ اللهُ (٦) الصّادقينَ).

٨٩ \_ الثناء عليهم : (قال (٧) اللهُ هَذا يَوْمُ يَنْفعُ الصَّادِقينَ) .

٩٠ \_ علم القيامة : (إِنَّ اللهُ (٨) عندُهُ عِلمُ السَّاعَةِ ) .

٩١ \_ مَحْق الربا: (يَمْحَقُ اللهُ (٩) الرّبا).

٩٢ \_ صنع اللطيف: (صُنْعَ (١٠) اللهِ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيءٍ).

٩٣ \_ علامة الإيمان : (صِبْغة (١١) اللهِ) .

٩٤ - الفطرة الأولى : (فِطْرَةَ (١٢) اللهِ) .

90 \_ عطاء المُلْك : (واللهُ يُوْتَى (١٣) مُلْكُهُ).

٩٦ \_ اختصاص النبوّة: (واللهُ (١٤) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتهِ مَنْ يَشَاءُ).

٩٧ ـ تخليق الليل والنّهار : (اللهُ الَّذي (١٥) جَعلَ لكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنوا

## فيهِ والنَّهارَ مُبْصرًا) .

(1)

| •                          |                        |
|----------------------------|------------------------|
| (٢) الآية ٤ سورة المالدة   | لآية 15 سورة المؤمنين  |
| (٤) الآية ١٦٥ سورة البقرة  | لآية ٢ سورة المائدة    |
| (٦) الآية ٢٤ سورة الأحزاب  | الآبة ٩ سورة المائدة   |
| (٨) الآية ٣٤ سورة لقمان    | الآية ١١٩ سورة المائدة |
| ١١) الآية ٨٨ سورة النمل    | لآية ٢٧٦ سورة البقرة   |
| (١٢) الآية ٣٠ سورة الروم   | الآية ١٣٨ سورة البقرة  |
| (١٤) الآية ١٠٥ سورة البقرة | الآية ٢٤٧ سورة البقرة  |
|                            | لآية ٦١ سورة نافر      |

٩٨ - وعد اليسر والسهولة: (يريدُ اللهُ (١) بِكُمُ اليُسرَ).
 ٩٩ - بيان حكم الشريعة: (يريدُ (٢) اللهُ لِيُبَيِّنَ لكُمْ).

١٠٠ \_ إِرادة التخفيف: (يُرِيدُ اللهُ أَنْ (٣) يُخَفِّفَ عَنْكُمِ).

1.1° - نَنَى الْحَرَجِ فِي الْعَبُودِيَّة : (مَا يَرِيدُ (٤) اللهُ لَيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ

١٠٢ ـ عَقْد عَلَم الولاية لنا : (الله (٥) وَلَى الذينَ آمَنُوا) .

١٠٣ - فَلْق الحبّ : (إِنَّ اللهَ (١) فَالِقُ الحَبِّ والنَّوَى) .

١٠٤ - شرى المؤمنين عناية بهم : (إِنَّ اللهَ (٧) اشْتَرَى مِنَ المؤمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ)

١٠٥ - دفع العذاب حماية لهم : ( إِنَّ اللهُ (٨) يُدَافعُ عَنِ الَّذينَ آمَنُوا ) .
 ( وَلُوْلَا دَفْعُ (٩) اللهِ النَّاسَ ) .

١٠٦ – رفع الدّرجة والمنزلة: ( يَرْفَع (١٠) اللهُ الذينَ آمَنُوا) .

١٠٧ - إنفاذ القضاء والمشيئة : (لِيَقْضِي ١١٠ اللهُ أَمرًا كَانَ مَفْعُولًا).

١٠٨ – الوعد السَّالِم من الخُلْف : ﴿ وَعُدَّ (١٢) اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ الميعادَ ) .

١٠٩ ـ الدَّعوة إلى الله : (ومَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا (١٣) مِّمَنْ دَعا إِلَى اللهِ) .

١١٠ - ثواب الجنَّة : (فأَثَابَهُمُ (١٤) اللهُ عَا قَالُوا)

١١١ – طلب العَوْن والنُصْرة: (مَنْ أَنْصَارى (١٥) إلى اللهِ).

(V) الآية ١١١ سورة التوبة . (A) الآية ٣٨ سورة الح

(٩) الآية ٤٠ سورة الحج

(11) الآيتان ٤٤ ، ٤٤ سورة الانفال

(۱۳) الآية ۳۳ سورة فصلت

(10) الآية ١٤ سورة الصف

 <sup>(</sup>۱) الآیة ۱۸۵ سورة البقرة
 (۲) الآیة ۲۸ سورة البقرة
 (۵) الآیة ۲۸ سورة البقرة
 (۵) الآیة ۲۰۷ سورة البقرة
 (۳) الآیة ۹۰ سورة الانعام

 <sup>(</sup>٤) الآية ٦ سورة المائدة
 (٦) الآية ٥٠ سورة الأنمام
 (٨) الآية ٣٨ سورة الحج
 (١) الآية ١١ سورة المجادلة

<sup>(</sup>۱۲) الآية ۲۰ سورة الزمر

<sup>(</sup>١٤) الآية ٨٥ سبورة المائدة

١١٢ ـ وعد الرضا في العاقبة : (لقَدُ<sup>(١)</sup> رَضِيَ اللهُ ) .

١١٣ ـ توفيق الطَّاعة : (وَمَا تَوْفِيقِ (٢) إِلَّا بِاللَّهِ) .

١١٤ - ضان الأَجر على الشهادة: (فَقَدْ (٣) وَقَعَ أَجرُهُ عَلَى اللهِ).

١١٥ \_ قبول التوبة من الزَّلَّة : (إِنَّما (٤) التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ) .

١١٦ \_ حوالة الحكم إلى الحضرة: (إنِ الحُكْمُ إِلَّا للهِ(٥)).

١١٧ - المرجع بعد الموت إليه : (ثُمَّ رُدُّوا (١) إلى اللهِ).

١١٨ ــ طلب العدل والحقّ من كتاب الله : ( فَإِنْ (٧) تَنَازَعْتُمْ فَى شَيءٍ أَوَدُّوهُ إِلَى اللهِ) .

. 119 ـ حوالة النَّعمة ، والرَّأفة ، والرَّحمة : (ما أَصَابكُ (٨) مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ) .

۱۲۰ ـ حصر الخالِقِيّة: (هَلْ <sup>9)</sup> مِنْ خَالِقِ غيرُ الله). ۱۲۱ ـ الكلّ منه ، وبه ، وإليه ، أوّلًا وآخِرًا ، دنيا وعُقْبى : (قُلْ كُلُّ<sup>(۱۰)</sup> مِنْ عِنْدِ الله). مِنْ عِنْدِ الله).

١٢٢ - ابتداء القرآن : (بِسْمِ الله) .
 ١٢٣ - ختمه : (قُلْ هُوَ الله) .

الآية ٨٨ سورة مود الآية ١٨ سورة الفتح (4) (1) الآية ١٧ سورة النساء الآبة ١٠٠ سورة النساء (\$) (4) الآية ٦٢ سورة الأنمام الآية ٤٠ سورة يوسف (7) (0) الآية ٧٩ سورة النساء الآية ٥٩ سورة النساء (A) **(V)** الآية ٧٨ سورة النساء الآية ٣ سبورة فاطر (9)

هذه مائة وعشرون ونيف خَصْلة ، بعضها فى صفات الربوبية . و بعضها فى خصال العبودية ، وبعضها قهر أهل الضلال ، وبعضها ملاطفة أهل الكمال ، وبعضها تفصيل الأحوال المنسوبة إلى حضرة الجلال . ولله الآخرة والأولى ، يشهد على ذلك بلسان (١) الحال والقال .

<sup>(</sup>۱) كذا ، والأولى : لسان

#### ٣ \_ بصيرة في الانسان

وهو اسم على وزن فِعلان . وجمعه من حيث اللفظ أناسين ؛ كسِرحان وسراحين ، غير أنَّ الجمع الأصليّ غير مستعمل . وجمعه المعروف ناس وأناس وآنس وآنس وآنس وآنس جمع جنس (٢) . وفي الأناسيّ خلاف : فقيل : جمع إنسيّ ؛ ككُرسيّ وكراسيّ . وقيل : الإنس جمع إنسيّ ؛ كروم وروي وزَنْج وزَنْجيّ . وقيل : الأناسيّ جمع إنسان ، وأصله أناسين ، حذفوا نونه ، وعوضوا عنه ياءً ؛ اجتمع ياءان فأدغموا ، فصار : أناسيّ . والناس تخفيف الأناس (٣) ، حذفوا الهمزة طلبا للخفّة . والأنيس أيضا عمني الإنسان .

سمّى به ؛ لأنّه يأنس (٤) ويؤنس به . وقيل : للإِنسان أُنسانِ : أُنس بالحقّ وأُنس بالخَلْق . فروحه تأنس بالحق ، وجسمه يأنس (٤) بالخَلْق . وقيل : لأَنّ له أُنسًا بالعقبى ، وأُنسًا بالدّنيا . وإلى هذا المعنى أشار القائل : ولقد جعلتك في الفؤاد محدّثي وأبحتُ منى ظاهرى لجليسى فالجسم منى للجليس مؤانِس وحبيب قلبى في الفؤاد أنيسي

<sup>(</sup>۱) « وآنس » سقط في ا (۲) ب : « الجنس »

<sup>(</sup>٣) في ١، ب بعده : « والانس » ولا مكانله هنا · ويبدو أن مكانه بعد قوله « للخفة » والأصل : « والأنس والأنيس الانسان »

<sup>(</sup>٤) ١، ب: « ناس ، وهو محسرف عما أثبت

ويقال: إِنَّ اشتقاق الإِنسان من الإِيناس، وهو الإِبصار والعلم والإِحساس لوقوفه على الأَشياء بطريق العلم. ووصوله إليها بواسطة الرُّوية، وإدراكه لها بوسيلة الحواس وقيل: اشتقاقه من النَوْس بمعنى التَّحرك ، سمّى لتحرّكه في الأُمور العظام، وتصرُّفه في الأَحوال المختلفة وأنواع المصالح وقيل: أصل النَّاس النَّاسي قال تعالى: (ثُمَّ أَفِيضُوا (١) مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاس) بالرِّفع وبالجرِّ (١) إِلَى آدم مِنْ قَبْلُ فنسِي )، وقال الشاعر: عيث قال: (ولَقَدْ عَهِدْنَا (١) إِلَى آدَم مِنْ قَبْلُ فنسِي )، وقال الشاعر: وسمّيت في إنسانًا لأَنَّك ناسي \*

وقال الآخر :

\* فاغفر فأوّل ناس أوّل النّاسي \*

وفى المثل: الإنسان عُرْضة النسيان ، وجلسة (٥) النسوان . وقيل : عجبًا للإنسان ، كيف يُفلح بين النسيان والنَّسوان .

\*\*\*

وقد ورد لفظ الإنسان في نصّ القرآن على عشرين وجُهًا : الأَوّل بمعنى آدم عليه السلام : (هَلْ أَتَى (٦) عَلَى الإنْسَانِ) يعنى آدم . وكذا

<sup>(</sup>١) الآية ١٩٩ سنورة البقرة

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن جبير كما في المحر المحيط لابي حيان ١٠٠/٢ . وهي قراءة شادة

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٤ سورة طه

<sup>(</sup>٤) • وسميت • كذا في ١ ، ب ، وكذا هو في قاج العروس في • أنس ، • وفي محفوظي أن البيت بتمامه •

لاتنسين تلك العهود فانما سميت انسانا لانك ناسي

<sup>(</sup>٥) كذا في ١، ب · وقد يكون الأصل : « خلسة » من الاختلاس وهو السلب أى تسلب النساء عقله · أو يكون ( جلسة ) كتؤدة بمعنى كثير العلوس ·

<sup>(</sup>٦) أول سورة الانسان

(خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ)، (خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ (٢) الْبَيَانَ) وله نظائر. الثاني بمعنى بنى آدم: (ولقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ (٣) ونَعْلَمُ ماتُوسُوسُ بهِ نَفْسُه) الثالث بمعنى وليد بن المغيرة (لقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فَى أَحْسَنِ تَقْويم) الثالث بمعنى وليد بن المغيرة (لقَدْ خَلَقْنَا (٤) الإِنْسَانَ فَى أَحْسَنِ تَقْويم) (وإذا مسّ الإِنْسَانَ (٥) الضَّرِّ دَعانا).

الرَّابِعِ بَعْنِي قُرْط (٦) بن عبد الله: (إِنَّ الإِنسانَ (٧) لربَّهِ لكُّنُود).

الخامس أبو جهل: (كلَّا إِنَّ الإِنسَانَ ( ) لَيَطْغي ) .

السّادس النَّضْر بن الحارث: ( ويَدْعُ (٩) الإنسانُ بالشَّرِّ دُعاءَهُ بالْخَير). السّابع بَرْصِيصاء العابد: (كَمَثل (١٠) الشيطانِ إذ قال للإنسانِ اكفر). الثامن بُدَيل بن ورُقاء: (إنَّ الإنسانَ (١١) لكَفُور).

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦ سورة الحجر

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٣، ٤ سورة الرحمن · وتفسير الانسان بآدم هو المنقول عن ابن عباس · ويرى كثير أن المواد الجنس

<sup>(</sup>٣) الآية ١٦ سورة ق

<sup>(</sup>٤) الآية ٤ منورة التين · وتفسير الانسان بالوليد بن المغيرة منقسول عن ابن عبساس والجمهور على الجنس بدليل الاستثناء بعده

<sup>(</sup>٥) الآية ١٢ سيورة يونس وفي تنوير (لمقباس المنسوب الى ابن عباس أن المراد بالانسان هشام بن المفيرة • والجمهود على أن المراد به الكافر

<sup>(</sup>٦) فى تنوير المقباس فى سورة العاديات : « الانسان يعنى الكافر • ويقال قرط بن عبد الله بن عمرو • ويقال ابو حباحب ، وقال قبل هذا : « وكان أبو حباحب رجلا من العرب أبخل الناس ممن يكون فى العساكر لا يوقد نارا أبدا للخبزولا لغيره حتى ينام كل ذى عين ثم يوقدها • • ،

<sup>(</sup>V) الآية ٩ سورة العاديات

<sup>(</sup>٨) الآية ٦ سورة العلق

<sup>(</sup>٩) الآية ١١ سورة الاسراء

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٦ سورة الحشر

<sup>(</sup>١١) الآية ١٥ سورة الزخرف

التَّاسع الأَّحْنس بن شَرِيق : (إِنَّ الإِنْسانَ خُلِق (۱) هَلُوعًا) .

العاشر أَبِّي بن خَلَف الجمحيّ : (بِأَيها الإِنْسَانُ (۲) ما غَرِّك) .

الحادى عشر كَلَدة بن أَسِيد : (لقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسانَ (۳) في كَبَد) .

الثانى عشر عُقْبَة بن أَبِي مُعَيْط : (وكان (٤) الشيطانُ للإِنْسانِ خَلُولا) .

الثالث عشر أبو طالب : (فَلْيَنْظر (٥) الإِنسانُ مَّ خُلِق) .

الرَّابِع عشر عَديّ بن ربيعة : (أَيَحْسَبُ (١) الإِنسانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ) .

الخامس عشر عُديّ بن ربيعة : (أَيَحْسَبُ (١) الإِنسانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ) .

الخامس عشر عُديّ بن ربيعة : (أَيَحْسَبُ (١) الإِنسانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ) .

(فَلْيَنْظُرِ (٨) الإِنْسَانُ إِلَى طَعامِهِ) .

السّادس عشر سَعْد بن أَبَى وَقَاص : (وَوَصَّيْنَا (٩) الإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسْنًا) السّابع عشر عبد الرّحمن بن أَبى بكر الصّدّيق في سورة الأَحقاف : (ووَصَّيْنَا (١٠) الإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ)

<sup>(</sup>١) الآية ١٩ سورة الممارج

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ سورة الانفطار

<sup>(</sup>١٢) الآية ٤ سورة البلد

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٩ سورة الفرقان

<sup>(</sup>c) الآية ٥ سورة الطارق

<sup>(</sup>٦) الآية ٣ سورة القيامة

<sup>(</sup>٧) الآية ١٧ سورة عبس وكان الانسان في الآية عتبة بن أبي لهب تبع فيه غيره وقد صع اسلام عتبة ، وذكره أبن حجر في الاصابة وكان له أخ هو عتيبة وقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأكله الأسد في طريقه إلى الشام فالظاهر أن الآية تنزل عليه وانظر شهاب البيضاوي في تفسير سورة تبت .

<sup>(</sup>٨) الآية ٢٤ سورة عبس

<sup>(</sup>٩) الآية ٨ سورة المنكبوت

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٥ سورة الاحقاف

الثامن عشر عيّاش بن أبي ربيعة : ( وَإِذَا أَنْعَمْنَا (١) عَلَى الإِنْسَانِ أَعْرَضَ ) التاسع عشر أُميّة بن خَلَف : (أَوَلَمْ يَرَ الإِنْسَانُ (٢)أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ ) . (أَوَلَا يَذْكُرُ (٣) الإِنْسَانُ ) ، (يَوْمَئِذٍ (٤) يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ ) .

العشرون: النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (يأيّها الإنسانُ إنّكَ كَادِحُ). أَى فَي دَعُوةَ الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ (وقال (٦) الإنسانُ مَالَها) يروى عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: (٧) أنا أوّل من يُشَقّ عنه الأرض، وأنا أوّل مَنْ يَركب البراق، فإذا قوائم البراق لا تستقر يوم القيامة من شدّة زلزالها، فأقول: يا جبريل ما لِأَرض ربّى تَزَلزلُ! فيقول: هذا يوم القيامة وإنّ زلزلة الساعة شيءٌ عظم.

<sup>(</sup>١) الآية ٨٣ سورة الاسراء

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٧ سورة يس

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٧ سورة مريم

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٣ سورة الفجر

<sup>(</sup>٥) الآية ٦ سورة الانشـــقاق • وارادة الرسول عليه الصلاة والسلام من الانسان في الآية بعيد • ولم أدر سلفه في هذا والذي رأيته أن المراد الجنس آو معين من الكفار والجنس هو الظاهر بدليل التفصيل بعد • وليعلم القارى الباب وغيره أن المؤلف يريد سبب نزول الآية ، وقد أصبحت الآيات بعد عامة في الانسان بحسب ما تقتضـــيه الآية ، وهو يتبع في هذا مايقال دون تمحيص وتحقيق ، وكان خيرا له أن ينأى عن هذه التفاصيل

<sup>(</sup>٦) الآية ٣ سورة الزلزلة · والذي في كتب التفسير أن المراد بالانسان الكافر يدهش مما يرى من أمارات البعث وهو لايؤمن به ·

<sup>(</sup>٧) الحديث في الجامع الصفير حكف : إنا أول من تنشق عنه الأرض فاكسى حلة من حلل المجنة ثم أقوم عن يمين العرش ، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيرى » رواه الترمذي عن أبي هريرة • والظاهر أن مازاده المؤلف هنامن ركوب البراق وحديث الزلزلة الأصل له

#### ٤ ـ بصيرة في الاضافة

هى لغة : الإمالة . فإنَّ أصل الضَّيف المَيْل ؛ تقول : ضِفْت إلى كذا ، وأضفت كذا إلى ، وضاف السهم وأضفت كذا إلى ، وضافت السمس للغروب ، وتضيِّف ، وضاف السهم عن الهدَف ، وتضيَّف .

والضَّيف : مَن مَال إليك ؛ نُزُولًا بك . وصارت الضِّيافَةُ متعارَفة في القِرَى ؛ لأَنَّ كلَّ أَحد يميل إليه غالبًا .

والضَّيف في الأَصل مصدر ؛ ولذلك استوى فيه الواحد والجمع في عامّة كلامهم. وقد يقال : استضفت كلامهم. وقد يقال : استضفت فلاناً فأضافني . وقد ضِفته ضَيْفًا ، أى صرت ضيفًا له .

ويستعمل الإضافة عند النَّحاة في اسم مجرور يُضَمَّ إليه اسم قبله .

وقيل: الإضافة في كلام العرب على عشرة أنواع.

الأُوّل: إضافة البعض إلى الكلّ . كماء النَّهر وماء البحر .

الثانى: إضافة السبب ؛ كآلة الخيَّاط ، وأداة الحياكة .

الثالث: إضافة المِلْك ؛ كدار زيد ، وعبد عمرو .

الرَّابع : إضافة النَّسب . كابن جعفر . وابن بكر .

الخامس : إضافة الشركة ؛ كزوجة زيد وقرين عمرو .

السادس: إضافة الجزء ، نحو يده ورجله .

السَّابِع : إضافة الصَّفة ؛ نحو عِلمه وقدرته .

الثَّامن : إضافة العمل إلى العامل ؛ نحو صلاتِه ، وصيامه .

التَّاسع : إضافةُ المُكْنةِ والقُدْرَةِ : (عبادًا(١) لنا أُولى بأْسٍ شَدِيدٍ).

العاشر : إضافة التخصيص : (وعِبَادُ (٢) الرَّحْمَٰن ) .

وقد أضاف الله – عزَّ وجلّ – إلى نفسه فى القرآن والسنَّة عشرين شيئًا على سبيل التشريف والتبجيل : كلماتُ القرآن : (ما نَفِدَتُ (٣) كَلِمَاتُ اللهِ) العرش المجيد : (وَيَحْمِلُ (٤) عَرْشَ رَبِّكَ) . محمّد المصطفى : (مُحَمّدٌ (٥) رَسُول العرش المجيد : (وَيَحْمِلُ (٥) عَرْشَ رَبِّكَ) . محمّد المصطفى : (التَّحِيَّاتُ (٢) للهِ) . اللهِ) . كلمة الحمد : الحَمْدُ (٥) لِلهِ . كلمات التحيّات : (التَّحِيَّاتُ (٢) للهِ) . شهر رجب : رجب شهر الله . النِّعمة والمِنَّة على الخَلْق (وَإِنْ (٧) تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ) ناقة صالح : (ناقَةَ (٨) اللهِ) . المساجد : (وأنَّ المسَاجِدَ للهِ (٩) . دين الإسلام (أَلاَ (١٠) للهِ الدِّينُ الخالِصُ) . الكعبة المعظَّمة . (وطَهِرْ (١١) بَيْتَى) الاسم الشَّريف : (تَبَارَكَ (١٢) اللهُ رَبِّكَ ) الرّوح المطهّر : (ونَفَخْتُ فيه (١٣) مِنْ رُبِحي ) . خِلْقَة الخَلْق على ملَّة التوحيد : (فِطْرَةَ (١٤) اللهِ) . عَلَامة الإِيمَان رُوحِي ) . خِلْقَة الخَلْق على ملَّة التوحيد : (فِطْرَةَ (١٤) اللهِ) . عَلَامة الإِيمان على المؤمنين : (صِبْغَةَ (١٥) اللهِ) صوم رمضان : الصّوم لى . عيسى بن مريم : على المؤمنين : (صِبْغَةَ (١٥) اللهِ) صوم رمضان : الصّوم لى . عيسى بن مريم :

(1)

(4)

الآية ٥ سورة الاسراء

الآية ٢٧ سورة لقمان

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٣ سورة الفرقان

<sup>(</sup>٤) الآية ١٧ سورة الجاقة

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٩ سورة الفتح

<sup>(</sup>٦) كذا · وكانه أراد بالاضافة مايشمل الاضافة بحروف الجر ، وهي تسمى حمووف الاضافة ، كما سنق ذلك · (٧) الآية ٣٤ سورة ابراهيم

<sup>(</sup>٩) الآية ١٨ سورة الجن

<sup>(</sup>١١) الآية ٢٦ سورة الحج

<sup>(</sup>١٣) الآية ٢٩ سورة الحجر

<sup>(</sup>١٥) الآية ١٣٨ سورة البقرة

<sup>(</sup>٨) الآية ١٣ سورة الشمس

<sup>(</sup>١٠) الآية ٣ سورة الزمر

<sup>(</sup>١٢) الآية ٧٨ سورة الرحمن

<sup>(</sup>١٤) الآية ٣٠ سورة الروم

(وَكَلَمَتُهُ أَلْقَاهَا (١) إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ). مُلْكُ الأَرْضُ والسّماءِ: (له مُلْكُ (١) السّمَواتُ والأَرْضُ)، (أَلَا لهُ (١) الخَلْقُ والأَمْرُ)، (أَلَا لهُ السّمَواتُ والأَرْضُ)، (أَلَا لهُ السّمَواتُ والأَمْرُ)، (أَلَا لهُ السّمَواتُ والأَمْرُ)، (أَلَا لهُ السّمَواتُ والخَمْرُ)، (أَلَا لهُ اللّهُ الخُكُمُ (٤) . العشرون : العباد المطيعون والعصاة : (ياعبادي (٥) الذينَ الحُكُمُ أَنْفُ اللهِ مُ )، و (عبادُ (٦) الرَّحْمَنِ) (فادْخُلِي (٧) في عِبَادي وادْخُلِي جَنَّتي).

<sup>(</sup>١) الآية ١٧١ سورة النساء

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٤ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٣ سورة الزمر

<sup>(</sup>٧) - الآيتان ٢٩ ، ٣٠ سورة الفجر :

۲۱) الآية ۲ سورة الحديد

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٢ سورة الانعام

<sup>(</sup>٦) الآية ٦٣ سورة الفرقان

## ه \_ بصيرة في الامر

وهو لفظ عامَّ للأَّفعال والأَّقوال ، والأَّحوال ، كلُّها . على ذلك قوله تعالى : (وإليه يُرْجَعُ (١) الأَمْرُ كُلَّهُ) ويقال للإبداع: أَمْر ، نحو (أَلا لهُ (٢) الخَلْقُ والأَمْرُ) وعلى ذلك حَمَل بعضهم قوله تعالى : (قُل (٣) الرُّوحُ منْ أَمْرِ رَبِّي) أَى هو من إبداعه ، وبختصّ ذلك بالله دون الخلائق . وقوله ـ تعالى ـ : ( إِنَّمَا (٤) أَمْرُهُ إِذَا أَرِادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ) ، (إِنَّمَا ٥٠) قَوْلُنا لِشَيْءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ) فالإشارة إلى إبداعه. وعبّر عنه بأقصر لفظ ، وأبلغ ما يُتقدّم به فيا بيننا بفعل الشيء . وعلى ذلك قوله : (ومَا أَمْرُنا (٢) إِلَّا وَاحدَةً) فَعبّر عن سرعة إيجاده بأسرع ما يدركه وَهُمنا .

والأمر: التقدّم بالشيء ، سواء كان ذلك بقولهم: افعل ، وليفعل ، أُو كان ذلك بلفظ خبر ؛ نحو (والمُطَلَّقَاتُ يتَرَبَّصْنَ (٧)) ، أَو كان بإشارة ، أوغير ذلك ، ألا ترى أنَّه قد سمّى ما رأى إبراهيم عليه السلام في المنام مِن ذَبْح ابنه أَمرًا ، حيث قال : (يَأْبَتِ افْعَلْ (٨) مَا تُؤْمَرُ ) ؛ وقوله : (وَمَا أَمرُ فَرْعَوْنَ (٩) بِرَشيدٍ) عامٌ في أفعاله وأقواله .

الآية ٤٥ سورة الأعراف (٢) الآية ١٢٣ سورة هود (1)الآية ٨٢ سورة يس (1) الآية ٨٥ سورة الاضراء (4)

الآية . ه سورة القمر (7)

الآية ١٠٢ سورة الصافات (A)

الآية ٤٠ سورة النحل (0)

الآية ٢٢٨ سورة البقرة **(Y)** 

الآية ٩٧ سورة هود (9)

وقوله: (أَنَى (أَنَى الله) إشارة إلى القيامة ، فذكره بأَعمَّ الأَلفاظ . ويقال: أَمِرَ القومُ – مثال سَمِعَ – أَى كثروا . وذلك لأَنهم إذا كثروا صاروا ذا (٢) أَمير ، من حيث إنَّه لا بدّ لهم من سائس يسوسهم .

\*\*

والأَمر ورد فى نصّ التنزيل على ثمانية عشر وجها:

الأَول بمعنى الدِّين والمِلَّة (حَتى جاء (٣) الحَقُّ وظَهَرَ أَمرُ الله) أَى دينُ الله ، (فَتَقَطَّعُوا (٤) أَمرَهُمْ بَيْنَهُمْ) أَى دينهم .

الثانى: بمعنى الكتاب والمَقَالة (إِذْ يتَنَازَعُونَ (٥) بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ) أَى قولهم. الثالث: بمعنى وجوب العذاب والعقوبة: (وغِيضَ (٦) الماءُ وقُضِيَ الأَمرُ). الرابع: بمعنى إيجاد عيسى بكمال القدرة (سُبْحانَهُ إِذَا قَضَى أَمرًا) (٧). الخامس: بمعنى القتل في المحاربة: (ليَقْضِيَ (٨) اللهُ أَمرًا كَانَ مَفْعُولًا) (الخامس: بمعنى القتل في المحاربة: (ليَقْضِي (٨) اللهُ أَمرًا كَانَ مَفْعُولًا) (فإذا جاء (٩) أَمرُ اللهِ) أَى الحكم (١٠) بقتلهم.

(4)

<sup>(</sup>١) أول سورة النحل

<sup>(</sup>۲) كذا وهو هكذا في مفردات الراغب والمناسب لقوله : « صاروا » إن يقول : « ذوى » والقوم اسم جمع يفرد في الحكم ويعدد ، يقال القوم حاض

الآية ٤٨ سورة التوبة (١) الآية ٥٣ سورة المؤمنون

<sup>(</sup>٥) الآية ٢١ سبورة الكهف

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٤ سورة هود · وقوله أن الأمرفي الآية وجوب العذاب يريد العسداب الواجب المقدر

<sup>(</sup>٧) الآية ٣٥ سورة مريم ٠ والأمر في الآية عام يدخل فيه ايجــاد عيسى ولا يخص به ٠ ولكنه يسير في هذه الأبواب على هذا النحو فيأتى للعام فيخصصه بما نزل فيه أو ما سيق لأجله فليتنبه

<sup>(</sup>A) الآية £2 سورة الأنفال (٩) الآية ٧٨ سورة غافر

<sup>(</sup>١٠) الأولى تفسير أمر الله بنزول العذاب بهم ، كما جا في الجلالين

السّادس: بمعنى قتل بنى قُريظة وبنى النَّضير على وَفْق الحكمة (فَاعْفُوا<sup>(۱)</sup> واصْفَحُوا حَتَّى يِأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِه).

السَّابِع : بمعنى فتح مكَّة على سبيل البشارة (حَتَّى (٢) يأْتَى اللهُ بأمره ) .

الثامن : بمعنى ظهور القيامة : (أتنى أمرُ اللهِ)(٣) أي القيامة .

التَّاسع: بمعنى القضاء والقدر على حكم الرَّبوبيَّة: (أَلَا لهُ (٤) الخَلْقُ والأَمرُ) (يُدَبِّرُ (٥) الأَمرَ مَا منْ شَفيع ).

العاشر : بمعنى الوحى إلى أرباب النبوّة والرّسالة (يُدَبِّر (٦) الأَمْرَ مِنَ السّاءِ إلى الأَرْضِ) (يَتَنَزَّلُ (٧) الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ).

الحادى عشر: بمعنى الذُّنْبِ والزلَّة : (فَذَاقَتْ وَبَالَ (٨) أَمرِهَا).

الثَّانى عشر : بمعنى العَوْن والنَّصرة (هَلْ لنَا (٩) مِنَ الأَمرِ منْ شيءٍ قُلْ إِنَّ الأَمرَ كُلَّهُ لله ) .

الثالث عشر : بمعنى الشأن والحالة : (أَلَا إِلَى اللهِ (١٠) تَصِيرُ الأُمُورُ) ، (وإِلَى اللهِ (١١) تُرجَعُ الأُمورُ) .

الرَّابِعِ عشر : بمعنى الغَرَق والهلاك : (لاعاصِمَ الْيَوم (١٢) مِنْ أَمرِ اللهِ) .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٩ سورة البقرة

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ سورة التوبة • وقد جاء النص في النسختين محرفا ومغيرا

<sup>(</sup>٣) أول سورة النحل ٠ (٤) الآية ٥٤ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٥) الآية ٣ سورة يونس (٦) الآية ٥ سورة السجلة

<sup>(</sup>V) الآية ١٢ سورة الطلاق (A) الآية ٩ سورة الطلاق

<sup>(</sup>٩) الآية ١٥٤ سورة آل عمران (١٠) الآية ٥٣ سورة الشورى

١١) الآية ٢١٠ سورة البقرة وغيرها (١٢) الآية ٤٣ سورة هود

الخامس عشر: عمني الرَّحمة (١) والكثرة (أمَرْنَا (٢) مُتْرَفِيهَا).

السَّادس عشر: بمعنى العِلْم والحقيقة: (قُلِ الرُّوحُ (٣) مِنْ أَمْر رَبِّي ).

السَّابِع عشر : بمعنى مُضيَّ الحكم (إنَّما أَمْرهُ (٤) إذا أرادَ شَيْئًا) .

الثامن عشر: بمعنى الحُكْم واستدعاء الطاعة: ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴿ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ

والإحسان )

<sup>(</sup>١) كذا في ١، ب • وقد يكون الزحمة

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦ سورة الاسراء وايراد الفعل منا سهو فقد قصره على الاسم

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٥ سورة الاسراء

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٢ سورة يس

<sup>(</sup>٥) الآية ٩٠ سورة النحل

### ٢ \_ بصيرة في الاتيان

هو مجيء بسهولة . ومنه قبل للسّبل المارّ على وجهه : أَتِي ، وأتاوي . وبه شُبّه الغريب ، فقبل : أتاوي . والإتبان قد يقال للمجيء بالذات ، وبه شُبّه الغريب ، فقبل : أتاوي . والإتبان قد يقال للمجيء بالذات ، وبالأمر ، والتدبير . ويقال في الخير ، وفي الشرّ ، وفي الأعيان ، وفي الأَعراض ، كقوله تعالى : (أتني أمرُ اللهِ) (فأتي اللهُ (١) بُنْيَانَهُم مِنَ القَواعدِ) (أتاكُم (٢) عَذابُ اللهِ) وعلى هذا النحو قول الشاعر (٣):

\* أتيت المروءة من بابها \*

وقول الصاحب<sup>(٤)</sup>:

أتننِى بالأمس إنيانة تُعَلِّل رُوحى برَوْح الجنان كعهد الصِّبا ونسيم الصَّبا وظل الأَمان ، ونيل الأَمان فلو أنَّ أَلفاظه جُسَّمت لكانت عقود نُحور الغوانى وقوله تعالى : (ولا يأتُونَ (٥) الصَّلاة إلَّا وَهُمْ كُسَالى ) أَى لا يتعاطَوْن وقوله : (يَأْتينَ (٦) الفَاحِشَة ) فاستعمال (٧) الإتيان هنا كاستعمال (٨) المجيء في

<sup>(</sup>۱) الآية ٢٦ سورة النحل (٢) الآيتان ٤٠ ، ٤٧ سورة الأنمام

<sup>(</sup>٣) هو الأعشى و هو في بيتين هما :

وكاس شربت على لــنة واخرى تداويت منها بها لكى يعلم الناس أنى امرؤ أتيت المروءة من بابهــــا

وأنظر خاص الخساص ٧٨ وديوانه ( طبع عصر ) ص ١٧٣

<sup>(</sup>٤) هو كافي الكفاة اسماعيل بن عباد وقوله : « اتتنى ، كذا والانسب بما بعده : اتانى ،

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٤ سورة التوبة (٦) الآية ١٥ سورة النساء

<sup>(</sup>V) ا ، ب « واستعمال » · وما اثبت عن مفردات الراغب

۸) ۱، ب: د باستعمال ۳

(لقد (۱) جِسْتِ شَيْعًا قَرِيًا) يقال: أنيته، وأتونه ، ويقال للسقاء إذا مُخِض وجاء زُبْدُه: قدجاء أَنُوه . وتحقيقه: جاء ما (۲) مِن شأنه أن يأتي منه . فهو مصدر في معنى الفاعل . وأرض كثيرة الإتاء – بالمد – أى الرّبع . وقوله: (مأتيبًا (۳)) مفعول من أتيته (وقيل معناه (٤) آتيا فجعل المفعول فاعلا . وليس كذلك ، بل يقال: أتيت الأمر وأتاني الأمر . ويقال: أتيته بكذا وآتيته ) كذا . قال تعالى (فَلَنَاتْيَنَّهُم (۱) بِجُنُودٍ لاقِبَلَ لَهُم بِها) (وآتينَاهُم مُلكًا (۷) عظيمًا) .

وكلّ موضع ذكر فى وصف الكتاب : (آتينا) ، فهو أبلغ من كلّ موضع ذُكر في وصف الكتاب : (آتينا) ، فهو أبلغ من كلّ موضع ذُكر فيه (أُوتوا) ، لأنّ (أُوتوا) قد يقال إذا أُوتى مَنْ لم يكن منه قَبُول ، و (آتينا) يقال فيمن كان منه قبؤل .

\*\*\*

والإِتيان جاء في القرآن على ستَّةَ عشرَ وجهًا :

الأُوَّل : بمعنى القُرْب الزَّماني : (أَتِي أَمْرُ اللهِ) أَي قَرُب وقتهُ .

الثَّانى: بمعنى وصول شيء بشيء (أرَأَيْتَكُم إِنْ أَتَاكُم عَذَابُ الله) (٨) أَى أَصابكم الثَّاكَ بَعْنَى القَلْع وخراب البناء: (فأَنَّى اللهُ بنْيَانَهُمْ (٩) من القواعدِ) أَى قلعها وخرَّبها .

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۷ سورة مريم (۲) ا، ب: دهل ، وما أثبت عن الراغب

<sup>(</sup>٣) الآية ٦١ سورة مريم (٤) سقط مابين القوسين في ١٠

<sup>(</sup>o) ۱، ب: « قوله » وما اثبت على وفق ما في الراغب

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٧ سورة النمل (٧) الآية ٤٥ سورة النساء

٨) الآية ٤٧ سورة الأنعام (٩) الآية ٢٦ سورة النحل

الرّابع : بمعنى العذاب والعقوبة : (فأَتَاهُمُ (١) اللهُ منْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسبُوا) أَى عَذَّبِهِم .

الخامس : بمعنى سَوْق الرِّزق (يأتيها رِزْقُها (٢) رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ) أَى يَسُوقه الله .

السّادس: بمعنى الصّحبة وقضاء الشّهوة: (أَيِنَّكُم لَتَأْتُونَ (٣) الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاء).

السّابع: بمعنى الخَوْض في المنكرات من الأَعمال: (وتأَتُونَ (٤) في نادِيكُمُ المُنكَرَ) أَي تخوضُون فيه .

الثامن : بمعنى الانقياد والطاعة : (إِلَّا آتِي (٥) الرَّحْمَنِ عَبْدًا) أَى إِلَّا وينقاد للرِّحمُن .

التَّاسع : بمعنى الإِيجاد والخَلْق (ويَأْتِ<sup>(١)</sup> بِخَلْقٍ جَدِيدٍ) أَى يخلق ويوجِد .

العاشر : بمعنى حقيقة الإِتيان والمجيء : (فَأَتَتُ<sup>(٧)</sup> بهِ قَوْمَها تَحْملهُ)

أَى حاءَت .

الحادى عشر: بمعنى الظهور والخروج: (وَمُبَشِّرًا (٨) بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنْ بَعْدِى السَّمَةُ أَحْمَدُ) أَى يظهر ويخرج.

<sup>(</sup>۱) الآية ٢ سورة الحَشر (٢) الآية ١١٢ سورة النحل

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٥ سورة النمل (٤) الآية ٢٩ سورة العنكبوت

<sup>(</sup>٥) الآية ٩٣ سورة مريم

<sup>(</sup>٦) الآية ١٩ سورة ابراهيم ، الآية ١٦ سورة فاطر

<sup>(</sup>V) الآية V سورة مريم (A) الآية V سورة الصف (V)

النانى عشر : بمعنى الدُّخول : (وَأَتُوا (١) البُّيوتَ مِنْ أَبْوَابِها) أَى وادخلوها.

الثالث عشر : بمعنى المرور والمضى (ولقَدْ (٢) أَتَوْا علَى القَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ)

أَى مَضَوْا .

الرابع عشر : بمعنى إرسال الآيات ، وإنزال الكتاب ، (بَلُ أَتَيْنَاهُمْ (٣) بِذِكْرِهِمْ ) أَى أَرسلنا وأَنزلنا .

الخامس عشر : بمعنى التعجيل والمفاجأة : (أَتَاهَا ( َ) أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ) أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ) أَى فاجأَها .

السّادس عشر : بمعنى الحلول والنّزول : (ويَأْتِيهِ (٥) الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ) مَا السّادس عشر : بمعنى الحلول والنّزول : (ويَأْتِيهِ (٥) الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ) مَا السّادس عشر : بمعنى الحلول والنّزول : (ويَأْتِيهِ (٥) الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ) مَا السّادس عشر : بمعنى الحلول والنّزول : (ويَأْتِيهِ (٥) الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ)

قوله: (آتُونِي (٦) زُبَرَ الحَدِيدِ) قرأها حمزة (٧) موصولة أي جيثوني . والإِيتاءِ: الإِعطاءِ . وخصّ دفع الصّدقة في القرآن بالإِيتاءِ نحو (آتُوا الزَّكاةَ)

<sup>1)</sup> الآية ١٨٩ سورة البقرة (٢) الآية ٤٠ سورة الفرقان

<sup>(</sup>٣) الآية ٧١ سورة المؤمنون (٤) الآية ٢٤ سورة يونس

<sup>(</sup>٥) الآية ١٧ سورة ابرهيم (٦) الآية ٩٦ سورة الكهف

<sup>(</sup>٧) في البيضاوي والاتحاف نسبة هذه القراءة لأبي بكر لا حمزة · وانسا قراءة حمسزة بالوصل في قوله تعالى في الآية « قال آتوني » لا في « آتوني زبر الحديد »

# ٧ \_ بصيرة في ( افمن )

اعلم أنَّ (أَمَن) و (أَمْ مَنْ) و (أَوَمَنْ) و (أَفَمَنْ) كانت في الاصل (مَنْ) ، وألحقوا بها هذه الحروف للاستفهام : والأَصنل في الاستفهام الهمزة وحدها ، وألحقوا الواو ، والفاء ، والميم ، لزيادة التقرير والتأكيد . (أَمْ مَنْ (١) جَعلَ الأَرْضَ قَرارًا) لإلزام الحُجّة (أَوَمَنْ كانَ (٢) مَيْتًا فأَحْيَيْنَاهُ ) ؛ لبيان التمثيل .

وقد ورد (أفكنُ) في التَّنزيل على ستَّة عشر وجهًا . منها ثلاثة في حَقَّ الله تعالى ، وثلاثة في ذكر الرِّسول صَلَّى الله عليه وسلَّم ، وخمسة في شأن الله تعالى ، وثلاثة في ذكر الرِّسول الصّحابة رضى الله عنهم واثنان لتشريف المؤمنين ، وثلاثة في توبيخ الكافرين .

أُمَّا التِي (٣) في حقّ الله تعالى فالأُول للدليل والهداية : (أَفَمَنْ (٤) يَهْدِي لِلْحَقِّ أَنْ يُتَّبَعَ ) . الثانى للحفظ والرّعاية : (أَفَمَنْ (٥) هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ عَا كَسَبَتْ ) . الثالث لإِظهار القُدْرة (٦) (أَفَمَنْ يَخْلُقُ (٧) كَمَنْ لَا يَخْلَقُ ) .

وأَمَّا الثلاثة الَّتِي في ذكر المصطنى - صلَّى الله عليه وسلم - فالأوَّل للبرهان والحُجَّة : (أَفَمَنْ كَانَ (٨) عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ) . الثانى في وعد الرِّضا والرَّوْية : (أَفَمَنْ (١٠) (أَفَمَنْ (٩) التَّبَعَ رِضُوان اللهِ) الثالث في بيان الثبات والاستقامة : (أَفَمَنْ (١٠)

| (٢) الآية ١٢٢ سورة الأنعام   | (1) الآية ٦١ سورة النمل     |
|------------------------------|-----------------------------|
| (٤) الآية ٣٥ سورة يونس       | (۳) ۱، ب: « الذين »         |
| (٦) ۱، ب: « القدر »          | (٥) الآية ٣٣ سورة الرعد     |
| (A) الآية ۱۷ سورة <b>مود</b> | (V) الآية ۱۷ سورة النحل     |
| (١٠) الآية ٢٢ سورة الملك     | (٩) الآية ١٦٢ سودة آل عمران |

يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ ) يعنى أَبا جهل ( أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا) يعنى محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم .

وأمّا الخمس الّي للصّحابة ، فالأوّل للصّديق ذى الصّدق والحقيقة : (أَفَمَنْ (١) يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِل إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقِّ) . الثانى للفاروق ذى العَدْل ، والأَمْن ، والأَملنة : (أَفَمَنْ (١) يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مِّن يَأْتِي آمِنًا) . الثالث لذى (١) النُّورين أهلِ الطاعة والعبادة (أَمْ مَنْ (٤) هُو قَانِت آناء اللَّيْلِ الثالث لذى (١) النُّورين أهلِ الطاعة والعبادة (أَمْ مَنْ (٤) هُو قَانِت آناء اللَّيْلِ سَاجِدًا وقائمًا) الرَّابِع للمَرْضَى (٥) صاحب الدِّيانة والصّيانة (أَفَمَنْ (١) كانَ مُؤمِنًا كَمَنْ كانَ فاسِقًا) . الخامس للصّحابة أهلِ الصحبة والحُرْمة : (أَفَمَنْ (١) أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ اللهِ ورضُوان ) .

وأَمَّا الاثنان في تشريف أهل الإِيمان فالأَوَّل الوعد بنعمة الجنَّة : (أَفَمَنُ (^) وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا) . الثاني اشتعال سِراج المعرفة : (أَفَمَنُ (٩) شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ) .

وَأَمَّا التِي لتوبيخ الكفَّار فالأَوَّل لبيان كمال الضلالة ( أَفَمَنْ زُيِّنَ لهُ (١٠) شُوءُ عَمَلهِ ) : الثاني في تحقيق العذاب والعقوبة : ( أَفَمَنْ حَقِّ (١١) عَلَيْهِ كَلِمَةُ العَذابِ ) . الثالث لإتمام الطَرْد والإِهانة : ( أَفَمَنْ (١٢) يَتَّقَى بِوَجْهِهِ سُوءَ العَذَابِ ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩ سورة الرعد

<sup>(</sup>٣) هو عثمان رضي الله عنه

<sup>(</sup>٥) أى الامام على رضى الله عنه

<sup>(</sup>٧) الآية ١٠٩ سورة التوبة

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٢ سورة الزمر

<sup>(</sup>١١) الآية ١٩ سورة الزمر

<sup>(</sup>٢) الآية . ٤ سورة فصلت

<sup>(</sup>٤) الآية ٩ سورة الزمر

<sup>(</sup>٦) الآية ١٨ سورة السحدة

<sup>(</sup>٨) الآية ٦١ سورة القصص

<sup>(</sup>١٠) الآية ٨ سورة فاطر

<sup>(</sup>۱۲) الآية ۲۶ سورة الزمر

# ٨ \_ بصيرة في الانزال

وهو إفعال من النَّزول ، وهو فى الأصل انحطاط من عُلُو . يقال : نَزَل عن دابّته ، ونزل فى مكان كذا : حَطَّ رحلَه فيه . وأنزل غيره . وأنزل الله نعمه على الخَلْق : أعطاها إيّاهم . وذلك إمّا بإنزال الشيء نفسه ، كإنزال القرآن ، وإمّا بإنزال أسبابه والهداية إليه ، كإنزال الحديد والّلباس .

والفرق بين الإنزال والتّنزيل في وصف القرآن والملائكة ، أنّ التنزيل يختصّ بالموضع الّذي يشير إلى إنزاله متفرّقًا ، ومَرّةً بعد أُخرى ، والإنزال عامّ (لوْلاً) نُزّلَت سُورةً فإذَا أُنزِلَت سُورةً مُحْكَمةً ) فإنّما ذكر في الأوّل (نزّل) وفي الثاني (أنزل) ، تنبيهًا أنّ المنافقين يقترحون أن ينزل شيء فشيءٌ من الحَثّ على القتال ؛ ليتولّوه . وإذا أمروا بذلك دفعة واحدة تحاشوا عنه ، فلم يفعلوه ، فهم يقترحون الكثير ، ولا يَفُون منه بالقليل . و (إنّا أَنزَلْناهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ) إنّما خصّ بلفظ الإنزال ؛ لأنّ القرآن نزل دفعة إلى السّاء الدّنيا ، ثمّ نزل نَجْمًا نجمًا . وقوله : (لَوْ أَنْزَلْنا هَذَا (٢) القرْرَا) إذا لرأيته خاشعًا .

 <sup>(</sup>۱) الآیة ۲۰ سورة محمد ـ علیه الصلاة و السلام ـ

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١ سورة الحشر (٣) في الراغب: « مرة »

<sup>(</sup>٤) ١، ب: ه خولنا من ، وما أثبت عن الراغب

والتنزل النزول، قال: (تَنَزَّلُ<sup>(۱)</sup> المَلَائِكَةُ والرُّوحُ فِيهَا). والإِنزال في القرآن ورد على خمسة (۲) عشر وجها:

الأَّوَّل : إِنْزَالَ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى عَلَى سَبِيلَ الْكُفَايَة .

الثانى : إنزال العذاب والبَلْوَى على سبيل اللَّعنة . (فَأَنْزَلْنَا (٣) عَلَى الَّذِينَ ِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَاءِ) . ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّهَاءِ) .

الثالث: إنزال الملائكة المقربين في بدر ، للتقوِّى: (أَنْ يُمِدَّكُم (أَبُّكُمُ الشَّوِّى: (أَنْ يُمِدَّكُم أَنْ أَبُكُمُ بَثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الملائكةِ مُنْزَلِينَ).

الرّابع: إنزال النُّعَاس على أهل الحَرْب ؛ لتأمين الصّحابة: (ثُمَّ (٥) أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا).

الخامس : إِنزال اللِّباس من السَّماء ؛ سترًا للعورة : (قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ (٦) لِبَاسًا يُوَارِى سَوْءَاتِكُمُ ) .

السّادس: إنزال السّكينة ؛ لتحقيق العَوْن والنَّصْرة : (فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ (٧) عَلَى رَسُولهِ وعَلَى المؤْمِنينَ ) .

السّابع : إنزال الصّاعقة والبَرَد ؛ لإِظهار السّياسة والهيْبة : ( وَيُنَزِّلُ (١٠) مِنَ السَّاء مِنْ جِبَالٍ فِيها مِنْ بَردٍ) .

الآية ٤ سورة القدر حرف ب د أحد ه (1) (4) الآية ١٢٤ سورة آل عمران الآية ٥٩ سورة البقرة (4) (1) الآية ٢٦ سورة الأعراف الآية ١٥٤ سورة آل عمران (0)  $(\mathcal{T})$ الآية ٢٦ سورة الفتح **(Y)** الآية ٣} سورة النور **(A)** 

الثَّامن : إِنزال المطر ؛ لكمال النِّعمة والرِّحمة : (وَهُوَ الَّذَى (١) يُنَزِّلُ الغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا ويَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ) .

التَّاسع: إِنزال الأَنعام ؛ لكمال الإِنْعام والمنفعة : (وَأَنْزَلَ لَكُم (٢) مِنَ الأَنْعَام ثَمانِيَة أَزْوَاج ) .

العاشر: إِنزال الرِّزق على الحيوانات للغِذاءِ والتربية: ( وَيُنزِّلُ (٣) لَكُمْ مَنَ السَّماءِ رِزْقًا) .

الحَادى عشر: إنزال الغيث وإرسال الرّياح للبشارة: (وَهُوَ الَّذَى (اللهُ يُرْسِلُ الرِّياحَ ) الآية .

الثانى عشر: إِنزال ميزان العدل ، لأَجل الإِنصاف والأَمانة: (وَأَنْزَلْنَا (٥) مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالْمِيزانَ).

الثالث عشر: إنزال الحديد لتقرير المنافع والمصلحة: (وأَنْزَلْنا (٥) الحَدِيدَ فيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ).

الرَّابِعِ عشر : إِنزال المائدة للامتحان والمُعْجِزة : (رَبَّنا (٦) أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السّماءِ) .

الخامس عشر: إِنزال الوَحْى والقرآن لإِلزام الحجّة وإهداء هدِيّة الهداية (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ).

<sup>(</sup>۱) الآیة ۲۸ سورة الشوری (۲) الآیة ۲ سورة الزمر

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣ سورة غافر (٤) الآية ٥٧ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٥ سورة الحديد (٦) الآية ١١٤ سورة المائدة

ولا يقال في المفترى والكذب ، وما كان من الشياطين إلَّا التَّنَزُّل (١) قال الله تعالى : (وَمَا تَنَزَّلَتْ (٢) بِهِ الشَّيَاطِينُ ) .

والنُّزل - بالضمّ وبضمّتين - : ما يُعَدّ للنَّازل من الزاد . وأنزلت فلانًا : أضفته . ويعبّر بالنَّازلة عن الشِّدّة ، وجمعه نوازل . والنِّزال في الحرب : المنازلة .

<sup>(</sup>۱) ۱، ب: « التنزيل » وما اثبت عن الراغب (۲) الآية ۲۱۰ سورة الشمراء

# ٩ \_ بصيرة في الارض

هو الجِرْم المقابل للسَّماء . وجمعه أَرَضُون ، وأَرَضات ، وأُرُوض ، وآراض والأراضى جمع غير قياسي (١). ولم يأت بجمعها القرآن . ويُعبَّر بها عن أَسفل الشَّيء ؛ كما يعبِّر بالسَّماء عن أعلاه . والأَرض أَيضًا : أَسفلُ قوائم الدَّابة ، والزُّكَامُ والنُّفْضة ، والرعدة (٢) .

وقوله تعالى: (يُحْيى (٣) الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) عبارة عن كلّ تكوين بعد إفساد ، وعود بعد بَدْء (٤) ولذلك قال بعض المفسّرين : يُعنى به تليين القلوب بعد قساوتها . وأرْض أريضة : حَسَنة النبْت ، زكية معجبة للعين ، خليقة للخير. والأرضة محرّكة: دودة خبيثة مفسِدة. وخَشَب مأروض: أكلته الأرضة . والأرْضة - بالكسر وبالضم ، وكعِنبة - : الكلأ الكثير . وأرضت الأرض \_ كسمع \_ : كثر كلوها . والتّأريض : تشذيب الكلام ، وتهذيبه ، والتثقيل ، والإصلاح . وفي بعض الآثار : إِنَّ الأَرض بَيْن إصبعَىْ مَلَك يقال له: قصطائل . وفيه (٥): خلق الله جوهرا غِلَظه كغلظ سبع سموات ، وسبع أرضين ، ثمّ (نظر إلى(٦)) الجوهر ، فذاب الجوهر

أ ، ب و الرعد ، وما أثبت عن القاموس

في الأصلين « قياس » (1) 1 ، ب « يدة » وما أثبتت عن الراغب الآية ١٧ سورة الحديد (4)

ای فی بعض الآثار

<sup>1: «</sup> بطوال » وكذا في ب ، غير انفي هامشه : « احتمال ثم نظر الى الجوهر » .

من هَيْبَة الجَبَّار ، فصار ما عَسَيّالًا ، ثمّ سَلَّط نارًا على الماء ، فعلا الماء وعلاه و ولأَرض من زَبَدُ ، وارتفع منه دخان ، فخلق الله السّموات من الدّخان ، والأَرض من الزّبك ، وكانت السّموات والأَرضون متراكمة ، ففتقهما الله تعالى ، ووضع بينهما الهواء . فذلك قوله تعالى : (كَانَتَا(١) رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا) قال الشاعر :

منها خُلِقْنَا وكانت أُمّنا خُلقت ونحن أبناؤها لو أننا شُكُر هي القَرَار فما نبغي به بدلاً ما أرحمَ الأَرضَ إِلاَ أننا كُفُر وسئل بعضهم ، وقيل : إِنَّ ابن آدم يعلم أَنَّ الدّنيا ليست بدار قرار ، فليمَ يطمئن إليها ؟ فقال : لأَنَّه منها خُلق ، فهي أُمّه ، وفيها وُلد فهي مَهْده ، وفيها نشأ فهي عُشُه ، وفيها رُزِق فهي عَيْشُه ، وإليها يعود فهي كِفَاتُه (٢) ، وهي عمر الصّالحين إلى الجنّة .

وذكر الأرض في القرآن على أربعة عشر وجهًا .

الأُوّل: بمعنى الجنّة: (أَنَّ الأَرْضَ (٣) يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ).

الثانى : بمعنى أرض الشَّأْم وبيت المقدس : (كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ (٤) مَشَارِقَ الثَّرْضِ ) يعنى أرض الشام .

الثالث: بمعنى المدينة النبويّة: (أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ (٥) وَاسِعَةً) (إِنَّ أَرْضِى وَاسِعَةً) (إِنَّ أَرْضِى وَاسِعَةً (١) فَإِيَّاىَ فَاعْبُدُونِ ) (يَجِدْ فِي الأَرْضِ (٧) مُرَاغَمًا كثِيرًا).

<sup>(</sup>١) الآية ٣٠ سورة الأنبياء

<sup>(</sup>٢) الكفات : الموضع يكفت فيه الشيء أي يضم ، والأرض كفات للناس : تضمهم

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٥ سورة الأنبياء (٤) الآية ١٣٧ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٥) الآية ٩٧ سورة النساء (٦) الآية ٥٦ سورة المنكبوت

<sup>(</sup>V) الآية ١٠٠ سورة النساء

الرّابع: بمعنى أرض مصر خصوصًا: (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فَى (١) الأَرْضِ) (اجْعَلْنَى (٢) عَلَى خَزائِنِ الأَرْضِ) (عَلَى الَّذِينَ (٣) اسْتُضْعِفُوا فى الأَرْضِ). (اجْعَلْنَى (٢) عَلَى خَزائِنِ الأَرْضِ) (عَلَى الَّذِينَ (٣) اسْتُضْعِفُوا فى الأَرْضِ). الخامس: بمعنى أرض ديار الإسلام (إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (٤) مُفْسِدُون فى الأَرْضِ).

السَّادس: بمعنى جميع الأَرض: (وَمَا<sup>(ه)</sup> مِنْ دَابَّةٍ فَى الأَرْضِ)، (وفى الأَرْضِ)، (وفى الأَرْضِ<sup>(٦)</sup> آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ)، (خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ والأَرْض).

السَّابِع : بمعنى تراب القبر (لَوْ تُسَوَّى (٧) بِهِمُ الأَرْضُ) أَى القبر .

الثامن : بمعنى تِيه بنى إسرائيل : (أَرْبَعِينَ (٨) سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ) .

التَّاسع : كناية عن القلوب : (وأمَّا مَا يَنْفَعُ (٩) النَّاسَ فَيَمْكُثُ فَي الأَرْضِ)

يعنى منفعة مواعظ القرآن في قلوب الخَلْق.

العاشر : بمعنى ساحة المسجد وصَحْنه : (فَإِذَا قُضِيَتِ (١٠) الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا في الأَرْضِ) .

الحادى عشر: بمعنى المُقام: (وَمَا تَدْرِى (١١) نَفْسُ بِأَى أَرْضٍ تَمُوتُ ) أَى بِأَى مقام .

<sup>(</sup>١) الآية ٤ سورة القصص (٢) الآية ٥٥ سورة يوسف

<sup>(</sup>٣) الآية ٥ سورة القصص (٤) الآية ١٤ سورة الكهف

<sup>(</sup>٥) الآية ٦ سورة هود (٦) الآية ٢٠ سورة الذاريات

<sup>(</sup>V) الآية ٤٢ سورة النساء (A) الآية ٢٦ سورة المائدة

<sup>(</sup>٩) الآية ١٧ سورة الرعد وما ذكره تفسير اشارى

<sup>(10)</sup> الآية ١٠ سورة الجمعة (١١) الآية ٣٤ سورة لقمان

الثانى عشر: بمعنى أرض مكَّة شرّفها الله تعالى: (قَالُوا كُنَّا(١) مُسْتَضْعَفِين في الأَرْضِ).

الثالث عشر: بمعنى أرض قُريظة وبنى النَّضير: (أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ (٢) ودِيَارَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُّوهَا).

الرابع عشر: بمعنى أرض المحشر (يَوْمَ تُبَدَّلُ (٣)الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ).

<sup>(</sup>١) الآية ٩٧ سورة النساء

٣) الآية ٤٨ سورة ابراهيم

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٧ سورة الأحزاب

# ١٠ \_ بصيرة في الاتفاد

وهو مصدر من باب الافتعال . وقد اختُلِف في أصله . فقيل : من تَخِذ يَتْخَذ تَخْذًا ؛ اجتمع فيه التَّاء الأصليّ ، وتاء الافتعال ، فأدغما . قال تعالى: (أَفَتَتَّخِذُونَهُ (١) وَذُرِيَّتُهُ أَوْلِيَاءً) وهذا قول حَسَن ، لكن الأَكثرين على أن أصله من الأَّخذ ، وأنَّ الكلمة مهموزة . ولا يَخلو هذا من خلل ، لأنَّه لوكان كذلك لقالوا في ماضيه : ائتخذ بهمزتين على قياس ائتمر، وائتمن ، قال تعالى : (وأْتَمِرُوا (٢) بَيْنَكُمْ ) و (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي (٣) اوْتُمِنَ ) ومعنى الأَخذوالتُّخْذواحد . وهو حَوْز الشيء وتحصيلُه . وذلك تارة يكون بالتَّناول ؟ نحو (مَعَاذَ اللهِ (٤) أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ) ، وتارة بالقَهْر ؛ نحو (لَا تَأْخُذُهُ (٥) سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ) (وأَخَذَ الذِينَ (٦) ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ) (وكَذَلكَ (٧) أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى) ويعبر عن الأسير بالمأِّخوذ، والأَّخيذ (٨). والأتِّخاذيُعَدّى إلى مفعولين ، ويجرى مجرى الجَعْل ؛ نحو (لَاتَتَّخِذُوا (٩) الْيَهُودَ والنَّصَارَى أَوْلِياءَ) (وَلوْ(١٠) يُوْاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهمْ) تخصيص لفظ المؤاخذة تنبيه على معنى المجازاة والمقابلة لِمَا أُخذوه من النُّعَم ، ولم يقابلوه بالشكر .

<sup>(</sup>۱) الآية . ٥ سورة الكهف (٢) الآية ٦ سورة الطلاق

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨٣ سورة البقرة (٤) الآية ٧٩ سورة يوسف

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٥٪ سورة البقرة (٦) الآية ٦٧ سورة هود

<sup>(</sup>V) الآية ۱.۲ سورة هود

<sup>(</sup>A) الآية وما بعدها ختى كلمة « والأخيذ ، ساقط في « ا »

<sup>(</sup>٩) الآية ١٥ سورة المائدة

<sup>(</sup>١٠) الآية ٦٦ سورة النحل · ويلاحظ انكلامه في الاتخاذ لا في الاخذ ، فلا مجال لايراد هذه الآية هنا

والاتِّخاذ ورد في القرآن على ثلاثة عشر وجهًا .

الأُوّل: بمعنى الاختيار: (واتَّخَذَ<sup>(١)</sup> اللهُ إِبراهيمَ خَلِيلًا).

الثَّانى: بمعنى الإِكرام: (ويَتَّخِذَ<sup>(۲)</sup> مِنْكُمْ شُهَدَاءَ) أَى يكرمهم بالشَّهادة. الثَّالث: بمعنى الصِّياغة: (واتَّخذَ قَوْمُ<sup>(۳)</sup> مُوسَى مِنْ بَعْدهِ مِنْ حُليّهمْ

المنائك . بلغنى الصياعة . روانحد قوم موسى مِن بعدهِ مِن حليهِ عِجْلًا) أَى صاغُوهُ .

الرابع: بمعنى سلوك السّبيل: (فاتَّخَذَ سَبِيلهُ فَ الْبَحْرِ سَرَبًا) أَى للك .

الخامس : بمعنى التسمية : (اتَّخَذُوا (٥) أَحْبَارَهُمْ ورُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ) أَى سَمَّوهم .

السّادس: بمعنى النَّسْج: (كَمَثَلِ<sup>(٦)</sup> الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا) أَى نَسَجَتْ. السّابع: بمعنى العبادة (والذِينَ اتَّخَذُوا<sup>(٧)</sup> مِنْ دُونهِ أَولياءَ). ولهذا نظائر شيرة .

الثامن: بمعنى الجَعْل: (اتَّخَذُوا (١) أَيْمَانَهُمْ جُنَّة) أَى جعلوها. التَّاسع: بمعنى البناء: (اتَّخَذُوا (٩) مَسْجِدًا ضِرَارًا) أَى بَنُوا. التَّاسع: بمعنى البناء: (فاتَّخِذُهُ (١٠) وكِيلًا) أَى ارضَ به. العاشر: بمعنى الرِّضَا: (فاتَّخِذْهُ (١٠) وكِيلًا) أَى ارضَ به.

<sup>(</sup>۱) الآبة ۱۲۵ سورة النساء (۲) الآبة ۱٤٠ سورة آل عمران

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٤٨ سورة الأعراف
 (١٤) الآية ١١ سورة الكهف

<sup>(</sup>٥) الآية ٣١ سورة التوبة (٦) الآية ٤١ سورة العنكبوت

<sup>(</sup>V) الآية ٦ سورة الشورى (A) الآية ٢ سورة المنافقين

<sup>(</sup>٩) الآية ٧ سورة التوبة (١٠) الآية ٩ سورة المزمل

الحادى عشر : بمعنى العَصْر : (تتَّخذُونَ (١) منْهُ سَكَرًا ورزْقًا حسنًا) أَى تعصرون .

الثَّاني عشر : بمعنى إرخاءِ السِّنر : (فاتَّخذَت (٢) مِنْ دُونهِمْ حِجابًا) أَى أَرْخت سِتْرًا .

الثالث عشر : بمعنى عَقْد العهد : ( إِلَّا من (٣) اتَّخَذَ عنْدَ الرَّحمٰنِ عَهْدًا) أَى عَقَدَ .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧ سورة مريم

<sup>(</sup>١) الآية ٦٧ سورة النحل

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٧ سورة مريم

## ١١ ـ بصيرة في الا مراة (١)

اعلم أنَّ المَرْء والمرأة اسمان على فَعْل وفَعْلة . وهما من الاسماء (٢) الموصولة ؟ مثل ابن ، وابنة ، واثنين ، واثنتين .

والأصل فيهما مر (٣) ومرة من غير همزة ، لكن ألحقوا بهما همزتين ، إحداهما في الآخر للوقف ، والأخرى في الأوّل لتسهيل النّطق والابتداء . ومن عجائب الأساء امرو ؛ لأنّ إعراب الأساء في آخرها دون أوّلها ووسطها . وهذا فيه ثلاث لغات: فتح الرّاء دائمًا ، وضمّها دائمًا ، وإعرابها (٤) دائمًا . وتقول أيضًا : هذا امرؤ ، ومُره ، ورأيت امرءًا . ومررت بامرئ ، وبمرء ، معربًا من مكانين .

والمَرْءُ والمرَّأَةُ (٥) - مثَلثة الميم - الإِنسان . ولا يجمع من لفظه . وقيل : سُمِع مَرْءُون ؛ قال الحَسَن : أُحسِنُوا أَخلاقكم أَيَّها المَرْءُون . وجاء الامرأة في القرآن على اثنى عشر وجهًا .

<sup>(</sup>١) المعروف أن أل لا تدخل على أمرأة وأنمايقال المرأة ، وفي التاج أن أبا على حكى الأمرأة وأن شراح الفصيح أنكروها ، ومن أثبتها حكم بأنها لفة ضعيفة ،

<sup>(</sup>٢) الذي من الاسماء الموصيولة - اى المبدوءة بهمزة وصل - امرؤ وامرأة لامرء ومرأة

<sup>(</sup>٣) كذا والإسم المتمكن لا يقل عن ثلاثة أحرف ولا توجد فيه هذه الثنائية التي يزعمها المؤلف

<sup>(</sup>٤) أى اتباعها حسركة الاعراب التي على الهمزة •

<sup>(</sup>٥) في القاموس قصر التثليث على المرء

الأُوّل: بمعنى زَلِيخا المصريَّة . ( امرأَةُ (١) العزِيزِ تُراوِدُ فتَاهَا عنْ نفْسه ) (لامْرأَتهِ (٢) أَكْرِى مَثُواهُ ) .

الثانى: بمعنى بِلْقِيس: (إِنِّي وَجَدْتُ (١) امْرَأَة تَمْلِكُهُمْ).

الثالث : بمعنى آسِية (وقالَتِ (٤) أَمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ) .

الرَّابِع: بمعنى سارة زوج الخليل إبراهيم عليه السّلام: (وَامْرَأَتُهُ (٥) قَائِمَةً فَضَحِكَتْ).

الخامس: بمعنى حَنَّة امرأة عمران بن هامان (٦) أمَّ مريم الصديقة : (إذْ قالَتِ (٧) امْرَأَةُ عِمْرَانَ).

السّادس: بمعنى زَوْج لُوط النبيّ واسمها واهلة (وَلَا لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَتَكُ مُ اللَّهُ الْمُرَأَتَكُ ).

السَّابِع : بمعنى (٩) واعلة زوج نوح عليه السلام ( مَثَلًا لِللَّذِينَ (١٠) كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوح ٍ) .

الثامن : بمعنى (٩) أمَّ جَمِيل زوج أبي لهب : (وَامْرَأَتُهُ (١١) حَمَّالَةَ الحَطَب) .

<sup>(</sup>۱) الآية ٣٠ سورة يوسف (٢) الآية ٢١ سورة يوسف

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٣ سورة النمل (٤) الآية ٩ سورة القصص

<sup>(</sup>٥) الآية ٧١ سورة هود

<sup>(</sup>٦) كذا في اكب . وفي تاريخ الطبرى و القرطبي ٢٣/٤: « ماثان »

<sup>(</sup>٧) الآية ٣٥ سورة آل عمران (٨) الآية ٨١ سورة هود

<sup>(</sup>٩-٩) مابين الرقمين ساقط في ١٠ (١٠) الآية ١٠ سورة التحريم

<sup>(</sup>١١) الآية } سورة تبت

التَّاسع : بنت محمَّد بن مَسْلمة ، وقيل أُخته ( وإنِ امْرَ أَةُ (١) خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا) .

العاشر: بنتا شعيب عليه السلام (وَوَجَدَ مِنْ (٢) دُونِهِمُ امْرَأْتَيْنِ تَلُودَانِ)

العاشر: بنتا شعيب عليه السلام (وَوَجَدَ مِنْ (٢) دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَلُودَانِ)

الحادى عشر: أَمَّ شَرِيك الَّتَى قدّمت نفسها للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم،

وخصصها الله تعالى بالذِّكر، وشهد لها بالإيمان (وَامْرَأَةُ (٣) مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ
نَفْسَها لِلنَّيِّ ).

الثاني عشر: واحدة من نساء المسلمين الصّالحات العادلات (فَرَجُلُ (٤) وامْرَ أَتَانِ)

الآية ٢٣ سورة القصص

(7)

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٨ سورة النساء

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٨٢ سورة البقرة

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٠ سورة الاحزاب

#### ١٢ \_ بصيرة في الآيات

الآية : العلامة الظَّاهرة . وحقيقته (١) لكلّ شيءٍ ظاهر هو ملازم لشي لا يظهر ظهورَه ، فمتى أَدْرَك مُدْرِك الظَّاهر منهما علِم أَنَّه أدرك الآخر الَّذي لا يظهر ظهورَه ، فمتى أَدْرَك مُدْرِك الظَّاهر منهما علِم أَنَّه أدرك الآخر الَّذي لم يُدْركه بذاته ؛ إِذْ كان حكمهما سَوَاءً . وذلك ظاهر في المحسوسات ، والمعقولات ، فمن علم بملازمة العلم للطريق المنهج ثم وجد العلم عَلم أَنَّه وجد الطَّريق . وكذا إذا عَلِم شيئًا مصنوعًا علِم أَنَّه لابد له من صانع .

واشتقاق الآية إِمّا مِن أَى ۚ ؛ فإِنَّها هي الَّتي تبين أَيّا (٢) مِن أَى ، أو مِن قولهم : (أَوَى إِليه ) .

وقيل للبناءِ العالى: آية: (أَتَبْنُونَ (٣) بِكُلِّ رِيع ِ آيَةً تَعْبَثُونَ)، ولكل (٤) جملة من القرآن دالَّة على حكم آية ، سورة كانت ، أو فصولاً ، أو فصلاً من سورة . وقد يقال لكل كلام منه منفصل بفصل لفظى : آية . وعلى هذا اعتبار آيات السّورة (٥) الَّتي تُعَدُّ بها السورة .

وقوله تعالى : (إِنَّ فَ (٦) ذَلِكَ لآيةً لِلْمُؤْمِنِينَ ) فهي من الآيات المعقولة

<sup>(</sup>۱) أي حقيقة الأمر ، وقوله : « لكل شيء » الأولى : أن لكل شيء

<sup>(</sup>Y) اى تميز شيئًا من شيء ، وفي التاج في أى : « يقال : لا يعرف أيا من أى أذا كان أحمق »

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤٨ سورة الشعراء

<sup>(</sup>٤) معطوف على قوله: « للبناء العالى » وقوله: « آية » عطف على « آية » السابقة .

<sup>(</sup>a) في الراغب: « السور » (٦) الآية ٧٧ سورة الحجر

الَّتَى تَتَفَاوت بِهَا المعرفةُ بحسب تَفَاوت النَّاسِ فِي العلم . وكذلك قوله : (بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صدور (١) الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ) .

وذكر في مواضع آية [و(٢)] في مواضع آيات. وذلك لمعنى مخصوص يقتضيه ذلك المقام . وإنما قال : (وَجَعَلْنَا (٣) ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيةً ) ولم يقل : آيتين ؟ لأَنَّ كُلِّ وَاحْدُ صَارَ آية الآخر . وقوله : (وَمَا نُرْسِلُ (٤) بِالآيَاتِ إِلَّا تَخُويفًا ) فالآيات ههنا قيل: إشارة إلى الجَرَاد والقُمَّل ، والضَّفادع ، ونحوه من الآيات الَّتِي أُرْسِلَت إِلَى الأَمم المتقدّمة ، فنبّه أَنَّ ذلك إِنَّما يُفْعل عن (٥) يفعله تخويفًا . وذلك أُخس المنازل للمأمورين ؛ فإنَّ الإنسان يتحَرَّى فعل الخير لأحد ثلاثة أشياء : إمَّا أن يتحرَّاه [رغبة أو رهبة ؛ وهو أدنى منزلة ، وإما أن يتحرّاه (٢) لطلب مَحْمَدَة ، وإمّا أن يتحرّاه لفضيلة (٧) . وهو أن يكون ذلك الشيء في نفسه فاضلًا . وذلك أشرف المنازل . فلمّا كانت هذه الأمّة خير أمّة - كما قال - رفعهم عن هذه المنزلة ، ونبّه أنَّه لايعمّهم العذاب(١)؛ وإن كانت الجَهَلة منهم كانوا يقولون ؛ أُمطِرْ علينا حجارة من السَّهاء أو ائتنا بعذاب أليم . وقيل : الآيات إشارة إلى الأدلَّة ؛ ونبَّه أنَّه يُقتصر معهم على الأدلَّة ، ويُصانون عن العذاب الَّذي يستعجلون به في قوله تعالى: (وَيَسْتَعْجِلُونَكُ <sup>(٩)</sup> بِالْعَذَابِ ) .

<sup>(</sup>۱) الآية ۹۶ سورة المنكبوت (۲) زيادة من الراغب

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٠ سورة المؤمنين (٤) الآية ٥٩ سورة الاسراء

<sup>(</sup>a) اكب: « من » وما اثبت عن الراغب (٦) ما بين القوسين زيادة من الراغب

 <sup>(</sup>Y) في الراغب: « للفضيلة » (A) في الراغب: « بالمذاب »

<sup>(</sup>٩) الآية ٧} سورة الحج وغيرها

وقال المعينى : وردت الآية فى القرآن على وجوه . الأَوَّل : بمعنى العلامة (وَمِنْ<sup>(۱)</sup> آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ ) (وَمِنْ آيَاتِهِ<sup>(۲)</sup> خَلْقُ السمَوَاتِ) (وآيَةُ<sup>(۳)</sup> لَهُمُ الأَرْضُ) .

الثانى: بمعنى آيات القرآن (آيَاتُ (أَ مُحْكُمَاتُ ) .

الثالث: بمعنى معجزات الرَّسل: (فَلُمَّا جَاءَهُمْ (٥) مُوسَى بِآيَاتِنَا).

الرَّابِع : بمعنى عِبْرَة المعتبرين. (وَجَعَلْنَا(٦) ابْنَ مَرْيَمَ وأُمَّهُ آيَةً) :

الخامس : بمعنى الكِتَابِ والبرهان : (قَدْ كَانَتْ (٧) آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ ) .

السّادس: بمعنى الأَمْر ، والنَّهى: (كَذَلِكَ (٨) يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ) يعنى

الأَمْر والنَّهي وله نظائر .

وحينئذ تصير جملة الآيات في القرآن من طريق الفائدة والبيان على الني عشر نوعًا .

الأُوَّل : آية البيان والحكمة : (يَتْلُو عَلَيْكُمْ (٩) آيَاتِنَا) .

الثانى: آية العَوْن ، والنُّصرة: (قَدْ كَانَ لَكُمْ (١٠) آيَةٌ فِي فِئْتَيْنِ).

الثالث: آية القيامة: (وَإِنْ (١١) يَرَوْا آيَةً يُعرِضُوا).

الرَّابِعِ: آية الابتلاءِ والتجربة: (لَقَدْ كَانَ (١٢) لِسَبَلٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ).

الآبة ٢٢ سورة الروم الآنة ٢٣ سورة الروم (1) الآمة ٧ سورة آل عمران الآبة ٣٣ سورة يس **(£)** (4) الآية ٥٠ سورة المؤمنين الآية ٣٦ سبورة القصيص  $(\mathcal{T})$ (0) الآية ١٨٧ سبورة المقرة (A) الآية ٦٦ سورة المؤمنين (Y) الآبة ١٣ سورة آل عمران (1.)الآية ١٥١ سورة البقرة (9) الآنة 10 سورة سيأ (11) الآنة ٢ سورة القمر

الخامس آية العذاب والهَلَكة: (هَذِهِ نَاقَةُ (١) اللهِ لكُمْ آيَةً).

السَّادس : آية الفضيلة والرَّحمة : (فِيهِ آيَاتٌ (٢) بَيِّنَاتٌ) .

السَّابِع : آية المعجزة والكرامة : (تَكُونُ لَنَا عِيدًا (٣) لِأُوَّلِنَا وآخِرنَا وآيَةً منْكُ).

الثامن: آية العظة والعبرة: (لقَدْ كَانَ (٤) في يُوسُفَ وإخْوَتِهِ آياتٌ)

التاسع : آية التشريف والتكريم ( وَلِنَجْعَلَكُ (٥) آيَةً لِلنَّاسِ) .

العاشر: آية العلامة: (رَبُّ(٦) اجْعَلُ لَى آيَةً).

الحادى عشر: آية الإعراض والنّكرة (١٠): (وَمَا (٨) تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ

آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ) .

الثاني عشر : آية الدَّليل والحجّة : (سنريهم (٩) آيَاتِنَا في الآفاق وفي أَنْفُسِهمْ)

الآية ٩٧ سورة آل عمران

**(Y)** 

(4)

الآية ٧٣ سورة الأعراف وغيرها (1)

الآية ٧ سورة بوسف (1)

الآية ١١ سورة آل عمران (1)

الآية } سورة الأنمام (A)

الآية ١١٤ سورة المائدة (4)

الآية ٢٥٩ سورة البقرة (a) كذا في أنب : وقد يكون : « التكره »

الآية ٥٣ سورة فصلت (9)

## ١٣ ـ بصيرة في الاحسان

إفعال من الحُسْن ، وهو كل مُبْهج (١) مرغوب فيه ، عقلا ، أو حسًا ، أو هوى . وقد حَسْن يحسن ككرم يكرم ، وحَسَن يَحْسُن كنصر ينصر ، فهو حاسِن وَحَسَن وَحَسَان وحُسَان وحُسَان . والجمع حِسَان وحُسَانون ، وهي حَسَنة وحَسْناء وحُسَّانة . والجمع حِسان ، وحُسّانات . ولا يقال : رجل أَحْسَن (٢) وإنما يقال : هو الأحسن ، على إرادة التفضيل . الجمع (٣) الأحاسن . وأحاسن القوم حِسَانهم .

والحَسنة يعبَّر بها عن كلّ ما يَسُر من نِعْمَة تنال الإنسان في نفسه وبَدنه وأحواله . والسّيَّئة تضادّها . وهما من الألفاظ المشتركة ؛ كالحيوان الواقع على أنواع مختلفة . وقوله تعالى : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ أَنَّ كَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ) أَى خِصب وسَعَة وظفر (وإن تصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ) أَى جَدْب وضيق وخيبة ، وقوله تعالى : (مَا أَصَابَكَ (٥) مِنْ حَسَنَة) أَى من ثواب (وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَة) أَى من عذاب .

والفرق بين الحسنة والحسن والحسنى أنَّ الحسن يقال فى الأعيان والأحداث . وكذلك الحسنة إذا كانت وصفًا . فإذا كانت اسما فمتعارف فى الأحداث ؛ (والحُسنى (٦) لا يقال إلَّا فى الأحداث ) دون الأعيان ، والحسن أكثر

<sup>(</sup>۱) ا، ا، « منهج » وما أثبت عن الراغب

 <sup>(</sup>۲) في القاموس بعده : « في مقابلة أمرأة حسناء » أي على أنه صفة مشبهة .

<sup>(</sup>٣) أ ، ب : « جمع الجمع » وما أثبت موافق لما في القاموس

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٨ سورة النساء (٥) الآية ٧٩ سورة النساء

<sup>(</sup>٦) سقط ما بين القوسين في ١ .

ما يقال في تعارُف العامّة في المستحسن بالبصر . وأكثر ما جاء في القرآن من الحَسَن فللمستحسن من جهة البصيرة .

وقوله تعالى: (الَّذِينَ (١) يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) أَى الأَبعد عن الشبهة . وقوله تعالى: (وَمَنْ (٢) أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ) إِن قيل حكمه حَسَن لمَنْ يوقن ولمن لا يوقن فلِم خُصٌ ؟ قلنا : القصد إلى ظهور حسنه ، والاطلاع عليه . وذلك يظهر لمن تزكّى ، واطلع على حكمة الله تعالى ، دون الجَهلة .

والإحسان يقال على وجهين . أحدهما الإنعام على الغير : أحسن إلى فلان . والثاني إحسان في فعله وذلك إذا علم عِلْمًا حسنًا أو عمل عملًا حسنًا . ومنه قول على \_ رضى الله عنه \_ : النّاس أبناء ما يحسنون ، أى منسوبون إلى ما يعلمونه ويعملونه من الأفعال الحسنة . والإحسان أعم من الإنعام .

وورد الإحسان في التَّنزيل على ثلاثة (٣) عشر وجهًا :

الأُوَّا : بمعنى الإِيمان (فأَثَابَهُمُ اللهُ بِمَا<sup>(٤)</sup> قَالُوا جَنَّاتٍ) إِلَى قوله (وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ) .

الثانى : بمعنى الصّلاة على النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم (مَنْ جَاء (٥) بالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) .

<sup>(</sup>١) آلاية ١٨ سورة الزمر

<sup>(</sup>۳) ب: « اثنی »

<sup>(</sup>٥) الآية ١٦٠ سورة الانمام

 <sup>(</sup>۲) الآیة ه سورة المائدة
 (٤) الآیة ه ۸ سورة المائدة

الثالث : بمعنى قيام اللَّيل للتهجد : (إِنَّهُمْ كَانُوا(١) قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ) أي متهجّدين .

الرَّابع: بمعنى الإِنفاق والتصدق على الفقراء: (وَأَحْسِنُوا (٢) إِنَّ اللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ).

الخامس: بمعنى خِدْمة الوالدين ، وبِرّهما (وَبِالْوَالِدَيْنِ (٣) إِحْسَانًا) .

السَّادس: بمعنى العفو عن المجرمين: (وَالْعَافِينَ (٤) عَنِ النَّاسِ واللهُ يُحِبُّ المُحْسنين) .

السَّابع : بمعنى الاجتهاد في الطاعة : (وَالَّذِينَ (٥) جَاهَدُوا فِينَا) إلى قوله : (لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ).

الثامن : بمعنى أَنواع الطَّاعة : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا(٦) الحُسْنَى وَزِيَادَةً) .

التاسع : بمعنى الإِخلاص في الدّين والإِيمان : (إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ () بِالعَدْلِ وَالاحْسَانِ ) .

العاشر : بمعنى الإحسان إلى المستحِقِّين : (وَأَحْسِنْ (٨) كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إلَيْك )

الآية ١٩ سورة البقرة (4) الآمة ١٦ سورة الداريات (1)

الآمة ١٣٤ سورة آل عمران (2) الآلة ٨٣ سورة البقرة ، وغيرها . (4)

الآية ٢٦ سورة يونس الآية ٦٩ سورة المنكبوت (0) (A) الآية ٧٧ سورة القصص

الآية . ٩ سورة النحل **(Y)** 

الحادى عشر: بمعنى كلمة النّجاة والفوز من النيران: (إِنْ أَحْسَنْتُمْ (١٠) أَحْسَنْتُمْ أَالْهُ الْحَسَنْتُمْ الْأَنفسكم) .

الثانى عشر: بمعنى كلمة الشهادة على اللِّسان مع الإيقان بالجَنان.

الثالث عشر : بمعنى نعيم الجنان والرضوان : (هَلْ جَزاءُ(٢) الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَان) .

<sup>(</sup>١) الآية ٧ سورة الاسراء

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٠ سورة الرحمن • وهذه الآية مثال للثاني عشر والثالث • فالاحسسان الأول التوحيد وكلمة الشهادة ، والثاني الجنة • وفي تنوير المقباس ، هل جزاء من انعمنا عليه بالتوحيد الا الجنسة ، • ويفسر البيضساوي الاحسان الأول بالاحسان في العمل فيعمم •

### ١٤ \_ بصيرة في اذ واذا واذن ١٤ والاذي

(إِذْ) يعبّر به عن الزَّمان الماضى؛ ولا يجازى به إِلَّا إِذَا ضُمّ اليه (ما)، نحو: « إِذْ مَا أَتيت على الرسول فقل له (٢) «

وقد يكون (في ٣١) المفاجأة) وهي الَّتي بعد بينا ، وبينا .

و (إذا) يكون للمفاجأة ، فيختص للجمل (٤) الاسمية . ولا يحتاج لجواب ، ولا يقع في الابتداء . ومعناها الحال ، نحو خرجت فإذا الأسدُ بالباب ، (فَإِذا هِيَ (٥) حَيَّةٌ تَسْعَى) . وقال الأَخفش : حرف . وقال المبرّد : ظرف مكان . وقال الزَّجاج : ظرف زمان .

[وإِذَا رَأَوْا (٢) اسم] يدل على زمان مستقبل . ويجيء للماضى : (وإذا رَأَوْا (٢) تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا انْفَضُوا إِلَيْهَا ) . ويجيء للحال ، وذلك بعد القسَم : (واللَّيْل إِذَا يَغْشَى) . (والنَّجْمِ إِذَا هَوَى ) .

حقا عليك اذا اطمأن المجلس

#### ويعده

يا خير من ركب المطى ومن مشى فوق التراب اذا تعد الأنفس وانظر كتاب سيبويه ٤٣٢/١ ، وسيرة ابن هشام في أشعار غزوة حنين

(٣) ب: « للمفاجأة »

(٤) كذا في أ ، ب ، والمناسب : بالجمل · وما هنا صحيح ، يقال : خصصته لكذا فتخصص

(٥) الآية ٢٠ سورة طه

(٦) زيادة لابد منها للفصل بين اذا الفجائيةواذا الوقتية . وقد نقل هنا عبارته في القاموس ولابد لها من هذه الزيادة .

(V) الآية ١١ سورة الجمعة

<sup>(</sup>١) لم يتكلم المؤلف على اذن ، وقعد تكلم عليها في القاموس في « أذن » ٠

<sup>(</sup>٢) للعباس بن مرداس ، وعجزه :

وناصبها شرطها ، أو ما فى جوابها : من فعل أو شِبْهِهِ . وقد تُضمّن معنى الشرط فيجزم به . وذلك فى الشّعر أكثر .

والأذى: ما يصل إلى الحيوان من ضرر، إمّا فى نفسه ، أو فى جسمه ، أو قُنياته ، دنيويًا كان أو أخرويًا (لَا تُبْطِلُوا (١) صَدَقَاتِكُم بِاللَّ والأَذَى) وقوله : (فَآذُوهُمَا (٢)) إشارة إلى الضرب . وقوله تعالى (قُلْ هُوَ أَذّى (٣)) (سمّاه (٤) أَذَى) باعتبار الشّرع ، واعتبار الطّب ، على حسب ما يذكره أصحاب هذه الصّناعة . وأذِى به كبقى أذًى أى تأذّى . والاسم الأذِيّة ، والأَذاة ، وهى المكروه اليسير . وآذى صاحبه (أذّى (٥) وأذاة وأذيّة) ولا تقل (١): إيذا محكانة (١) الم للمصدر . ومنه الآذي للموج المؤذِى لركّاب البحر . وورد فى نصّ القرآن على أحد عشر وجهًا .

الأُوَّل: بمعنى الحرام: (وَيَسْتَلُونَكُ (٨) عَنِ المحيض قُلْ هُوَ أَذًى) أَى حرام. الثَّانى: بمعنى القَمْل: (أَوْ بِهِ أَذًى (٩) منْ رَأْسِه).

الثالث: بمعنى الشِيدة والمِحْنة: (إِنْ كَانَ (١٠) بِكُمْ أَذَّى مَنْ مَطَر).

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦٤ سورة البقرة (١) الآية ١٦ سورة النساء

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٢٢ سورة البقرة (٤) سقط ما بين القوسين في ١ .

<sup>(</sup>٥) في التاج عن ابن برى أن همله مصادراذي الثلاثي .

<sup>(</sup>٦) فى التاج أن هذا الحسكم رد عسلى صاحب القاموس أذ القياس يقتضيه ، وأن أبا السعود المفسر كان يقول: قولوا الايذاء أيداء لصاحب القاموس ، ولكن صاحب التساج قال بعد : « قال شيخنا : ثم أنى أخنت في استقراء كلام المرب وتتبع نثرهم ونظمهم فلم أقف على هذا اللفظ في كلامهم ، فلمل المصنف أخسده بالاستقراء أو وقف على كلام لبعض من استقراء والا فالقياس يقتضيه » .

<sup>(</sup>٧) يريد الأذى الذي صدر به البحث اوالمدكور من الأذي والأذاة والأذية .

<sup>(</sup>٨) الآية ٢٢٢ سورة البقرة (٩) الآية ١٩٦ سورة البقرة

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٠٢ سورة النساء

الرابع: بمعنى الشمّ والسبّ: (وَالَّلْذَانِ يَأْتِيَانِهَا (١) مَنْكُمْ فَآذُوهُمَا) (لَنْ يَضُرُّوكُمْ (٢) مَنْكُمْ فَآذُوهُمَا) (لَنْ يَضُرُّوكُمْ (٢) إِلَّا أَذًى) (وَمَنَ الَّذِينَ (٣) أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا).

الخامس: بمعنى الزُّور ، والبهتان على البرى الكَّذِينَ (٤) آذُوا مُوسَى ) ، الخامس: يمعنى الزُّور ، والبهتان على البرى الكَذِينَ (٤) آذُوا مُوسَى ) ، (يَاقَوْم (٥) لَمَ تُؤذُونَني ) .

ريوم مرسم البخاء والمعصية : ( إِنَّ الَّذِينَ (٦) يُوْذُونَ اللهَ وُرَسُولهُ) السَّادس : بمعنى الجفاء والمعصية : ( إِنَّ الَّذِينَ (٦) يُوْذُونَ اللهَ وُرَسُولهُ) أي يعصونهما .

الثامن : شَغْلُ الخاطر وتفرقة القلب : (إِنَّ ذَلِكُمْ ﴿ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ ) . التَّاسِعِ المَنِّ عند العطِيّة : (لا تُبْطلُوا ﴿ مُ صَدَقَاتِكُمْ بالمَنِّ وَالأَذَى ) . التَّاسِعِ المَنِّ عند العطِيّة : (لا تُبْطلُوا ﴿ مَ صَدَقَاتِكُمْ بالمَنِّ وَالأَذَى ) . العاشر : ممعنى العذاب والعقوبة : (فَإِذَا أُوذَى (٩) في الله ) .

الحادى عشر: بمعنى غِيبة المؤمنين: (والذينَ يُؤُذُونَ (١٠) الْمُؤْمنينَ والمؤْمنات بغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا).

الآية ١١١ سورة آل عمران الآية ١٩ سورة النساء **(Y)** (1) الآلة ٩٦ سورة الأحزاب الآنة ١٨٦ سورة آل عمران (**(**()) (4) الآية ٧٥ سورة الأحراب الآبة ه سورة الصف (1) (0) الآية ٢٦٤ سوزة البقرة الآية ٥٣ سورة الأحزاب **(A)** (Y) الآلة ٨٥ سورة الأحزاب الآية ١٠ سورة العنكبوت

١٥ \_ بصبرة في الاسم

اعلم أنَّ الاسم لغة : الكلمة . وتخصيصه عا ليس بفعل ولا حرف

وفیه سبع<sup>(۱)</sup>لغات : إِسم وأُسْم ــ بكسر الهمزة وضمّهَا ــ وسم مثلثة ــ وسُمّی مثلثة . وقرئ <sup>(۲)</sup> ( بسُمَی الله) علی وزن هُدَی .

وحذِفت الأَلف من بسم الله خَطَّا لكثرة الاستعمال . وقيل : لا حذف ، بل دخلت البائه على (سِم ِ الله) المكسورة السّين ، وسكنت ، لئلا يتوالى الكسرات .

والأسهاء على نوعين : أسهاءُ الخالق تعالى ، وأسهاءُ المخلوقات . وكلّ منهما نوعان : مجمل ، ومفصّل .

ومجمل أسماء المخلوقات أن يكون الاسم إمّا لشخص ، أو لغير شخص ، أو لما كان خَلَفًا منهما . والشَّخص إمّا أن يكون عاقِلًا ؛ كالمَلك والبشر ، وإمّا غير عاقل ؛ كالفرس . والبقر . وإمّا أن يكون ناميًا . كالنبات والشجر ، أو جمادًا . كالحجر . والمُدَر . وغير الشخص إمّا أن يكون حوادث ؛ كالقيام والقعود . أو اسم زمان ؛ كاليوم واللَّيلة . والخَلَفُ منهما إمّا أن يكون مضمرًا ؛ كأنا وأنت وهو ، أو مبهمًا ، كهذا وذاك واللَّذى . هذا على سبيل الإجمال .

وأمّا المفصّل فأسماءُ المخلوقات ترد على أربعين وجهًا: خاصّ وعامّ ، مشتقّ وموضوع ، (تامّ وناقص) (۳) ، معدول وممتنع ، وممكن ، معرب ومبنى ، مضمر ومظهر ، مبهم وإشارة ، لقب وعلم . معروف ومنكّر ، جنس ومعهود ، مزيد وملحق ، مقصور وممدود ، معتلّ وسالم ، مذكّر ومؤنّث ، مضاف

<sup>(</sup>١) المذكور ثمان لبغات الا أن يعد ( اسم ) بلغتيه لغة واحدة ٠

<sup>(</sup>٢) أى في الشواذ ، كما في التاج .

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين القوسين في ١

ومفرد ، مضموم ومجموع ، مرخم ومندوب ، منسوب ومضاف ، منادی ومفخم ، مکبر ومصغر . وأمثلتها مشهورة .

ولفظ الاسم ورد في القرآن على ستّة أوجه .

الأَوَّل : بمعنى المسمَّى (تَبَارَكَ اشمُ (١) رَبِّكَ) أَى تبارك ربَّك . والمسأَّلة (٢) مختلف فيها . وقد بسطنا القول فيها في محلِّها .

الثَّانى: بمعنى التَّوحيد: (واذْكُرِ<sup>(٣)</sup> اسْمَ رَبَّكَ) أَى قل: لا إِلَهَ إِلَّا الله .

الثَّالث: بمعنى الصفات والنُّعُوت: (ولِله (٤) الأَسْاءُ الحُسْنَى) أَى الصّفات العُلَى.

الرابع: بمعنى مُسَمَّيات العالَم: (وعَلَّمَ آدَمَ (٥) الأَسهاءَ ) أَى عرَّفه أَسهاءَ السَّمِيات .

الخامس: بمعنى الأَصنام والآلهة: (إِنْ هَىَ إِلَّا أَسْمَاءُ ( َ سَمَّيْتُمُوهَا). السّادس: بمعنى الشَبَه والمِثل والعَدِيل: (هَلْ تَعْلَمُ (٧) لَهُ سَمِيًّا) أَى عديلًا وبديلًا (٨).

ومجمَل أساء الحقّ – تعالى – إمّا راجع إلى الذات ، نحو الله والإله والرّب ، أو إلى الصّفات ؛ كالعالِم والقادِر والسّميع والبصير ، أو إلى الأّفعال؛ كالصّانع ، والخالق ، والرازق ، أو إلى الأّقوال؛ كالصّادق ، والمتكلّم .

 <sup>(</sup>١) الآية ٧٨ سورة الرحمن
 (١) اى هل الاسم عين المسمى أو غيره .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٨ سورة المزمل ، والآية ٢٥ سورة الانسان

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨٠ سورة الأعراف (٥) الآية ٣١ سورة البقرة

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٣ سورة النجم (٧) الآية ٦٥ سورة مريم

<sup>(</sup>A) كذا في ب ، وفي أ · « مديلا » والظاهر أنه محرف عن ( نديدا )

وأمّا مفصّلها فنقول: على نوعين . إمّا مختص به تعالى ، ولا يجوز إطلاقه على غيره ، نحو الله والإله والأحد والصّمد ، وإما اسم قد استأثر الله بعلمه . وهو الاسم الأعظم . على أنهم اختلفوا فى تعيينه . فقيل : ياذا الجلال والإكرام ، وقيل يا ألله . وقيل نيا مسبّب الأسباب . وقيل : يا بديع السّموات والأرض . وقيل : يا قريبًا غير بعيد . وقيل : يا حَنَّان ، يا منتذ . وقيل : يا مجيب دعوة المضطرين . وقيل : يا صَمَد . وقيل هو يا مَنَّان . وقيل : يا مجيب دعوة المضطرين . وقيل : يا صَمَد . وقيل هو يا حَنَّان ، يا حَيْ الله الرحمن الرحم . وقيل : يا حيّ يا قيّوم . وقيل : في الحروف المقطّعة الّتي في أوائل السّور ؛ نحو الم ، وكهيعص ، وحم عسق .

وإِمّا اسم مشترك بين الحَقِّ والخَلْق ؛ فيكون للحقّ حقيقة ، وللخَلْق مجازًا . كالعزيز ، والرّحيم ، والغنيّ ، والكريم .

الرّابع اسم يجوز إطلاقه وإطلاق ضِدّه على الحقّ تعالى ؛ كالمُعطى والمانع ، والضَّارّ والنَّافع ، والهادى والمُضِلّ ، والمُعِزّ والمُذِلّ ، والباسط والقابض ، والرّافع والخافض .

الخامس: اسم يجوز إطلاقه عليه تعالى ، ولا يجوز إطلاق ضدّه كالعالم ، والقادر ، ولا يجوز إطلاق الجاهل ، والعاجز .

السّادس : يكون مدحا في حقّه - تعالى - وفي حقّ غيره يكون ذمّا كالجبّار والقهّار والمتكبّر .

<sup>(</sup>١) الآية ٣ سورة الحديد

السّابع : اسم يكون معناه مأخوذًا فى فعله ، ولا يجوز إطلاق لفظه عليه ، كالمَكَّار ، والقتَّال ، والكيّاد والمستهزئ .

الثامن : اسم يجوز إطلاقه عليه \_ تعالى \_ على الإطلاق ، نحو الرَّحمٰن الرَّحمٰ ، القُدّوس ، المهيمن .

التاسع : اسم يكون إطلاقُه عليه تعالى على حكم التقييد (١) ، والتوقيف ؛ كاللَّطيف ، والجواد ، والنُّور ، والواسع .

العاشر : اسم للإثبات ، ولا يجوز أن يُدْعَى به ؛ كالشي ، والموجود ، وغيره .

<sup>(</sup>١) أب: « الحق التقييد » ويظهر أن ( الحق ) مدرجة من الناسخ فلذا حذفتها ٠

## ١٦ \_ بصيرة في الامة

الأُمَّة لغة : الرَّجُل الجامع للخير . والإِمام ، وجماعةٌ أرسل إليهم رَسُول ، والجيل من كل حيّ ، والجنس ، ومَن هو على الحقّ ، ومُخالف لسائر الأَديان . والحِين ، والقامة ، والأُمُّ ، والوجه ، والنشاط ، والطَّاعة ، والعالِم ، ومن الوجه : مُعظمُه ، ومن الرجل قومه ، وأُمَّة الله تعالى : خَلْقه .

وقد ورد في نصّ القرآن على عشرة أوجه .

الأُوَّل: بمعنى الصَّف المصفوف ( وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ (١) بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ ) أَى صفوف.

الثانى: معنى السّنين الخالية: (وادَّكَرَ (٢) بَعْدَ أُمَّةٍ) أَى بعد سنين .

الثالث: معنى الرّجل الجامع للخير: (إِنَّ إِبراهم كان (٣) أُمَّةً).

الرابع : بمعنى الدّين . والمِلَّة : (إِنَّ هذهِ (٤) أَمَّنَكُم أُمَّةً وَاحِدَةً) (إِنَّا وَجَدْنا (٥) آباءنا عَلَى أُمَّة ) .

الخامس: بمعنى الأُمَم السّالفة ، والقرون الماضية: (قد خلت<sup>(٦)</sup> من قبلها أُمم ) .

السّادس : بمعنى القوم (٧) بلا عدد (كُلَّمَّا دَخَلَت (٨) أُمَّة لَعَنَتُ أُخْتَهَا)

<sup>(</sup>۱) الآية ٣٨ سورة الأنعام (٢) الآية ٤٥ سورة يوسف

<sup>(</sup>٣) الآية ١٢. سورة النحل (٤) الآية ٩٢ سورة الأنبياء

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٢ سورة الزخرف (٦) الآية ٣٠ سورة الرعد

<sup>(</sup>٧) قوله: بلا عدد ٠٠ بمعنى القوم ، ساقط في ١

<sup>(</sup>A) الآية ٣٨ سورة الأعراف

السابع : بمعنى القوم المعدود : ( وجَدَ<sup>(١)</sup> عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ) ، (وإذْ قَالَتْ أَمَّةً (٢) مِنْهُمْ لِمَ تعِظُونَ قَوْمًا) أَى أَربعين رجلًا .

الثامن : بمعنى الزَّمان الطُّويل : ( وَلَشِنْ أَخَّرْنَا (٣) عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ

التاسع : بمعنى الكُفَّار خاصّة : (كَذَلِكَ (٤) أَرْسَلْنَاكَ في أُمَّةٍ).

العاشر : بمعنى أهل الإسلام : (كُنْتُم (٥) خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) ، وقوله تعالى : (كَانَ النَّاسُ (٦) أُمَّةً واحِدَةً ) أَى صِنفًا واحدًا ، وعلى طريقة واحدة في الضَّلال والكفر ، ( ولَوْ شاء (٧) رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدةً ) أَى فِي الإيمان ، (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ (٨) أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ ) أَى جماعة يتَخَيَّرُون العلم ، والعمل الصَّالح ، أي يكونون أُسُوة لغيرهم .

الآية ٢٣ سورة القصص الآية ١٦٤ سورة الإعراف (1) (4) (4)

الآية ٨ سورة هود الآية ٣٠ سورة الرعد (1)

الآية ١١٠ سورة آل عمران الآية ٢١٣ سورة البقرة (0) (1) الآية ١٠٤ سورة آل عمران

الآية ١١٨ سورة هود

#### ١٧ \_ بصيرة في الاكل

الأَكُل تناول المَطْعَم . وعلى طريق التشبيه [به] (١) يقال : أكلت النارُ الحطب . والأُكُل بالضم [وبضمتين (٢)] - : اسم لما يؤكل . والأَكْلَة للمرة . والأُكُلة - بالضم - : الله مة . وأكيلة الأسد : فريسته . وفلان ذو أكُل من الزَّمان : ذو نصِيب وحَظ . واستوفى أكله : كناية عن بلوغ الأَّجل وأكل فلانًا : اغنابه .

وقد ورد في نصّ القرآن على تسعة أوجه .

الأُوّل: بمعنى الفواكه والثمرات (كِلْتَا (٣) الجَنَّتيْنِ آتَتْ أَكُلْهَا).

الثانى: بمعنى تناول المطعم: (وكُلَا ﴿ عَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

الثالث: يمعنى الإحراق: (حتَّى يأْتِينَا (٥) بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ).

الرّابع: بمعنى الابتلاع: (يأكلهنّ (٦) سبعٌ عِجَافٌ) أي يبتلعهن .

الخامس: بمعنى الإِبطال: (ثم يأتى مِنْ (٧) بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَمْتُمْ لَهُنَّ).

السّادس : يمعني الافتراس : (وأَخافُ أَنْ يِأْكُلُهُ (٨) الذِّنْبُ) أَي يفترسه

زيادة من القاموس 171 زيادة من الراغب (1) الآية ٢٥ سورة القرة الآبة ٢٢ سورة الكهف 181 **(T)** الآنتان ٣٤ ، ٦٤ سورة بوسف (1) الآنة ١٨٢ سورة آل عمران (0) الآنة ١٣ سورة بوسف  $(\Lambda)$ الآبة ٨٤ سورة بوسف (V)

السّابع: بمعنى الانتفاع بالمأكول والمشروب والملبوس: (كُلوا<sup>(١)</sup> ممّا في الأَرض حَلَالًا طَيِّبًا) (كُلوا<sup>(٢)</sup> مِنْ طَيِّبَاتِ مارزقناكم).

الثامن: يمعنى أَخْذ الأَموال بالباطل: (ولا تأكلوا (٣) أموالكُم بينكم بالباطل) (إنَّ الذينَ (٤) يأكلون أَمْوَالَ اليتامَى ظلمًا).

التاسع : بمعنى الرّزق المأْكول : (لأَكلوا<sup>(ه)</sup> من فوقهم ومن تحت أرجلهم) أَى لجاءتهم الأَمطار من السّماء ، والثمار من الأرض .

وقد يعبّر بالأَكْل عن الفساد ؛ (كعَصْفِ (٦) مأْكُولٍ) وتَأَكَّل الشيّ : فسد ، وأصابه أكال في رأسه وتأكّل أي فساد . وكذا في أسنانه . وهُمْ أَكَلة رأس : عبارة عن ناس مِن قلّتهم يُشبعهم رأسٌ مَشْويٌ .

<sup>(</sup>١) الآية ١٦٨ سورة البقرة

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨٨ سورة البقرة

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٦ سورة المائدة

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧٢ سورة البقرة

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ سورة النساء

<sup>(</sup>٦) الآية ه سورة الفيل

#### ١٨ \_ بصيرة في الاهل

أهل الرّجل: مَن يجمعه وإِيّاهم نسب. أو دين . أو ما يَجرى مجراهما: من صناعة . وبيت ، وبلد . (وصنعة (۱) . فأهل الرّجل[ف الأصل (۲)] من يجمعه وإيّاهم مسكن واحد ثمّ تجوّز به (وقيل (۳)) أهل بيت الرّجل لمن يجمعه وإيّاهم [نسب] وتعورف في أُسْرة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم مطلقًا (٤) وعُبِّر بأهل الرّجل عن امرأته .

ولمّا كانت الشريعة حكمت برفع النّسب في كثير من الأَحكام بَيْنَ المسلم والكافر قال تعالى : (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ (٥) أَهْلِكَ) وفي المثل : الأَهل إلى الأَهل أَسماء أسرع من السيْل إلى السّهل . وفي خبر بلا زمام (٦) : إن لله مَلَكًا في السّماء السّابعة تسبيخه : سبحان مَنْ يسوق الأَهل إلى الأَهل . وقال الشاعر (٧) : لا يمنعنَّك خفض العيش في دَعَة نُنُوعُ نفس إلى أَهل وأوطان لا يمنعنَّك خفض العيش في دَعَة نُنُوعُ نفس إلى أَهل وأوطان تلقى بكل بلاد إن حَلَلْت بها أَهلًا بأهل وجيرانًا بجيران والأَهل في نصّ التنزيل ورد على عشرة أوجه :

<sup>(</sup>١) سقطت هذه العبارة في الراغب ، رهواولي فانها تتكرر مع ( صناعة ) وقد يكسون : ( وضيعة )

<sup>(</sup>٢) زيادة من الراغب (٣) عبارة الراغب: « فقيل » وهي أولى

<sup>(</sup>٤) في الراغب بعده زيادة : « اذا قيسل اهل البيت »

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٦ سورة هود (٦) أي بلا أسناد

<sup>(</sup>٧) هذان البيتان في الحماسة غير منسوبين. وانظر الحماسية ٨٢ بشرح المرزوقي ٠

الأُول : معنى سُكَّان القرى : (أَفَأُمِنَ (١) أَهْلُ القُرَى) .

الثانى: بمعنى قُرًّاء التوراة والإِنجيل : (يَاأَهْلَ الكِتَابِ) وله نظائر .

الثالث : بمعنى أصحاب الأموال وأرباب الأملاك : (إِنَّ اللهَ (٢) يأْمُركُمْ أَن تؤدُّوا الأَمَاناتِ إِلَى أَهْلها) أَى أَرباما .

الرَّابع : بمعنى العِيَال والأُولاد : (وسار (٣) بـأَهله ) أي بزوجه وولده .

الخامس: بمعنى القوم ، وذوى القرابة: ( فَابْعَثُوا (٤) حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَا) .

السادس: بمعنى المختار، والخليق، والجدير: (كَانُوا<sup>(٥)</sup> أَحَقَّ بِهَا وأَهْلَهَا) السّابع: بمعنى الأُمّة ، وأهل اللَّه : (وكَانَ<sup>(٢)</sup> يَأْمُرُ أَهْلَهُ بالصَّلَاةِ والزَّكَاة) الثَّامن: المستوجب المستحقّ للشئ : (هُوَ أَهْلُ التَّقُوك (٧) وأهْلُ المَغْفرَة) التَّاسع: بمعنى العِترة، والعشيرة، والأولاد، والأَحفاد، والأَزواج، التَّاسع: بمعنى العِترة، والعشيرة، والأَولاد، والأَحفاد، والأَزواج، والنريات: (وأُمُرْ أَهْلَكُ (٨) بالصَّلاة وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا)، (إنَّمَا يُرِيدُ (٩) اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْت).

العاشر : بمعنى الأولاد ، وأولاد أولاد الخليل : (رَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُم (١٠٠٠) أَهْلَ البَيْت إِنَّهُ حَميدٌ مَجيدٌ ) .

الآية ٩٧ سورة الأعراف (1) الآية ٥٨ سورة النساء (7) الآية ٢٩ سورة القصص (4) الآية ٣٥ سورة النساء ({) الآية ٢٦ سورة الفتح (0) الآية ٥٥ سورة مريم (7)الآية ٥٦ سورة المدثر **(Y)** الآية ١٣٢ سورة طه (A) الآمة ٣٣ سورة الاحزاب (9) (١٠) الآية ٧٧ سورة هود

وأَهَّلَكُ الله في الجنَّة أي زوّجك ، وجعل لك فيها أهلًا يجمعك وإياهم ، وجَمِّع الأَهل أهلون وآهال وأَهلات ، وفي الحديث (١) : اصنع المعروف إلى من هو أهله ، وإلى من ليس أهله ، فإن أصبت أهله فهو أهله ، وإن لم تصب أهله فألنت من أهله .

<sup>(</sup>١) ورد في تمييز الطيب من الخبيث وقال : « أخرجه القضاعي عن طريق سعيد بن مسلمه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدد ، رفعه بهذا وهو مرسل » ، وورد في الجامع الصفير وفي الشرح أنه حديث ضعيف .

# ١٩ ـ بصيرة في الاول ، والاولى

وقد ورد الأُوِّل في نصّ القرآن على اثني عشر وجهًا:

الْأُوَّل : بمعنى بيت الله الحرام : (إِنَّ (١) أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ للنَّاسِ ) .

الثانى : بمعنى الكليم موسى عليه السّلام : ( تُبْتُ (٢) إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ المُوْمنينَ ) .

الثالث : بمعنى الكفَّار من اليهود : (وَلَا تَكُونُوا (٣) أَوَّلَ كَافِرِ بِه) .

الرّابع: بمعنى سيّد المرسلين: (فأَنَا (٤) أَوَّلُ العَابِدِينَ)، (وَأُمِرْتُ (٥) لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ العَابِدِينَ)، (وَأُمِرْتُ (٥) لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ المُسْلمينَ).

الخامس: بمعنى سَحَرَة فرعون: (أَنْ كُنَّا(٦) أَوَّلَ المؤْمِنِينَ).

السّادس: بمعنى قوم عيسى وقت نزول المائدة: (تَكُونُ<sup>(۷)</sup> لَنَا عِيدًا لأَوَّلِنَا وآخِرِنَا).

السّابع: بمعنى أهل العقوبة فى النَّار: (وَقَالَتُ (لَا أُولَاهُمُ لِأُخْرَاهُمْ). الثّامن: بمعنى المظلومين من بنى إسرائيل: (فَإِذَا (٩) جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا) الثّامن: فى تشبيه سيّد المرسلين بالأنبياء والرّسل الماضين: (كَمَا أُرْسِلَ اللَّوْلُونَ (١٠)).

الآية ٩٦ سورة آل عمران (1) الآية ١٤٣ سورة الأعراف الآية ١١ سورة القرة (4) الآية ٨١ سورة الزخرف (2) الآية ١٢ سورة الزمر (0) الآية ١٥ سورة الشعراء (7)الآية ١١٤ سورة المائدة **(Y)** الآية ٣٩ سورة الأعراف **(A)** الآية ه سورة الاسراء (9) الآية ه سورة الأنبياء

العاشر: بمعنى مَجْمَع الخلائق في معسكر المآبر (١): (قُلْ إِنَّ الأُوَّلِينَ (٢) والآخِرِينَ لمجْمُوعُونَ).

الحادى عشر فى خضوع سيّد المرسلين وخشوعه ، وانقياده حال الصّلاة : (وَبِذَلِكَ (٣) أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ) .

الثانى عشر: في الجمع بين صِفتى الأوّليّة والآخريّة (٤) للحقّ تعالى: (هُوَ الأَوّلُ<sup>(٥)</sup> والأَخِرُ).

وأمّا من طريق المعنى فإنّه يأتى على ستّة أوجه: إمّا على سبيل التقريب؛ كالفعل والفاعل. وإمّا على حكم الترتيب، كالتشبيه والجسميّة. وإمّا من طريق التركيب؛ كالفرد والبسيط مع المركّبات. وإمّا بحسب العقل؛ كالبديهيّات مع الاستدلاليات. وإمّا بطريق الحِس : كالضّروريّات مع القضايا. وإمّا على حكم المجاورة؛ كالدنيا مع الآخرة.

وأصل الأوّل أوْ أَلُ . وقيل : وَوْ أَلُ . والجمع الأَوائل ، والأَوالى على القلب ، والأَولون . وتأنيثه الأُولى ، والجمع الأُوَلُ .

وإذا جعلته صفة منعته من الصّرف ، وإلا فصرفته (٦) . تقول : لقيته عامًا أوّل ، وعامًا أوّلا ، وعامً الأوّلِ مردود أوقليل . وتقول : ما رأيته مذ عام أوّل ، ترفعه على الوصف ، وتنصبه على الظّرف . وابدأ به أوّل يُضَم على الغاية ، كفعلته قبل ، وأوّل كلّ شي بالنصب . وتقول : ما رأيته مذ أوّل مِن أوّل من أمس ، ولا يجاوز ذلك .

<sup>(</sup>١) كذا م قد يكون ( المنابر ) أو (المازق) (٢) الآيتان ٤٩ ، ٥ سورة الواقعة

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٦٣ سورة الانعام
 (٤) ا،ب: « الآخرة »

<sup>(</sup>٥) الآية ٣ نسورة الحديد (٦) كذا ، والوجه ترك الغاء

وقال الخليل: تأسيس الأوّل من همزة وواو ولام. قال<sup>(۱)</sup>: وقد قيل: من واوين ولام. والأوّل أصح ؛ لقلّة وجود ما فاؤه وعينه حرف واحد ؛ كدّدَن . فعلى الأوّل يكون من آل يئول . وأصله آول ، فأدغمت المدّة (۲) ؛ لكثرة الكلمة . وهو في الأصل صفة لقولهم في مؤنّثه : أولى .

قال أبو القاسم (٣) الأصبهاني : الأوّل يستعمل على أوجه :

الأُوِّل: المقدّم بالزمان؛ كقولك: عبد الملك أُوَّلًا، ثم منصور.

الثَّانى: المتقدّم بالرّياسة فى الشيء ، وكون غيره محتذيا به ؛ نحو الأّمير أوّلًا ثم] الوزير .

الثالث: المتقدّم بالوضع والنسبة ؛ كقولك للخارج من العراق إلى مكة : القادسيّة أوّلاً ، ثمّ فَيْد . وتقول للخارج من مكّة : فَيد أوّلاً ثمّ القادسيّة . الرّابع : المتقدّم بالنظام الصّناعي ؛ نحو أن يقال : الأساس أوّلاً ، ثمّ البناء . وإذا قيل في صفة الله تعالى : هو الأوّل فمعناه اللّذي لم يسبقه في الوجود شيء . وإلى هذا يرجع من قال : هو الذي لا يحتاج إلى غيره ، ومن قال : هو اللّذي لا يحتاج إلى غيره ، ومن قال : هو المسلمين وأنا أول المؤمنين معناه قال : هو المستغنى بنفسه . وقوله : أنا أوّل المسلمين وأنا أول المؤمنين معناه أنا المقتدى بي (في) (ف) الإسلام ، والإيمان . (ولا تكونُوا أوّل كافر به ) أي ثمن يُقتدى بكم في الكفر والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر من القائل . ومقتضى السياق أنه الخليل · والظاهر أنه من كتاب العين · ونسبته الى الخليل موضع شك .

<sup>(</sup>۲) ای بعد قلبها واوا

<sup>(</sup>٤) زيادة من الرافب

# ٢٠ ـ بصيرة في الآخرة ، والآخر ، والاخرى

الآخِر: اسم يقابَل به الأُوّل ، موضوع للنَّهاية ؛ كما أَن مقابِله للبداية (١) ، مشتق من أُخَر يَأْخِرُ كضرب يضربُ ، أُخُورًا ، فهو آخِر ، وهما آخِران وهم آخِرون . وفي المؤنَّث : آخِرة ، وآخرتان ، وآخِرات ، وأواخر .

وآخَرُ \_ بفتح الخاء \_ يقابل به الواحد . وهما آخَران ، وهم آخرون ، وفي المؤنَّث تقول : أُخرى ، وأُخريان ، وأُخرُ .

والأَخير والأَخيرة بمعنى الآخِر، والآخرةِ . وأخر الأَمِر: آخِره . وأخرى اللَّيالى : آخر الدَّهر .

ويعبّر بالدّار الآخرة عن النّشأة الثانية ؛ كما يعبّر بالدّار الدّنيا عن النشأة الأولى: (وَإِنَّ الدَّارِ<sup>(۲)</sup> الآخِرَةَ لَهى الحَيَوَانُ). وربّما تُرك ذكر الدّار؛ كقوله: (لَيْسَ لَهُمْ<sup>(۳)</sup> في الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ). وقد يوصف الدّار بالآخرة تارة ، ويضاف إليها أُخرى ؛ نحو (والدارُ<sup>(٤)</sup> الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ) ، (وَلَدَارُ<sup>(٥)</sup> الآخِرَة خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ) ، (وَلَدَارُ<sup>(٥)</sup> الآخِرة خَيْرٌ والتقدير هنا: دار الحياة الآخرة .

وذُكرت هذه الأَلفاظ في نَصَّ القرآن على ثلاثة عشر وجهًا . الأُوَّل : بمعنى أهل المعصيّة والطَّاعة ؛ (وَآخَرُونَ (٢) اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ) .

<sup>(</sup>۱) قال الصاغانى فى العباب: «قول العامة:البداية موازاة للنهاية لحن . ولا يقاس عسلى الغدايا والعشايا ، فانها مسموعة بخلاف البداية يريد أنها لا تجرى على أصل الازدواج لانهيقتصر فيه على المسموع . (۲) الآية ٢٤ سورة المنكبوت

<sup>(</sup>٤) الآية ١٦٩ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٣) الآية ١٦ سورة هود

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠٢ سورة التوبة

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠٩ سورة يوسف

الثانى: آخر بمعنى العذاب والعقوبة: (وآخَرُ مِنْ (١) شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ). الثَّالث: أُخرى بمعنى أهل النَّار فى حال التوبيخ والتعيير (قَالَتْ (٢) أُخْرَاهُمْ) الثَّالث: أُخرى بمعنى إحياء الخَلْق يوم القيامة. (وَمِنْها (٣) نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى).

الخامس : الآخرة بمعنى يوم القيامة : (وَإِنَّ الَّذِينَ (٤) لَا يُؤْمِنُون بِالآخِرَةِ) . السّادس : بمعنى الجنَّة خاصّة : (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمِن (٥) اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فَى الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ ) أَىْ فَى الجنَّة .

السّابع : بمعنى الجحيم خاصّة (سَاجِدًا<sup>(٦)</sup> وقائمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ) بمعنى النار . الثامن : بمعنى الأَخير في المدّة : (مَا سَمِعْنَا<sup>(٧)</sup> بِهَذَا في المِلَّة الآخِرَةِ) أَي الأَخيرة (٨) .

التاسع : بمعنى القبر : (بِالْقُولُو<sup>(٩)</sup> الثَّابِتِ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا وفِي الآخِرَةِ) أَى في القبر .

العاشر: أَهل النفاق: (سَمَّاعُونَ (١٠) لِقَوْم آخَرِينَ).

الحادى عشر: بمعنى المتأخّرين عن الغَزْو: (وآخَرُونَ<sup>(١١)</sup> مُرْجَوْن لأَمْرِ اللهِ). الثانى عشر: بمعنى طبّاخ مالك بن الرّيان فى حال الحَبْس: (وَقَالَ الآخَرُ<sup>(١١)</sup> إنّى أَرَانِي أَحْمِلُ).

الثالث عشر : بمعنى الأَّزلُّ الَّذي لا بِدَايَة له ولا نهاية : (هُوَ الأَوَّلُ (١٣) والآخِرُ )

الآية ٨٨ سورة ص (1) الآية 78 سورة الأعراف (1) الآية ٥٥ سورة طه الآية ٧٤ سورة المؤمنين (4) (1) الآية ١٠٢ سورة البقرة الآية ٩ سورة الزمر ١،٠٠ : « الآخرة » (7) الآية ٧ سورة ص **(V) (V)** الآية ٢٧ سورة أبراها (1) الآية ١١ سورة المائدة الآية ١٠٦ سورة التوية (11) الآية ٢٦ سورة يوسف الآية ٣ سورة الحديد

#### ٢١ \_ بصيرة في الاحد

وهى كلمة تستعمل على ضربين . أحدهما فى النبى فقط ؛ والثانى فى الإثبات . فأمّا المختصّ بالنبى فلاستغراق جنس الناطقين . ويتناول القليل ، والكثير ، على طريق الاجتماع ، والافتراق ، نحو ما فى الدّار أحد أى لا واحدٌ ، ولا اثنان فصاعدًا ، لا مجتمعين ولا مفترقين . ولهذا المعنى لا يصحّ استعماله فى الإثبات ؛ لأنّ ننى المتضادّين يصحّ ، وإثباتهما لا يصحّ . فلو قال : فى الدّار أحد لكان فيه إثبات واحدٍ منفرد ، مع إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ، ومفترقين ، وذلك ظاهر الإحالة . ولتناول ذلك مافوق الواحد يصحّ أن يقال : ما مِن أحد فاضلين ، كقوله : (وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ () عَنْهُ حَاجِزِينَ) .

وأمَّا المستعمل في الإثبات فعلى ثلاثة أوجه .

الأُوّل: في الواحد المضموم إلى العشرات ؛ نحو أحد عشر ، وأحد وعشرين . والثاني أن يستعمل مضافًا أو مضافًا إليه ، كقوله تعالى: (أمّا(٢) أَحَدُكُمَا فَيَسْقى رَبَّه خَمْرًا) ، وقولهم : يوم الأَحد أي يوم الأَوّل ، ويوم الاثنين .

الثالث: أن يستعمل مطلقًا وصفًا ، وليس ذلك (٣) إلَّا في وصف الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤ سورة يوسف

<sup>(</sup>١) الآية ٧} سورة الحاقة

<sup>(</sup>٣) أى الأحد المعرف ، كما في التاج

وأصله وَحَد ، أبدلوا الواو همزة ، على عادتهم في الواوات الواقعة في أوائل الكلم ؛ كما في أجوه ووجوه ، وإشاح ووشاح ، وامرأة أناة ووَناة .

وورد في النصّ على عشرة أُوجه:

الأَوَّل : بمعنى سيّد المرسلين صلَّى الله عليه وسلَّم : (إِذْ تُصْعِدُون (١) وَلَا تَلُوُونَ عَلَى أَحَدٍ) (وَلَا نُطِيعُ (٢) فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا) يعنى أحمد .

الثانى : بمعنى بِلَال بن رَبَاح : (وَمَا لِأَحَدِ<sup>(٣)</sup> عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى) أَى لِلله .

الثالث: بمعنى بمليخا أحدِ فِتية الكهف: (فَابْعَثُوا<sup>(٤)</sup> أَحَدَّكُمْ بِوَرِقِكُمْ). الله الرّابع: بمعنى زيد بن حارثة مولى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (مَاكَانَ<sup>(٥)</sup> مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ).

الخامس: بمعنى فَرْد من الخَلْق من أهل الأَرض ، والسَّماء ، من المَلَك ، والإِنس والجِنِّ والشيطان (وَلَا يُشْرِكُ (٦) بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا).

السَّادس: بمعنى دقيانوس (وَلَا يُشْعِرَنَّ (٧) بِكُمْ أَحَدًا).

السَّابع : بمعنى إبليس : (وَلَنْ نُشْرِكُ (٨) بِرَبُّنَا أَحُدًا) .

الثامن : معنى ساقى مالك بن الرّيّان :

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٣ سورة آل عمران (٢) الآية ١١ سورة الحشر

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ سورة الليل

<sup>(</sup>٤) الآية ١٩ سبورة الكهف ، وفي تنسوير المقباس « تمليخا »

<sup>(</sup>٥) الآية .} سورة الأحزاب (٦) الآية ١١٠ سورة الكهف

٧) الآية ١٩ سورة الكهف (٨) الآية ٢ سورة الجن

(قَالَ أَحَدُهُمَا (١) إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا).

التَّاسع : بمعنى الصِّنم ، والوَثَن : (وَلَا أَشْرِكُ<sup>(٢)</sup> بِرَبِّي أَحَدًّا) ، (قُلْ إِنِّي لَنْ<sup>(٣)</sup> يُجِيرَني مِنَ اللهِ أَحَدُّ) .

العاشر : بمعنى الحقّ الواحد، الصّمد تعالى : (أَيَحْسَبُ (٤) أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ) (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ) .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٦ سورة يوسف

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٢ سورة الجن

 <sup>(</sup>٢) الآية ٣٨ سورة الكهف
 (٤) الآية ٥ سورة البلد

# ٢٢ \_ بصيرة في الاثنين

وهو اسم للعدد الكائن بين الواحد والثلاث (١) كأنّه ثنى الواحد ثنيا . وقال بعضهم: هو أقلّ الجمع . وقال الجمهور: أقلّ الجمع ثلاث . والصّواب أن يقال: هذا أقل جمع الفَرْد ، وذلك أقل جَمْع الزَّوج . حكاه الشيخ أبو عبد الله الخاتمي عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم في بعض مرائيه . واثنان ، واثنتان أصلهما ثِنيان ، وثنتيان ؛ حذفوا الياء منهما ، بتى ثِنان ، وثنتان . ولمّا كان (ثنان) ناقصًا في العدد ألحقوا بها همزة ، وسكَّنوا ثاءها ، ثمّ زادوا على (ثنتان) أيضًا همزة (للمجانسة (٢) والموافقة فقالوا اثنان واثنتان) ويستعمل اثنتان بغير الهمزة أيضًا ؛ يقال : ثنتان ، ولا يقال : ثنان .

وقد ورد في القرآن على عشرة أوجهٍ :

الأُوّل: بمعنى الوارثات من البنات: (فَإِنْ كُنَّ (٣) نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ).

الثانى: بمعنى الكلالة من الإخوة والأُخوات: ((فَإِنْ كَانَتَا<sup>(٤)</sup> اثْنَتَىْنِ ). الثالث بمعنى النَّعَم من الحيوانات: (مِنَ الضَّأْنِ<sup>(٥)</sup> اثْنَيْنِ وَمِنَ المَعْزِ اثْنَيْنِ ). (وَمِنَ الإِبِلِ (٦) اثْنَيْنِ وَمِنَ البُقَر اثْنَيْنِ ).

الرَّابع: بمعنى النَّهي عن اعتقاد تثنية إِلٰهين: (لَا تَتَّخِذُوا إِلْهَيْنِ (٧) اثْنَيْنِ).

<sup>(</sup>١) كذا والأصل في العدد التأنيث فالمناسب: الثلاثة

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين القوسين في ١. (٣) الآية ١١ سورة النساء

<sup>(</sup>٤) الآية ١٧٦ سورة النساء ١٥٥ الآية ١٤٣ سورة الأنعام

<sup>(</sup>٦) الآية ١٤٤ سورة الانعام (٧) الآية ١٥ سورة النحل

الخامس: بمعنى الجمع بين الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم والصدَّيق في حالات الخَلَوات: (ثَانَى َ الْنَيْنِ إِذْ هُمَا في الغَارِ).

السّادس : في تقرير شَرْع الأَحكام بشاهدين عدلين : (اثْنَانِ<sup>(۲)</sup> ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) .

السّابع: في الإِشارة إلى الأَعين الَّتي انفجرت من الحَجَر ساعة إظهار المعجزة: (فَانْفَجَرَتْ (٣) مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا).

الثامن: تفريق قوم موسى على عِدّة أسباط (وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَى (٤) عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا).

التَّاسِع : بَعْث بني إسرائيل الذين ساروا نحو العمالقة : ( وبَعَثْنَا (٥) مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا ) .

العاشر : عددُ الأَشهر في العام : (إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ<sup>(٦)</sup> عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٦ سورة المائدة

<sup>(</sup>٤) الآية ١٦٠ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٦ سورة التوبة

<sup>(</sup>١) الآية . ٤ سورة التوبة

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٠ سورة البقرة

<sup>(</sup>٥) الآية ١٢ سورة المائدة

# ٢٢ \_ بصيرة في الاربع والاربعين

والأربع: اسم للعدد الله يزيد على الثلاث، وينقص عن الخمس. وسمّى أربعًا ؛ لأنَّ الشيُّ يصير به مربّعًا . ورُبَاع ومَرْبع ، بمعنى أربعة أربعة وسمّى أربعًا ؛ لأنَّ الشيُّ يصير به الأول إشارة إلى عدد (أجنحة) الملائكة: (أُولِي اللهُ أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) .

الثانى: عبارة عن النِّساء المحلَّلَة بعَقْد النكاح: (فَانْكِحُوا (٢) مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّساء مَثْنَى وثُلَاثَ وَرُبُاعَ).

وأَمَّا الرُّبُع فإنه ورد للدَّرجة الأُولى فى ميراث الزوجة من الزَّوج: (وَلَهُنَ<sup>(٣)</sup> الرَّبُع مِمَّا تَرَكْتُمْ) (وللدرجة (٤) الثانية فى ميراث الزوج من الزوجة (٥) (فإنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مما تَرَكْنَ) (٣) .

والأربع والأربعون ورد في التَّنزيل على اثني عشر وجهًا .

الأُوّل : بيان تربُّص مدّة الإِيلاءِ : (لِلَّذِينَ (٦) يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) .

الثانى: بيان عدّة الوفاة: (يَتَرَبَّصْنَ (٧) بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر). الثالث: إظهار معجزة الخليل: (فَخُذْ (٨) أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ).

<sup>(</sup>۱) الآية 1 سورة فاطر (۲) الآية ٣ سورة النساء (٣) الآية ١٢ سورة النساء (٣) الآية ١٢ سورة النساء (٥) الآية ٢٢٦ سورة البقرة (٧) الآية ٢٣٦ سورة البقرة (٧) الآية ٢٣٠ سورة البقرة البقرة (٨) الآية ٢٣٠ سورة البقرة

الرَّابع: بيان أشهر الحرم (مِنْهَا(١) أَرْبَعَة حُرُمًّ).

الخامس: تمهيد قاعدة شهادة الزناة (فَاسْتَشْهِدُوا(٢) عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ)

السَّادس: بيان حكم اللَّعان: (فَشَهَادَةُ (٣) أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ)

السَّابِع : لدَرْءِ العذابِ والعقوبة عن الملاعَنة : (وَيَدْرأُ عَنْهَا(٤) العَذَابَ

أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ).

الثامن : لتهديد الخائضين في قصّة الإفك ، (لَوْلَا (٥) جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء) .

التَّاسع: بيان خِلْقة الحيوانات: (وَمِنْهُمْ (٦) مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ). التَّاسع: بيان تقدير الأَقوات، والأَوقات: (وَقَدَّرَ فِيهَا(٧) أَقُواتَهَا فِي

أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ﴾ . ..

الحادى عشر: الأربعون (٨) لبيان سنّ التّوبة والشكر: (وبكغَ (٩) أَرْبُعِينَ سَنَةً).

الثانى عشر: ميقات موسى: (فَتَمَّ(١٠) مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) (وَإِذْ وَاعَدْنَا (١١) مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً).

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥ سورة النساء

<sup>(</sup>٤) الآية ٨ سورة النور

<sup>(</sup>٦) الآية ه ٤ سورة النور

<sup>(</sup>A) اكب: « الأربعين »

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٤٢ سورة الأعراف

<sup>(</sup>١) الآية ٣٦ سورة التوبة

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ سورة النور

<sup>(</sup>٥) الآية ١٣ سورة النور

<sup>(</sup>V) الآية ١٠ سورة فصلت

<sup>(</sup>٩) الآية ١٥ سورة الاحقاف

<sup>(</sup>١١) الآية ١٥ سورة البقرة

## ٢٤ \_ بصيرة في الارسال

وقد ورد في التنزيل على سبعة أوجه :

الأُوّل: بمعنى التَّسليط (أَرْسَلنَا (١) الشَّيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ) (أَرْسِلُوا (١) عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ) أَى سُلِّطُوا .

الثَّانى: بمعنى البعث والتَّصديق: (وأَرْسَلْنَاكُ (٣)لِلنَّاسِ رَسُولًا) (أَرْسَلنَاكُ (٤) شَاهِدًا). شَاهِدًا).

الثالث : بمعنى الفتح : (وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ (٥)) .

الرَّابع : بمعنى الإخراج : (إنَّا مُرْسِلُو(٢) الناقةِ ) أي مخرجوها .

الخامس: بمعنى التَّوجيه: (فأَرْسَلُ<sup>(٧)</sup> فِرْعَوْنُ فِي المَدَاثِنِ حَاشِرِينَ) أَي وجّه ، (أَرْسِلهُ<sup>(٨)</sup> مَعَنَا غَدًا).

السّادس: بمعنى الإطلاق من العذاب: (أَرْسِلُ (٩) مَعَنَا بَنَى إِسْرَائِيلَ). السّابع: بمعنى إنزال المَطَر: (يُرْسِلُ (١٠) السّّاء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا). وأصل الرّسُل الانبعاث على التؤدة، ناقة رَسْلة (١١): سهلة السّير، وإبل مَرَاسيل: منبعثة انبعاثًا سهْلًا. وسيأتى في باب الرّاء تمامُه إن شَاء الله تعالى.

الآية ٨٣ سورة مريم (1) (٢) الآية ٣٣ سورة المطففين الآية ٧٩ سورة النساء (٤) الآية ٤٥ سورة الأحزاب (7) الآية ٢ سورة فاطر الآية ٢٧ سورة القمر (0) (7) الآية ٥٣ سورة الشمراء الآية ١٢ سورة يوسف **(A) (Y)** الآية ١٧ سورة الشمراء (1) (١٠) الآية ٥٢ سورة هود

<sup>(</sup>١١) أ، ب د رسل ، وما أثبت عن الراغب .

# ٢٥ \_ بصيرة في الاتباع

وقد ورد في التَّنزيل على سبعة أوجه:

الأُوّل: بمعنى الصّحبة: ( هَلْ أَتَّبِعُكَ (١) عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ ) أَى أَصحَبُك، (وَاتَّبَعَكَ (٢) الأَرْذَلُونَ ) أَى صَحِبك.

الثانى : بمعنى الاقتداء والمتابعة : (اتَّبِعُوا مَنْ (٣) لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا) : اقتدوا به الثَّالث : بمعنى الثبات والاستقامة : (اتَّبع مِلَّة (٤) إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا) أَى دُم واثْبتْ عليها .

الرَّابع: بمعنى الاختيار والموافقة: (ويَتَّبعْ غَيْرُ (٥) سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ). الخامس: بمعنى العمل: (وَاتَّبَعُوا (٦) مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُليْمَانَ) أَى عَمِلُوا به .

السّادس : بمعنى التَّوجُّه إلى الكعبة ، أو إلى بيت المقدس في الصّلاة (ما تَبِعُوا (٧) قِبْلَتَكُ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ).

السّابع : بمعنى الطاعة (لاتَّبَعْتُمُ (٨) الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) أَى لأَطعم . والمادّة موضوعة للقَفْو ، تبِعه واتَّبعه أَى قفا أثره . وذلك تارة بالجسم ،

الآية ١١١ سورة الشمراء الآية ٦٦ سورة الكهف (1) (1) الآية ١٢٣ سورة النحل (£) الآية ٢١ سورة يس (4) الآية ١٠٢ سورة البقرة (7) الآية ١١٥ سورة النساء (0) الآية ٨٣ سورة النساء (A) الآية ١٤٥ سورة البقرة **(V)** 

وتارة بالارتسام (١) والاثمار . وعلى ذلك قوله تعالى : ( فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى (١) . ويقال : ويقال أتبعه إذا لحِقه ؛ كقوله \_ تعالى \_ (فأَتْبَعُوهُمْ (٣) مُشْرِقِينَ) ويقال : أُتبع فلان بملي وأعلى أحيل عليه . وتُبع (٥) كانوا رءوسًا ، سُمّوا بذلك لأتباع بعضهم بعضا في الرياسة والسياسة . والتُبع : الظّل . والمُتبع من البهائم : التي يتبعها ولدها . والتّبيع خُصّ بولد البقرة إذا اتّبع أمّه .

<sup>(</sup>۱) أى قبول الرسم بمعنى الأمر وامتثاله ، يقال : رسم له كذا فارتسم .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٨ سورة البقرة

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٠ سورة الشمراء

<sup>(3)</sup> الهب: « بمال » وكلا هو في الراغب . ولا تستقيم العبارة مع التفسير ، ( أحيسل عليه ) فأصلحتها كما رأيت ويكون اشارة الى الحديث: ( واذا أتبع احدكم على ملىء فليتبع ) وورد أنه يقال أتبعه بفلان أو على فلان ، وذلك على ما غلب على ظنى أن ( بمسال ) محرفة عن ( بملىء ) وهو تحريف قريب ، وهناك احتمسال آخر أن يكون الأصل: ( أتبع فلان على فسلان بمال ) فسقط في النسخ ( على فلان )

<sup>(°)</sup> يريد التبابعة حملة هذا اللقب .

## ٢٦ \_ بصيرة في الافك

وقد ورد في نصّ القرآن على سبعة أوجه :

الأُوّل: معنى الكذب: (فَسَيَقُولُونَ (١) هَذَا إِفْكُ قَدِيمٌ) أَى كَذِب.

الثانى: ممعنى العبادة: (أَإِفْكًا آلِهَةً (٢) دُونَ اللهِ تُريدُونَ).

الثَّالِثُ : بَمَعْنَى وَصِفَ الْحَقِّ بِالشَّرِيكُ<sup>(٣)</sup> والولد : (أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ<sup>(٤)</sup> لَيَقُولُونَ . وَلَدَ اللهُ ) .

الرَّابِع : بمعنى قَذْف المحصنات : (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا<sup>(٥)</sup> بِالإِفْكِ عُصْبَةً) . الخامس : بمعنى الصَّرف والقَلْب (يُوْفَكُ (٦) عَنْهُ مَنْ أُفِكَ) أَى يُصْرف ، (فَأَنَّى تُوْفَكُون (٧)) أَى تُصرفون .

السّادس: على الانقلاب: (وَالْمُؤْتَفِكَةُ (١) أَهُوَى).

السّابع : بمعنى السّحر : (فَإِذَا<sup>(٩)</sup> هَى تَلقَفُ مَا يَأْفِكُونَ) أَى مَا يَسحرون . والإِفك فى الأَصل كلّ مصروف عن وجهه الذى يحقّ أَن يكون عليه . وقوله تعالى : (أَجِئتَنَا (١٠) لِتَأْفِكَنَا) استعمله فى ذلك لمّا اعتقدوا أنَّ ذلك من الكذب . ورجل مأفوك : مصروف عن الحقّ إلى الباطل ، وعن العقل إلى الخيال .

<sup>(</sup>١) الآية ١١ سورة الأحقاف (٢) الآية ٨٦ سورة الصافات

<sup>(</sup>٣) ١، ب: « بالتنزيل ، ، وهو محرف عما أثبت

<sup>(</sup>٤) الآيتان ١٥١، ١٥٢ سورة الصافات (٥) الآية ١١ سورة النور

<sup>(</sup>٦) الآية ٩ سورة الذاريات (٧) الآيه ٩٠ سورة الأنعام ، وغيرها

<sup>(</sup>٨) الآية ٥٣ سور النجم

<sup>(</sup>٩) الآية ١١٧ سورة الأعراف ، والآية ٤٥ سورة الشعراء

<sup>(</sup>١٠) الآية ٢٢ سورة الأحقاف

#### ٢٧ \_ بصيرة في الامساك

وقد ورد في النصّ على سبعة أوجه :

الأُوَّل : بمعنى رَجعة المطلِّق بعد الطَّلاق (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفُ(١)) أَى مراجعة .

الثانى: بمغى الحبس: (فَأَمْسِكُوهُنَّ (٢٠) في البُيُوتِ) أي احتبسوهن .

الثالث: معنى البخل: (إذًا لأَمْسَكْتُمْ (٣) خَشْيَةَ الإِنْفَاق) أَى بخلتم.

الرابع: بمعنى الحفظ: (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ (٤) السَّمَواتِّ والأَرْضَ أَنْ تَزُولًا)،

(ويُمْسِكُ (٥) السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) أَى يحفظ.

الخامس: بمعنى المنع: (مَا يَفْتَحِ اللهُ (٣) لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُسْكَ لَهَا) أَى فلا مانع؛ (هَلْ هُنَّ(٧) مُمْسِكَاتُ رَحْمَتهِ).

السّادس: بمعنى الاستيثاق بالشيء والتعلُّق به: (فَقَدِ اسْتَمْسَكُ (١٠) بِالعُرْوَةِ اللَّهُ وَةِ اللَّهُ وَقِ اللَّهُ وَقِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَا اللَّلَّا لَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّاللَّذِي الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّال

السّابع: بمعنى العمل بالشيء: ( فَاسْتَمْسِكُ (١) بِالذِي أُوحَى إِلَيْكَ) أَى اعمل به . ويقال: مسك به ، وأمسك ، وتماسك ، ومَسَّك ، واستمسك ، وتمسك أى احتبس [واعتصم (١٠) به] قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٩ سورة البقرة (١) الآية ١٥ سورة النساء

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٠ سورة الاسراء (٤) الآية ٤١ سورة فاطر

<sup>(</sup>٥) الآيه ٦٥ سوزة الحج (٦) الآية ٢ سورة فاطر الآيه ٣٨ سورة الزمر

الآية ٢٥٦ سورة البقرة ، والآية ٢٢ سو رة لقمان

<sup>(</sup>٩) الآية ٤٣ سبورة الزخرف (١٠) زيادة من القاموس

ودّعت إلْفِي وفي يدى يدُهُ مثل غريق به تمسّكت فراح عنى وراحتى عَطِرت كأنَّنى بعده تمسّكت (۱) والمُسْكة : ما يتمسّك به ، وما يُمسِك الأَبدان من الغِذاء والشَّراب . وقيل : ما يتبلَّغ به منهما . والمُسْكة أَيضًا ، والمَسِيك : العقل الوافر . ورجل مَسِيك ، ومِسَيك ، ومُسَكة – كهُمَزة – ومُسُك – بضمّتين – : بخيل . وفيه مُسْكة ، ومُسُكة ، ومَساك ، ومِسَاك ، ومِسَاك ، ومِسَاك : بُخْل . والمَسَك والمَسَك : الذبل (۲) المشدود على المِعْصَم .

<sup>(</sup>١) تمسكت من المسك

<sup>(</sup>٢) يريد أساور كانت تتخذمن جلد السلحفاة البحرية أو البرية أو من عظام ظهر دابة بحرية، كما في القاموس

## ٢٨ \_ بصيرة في الأخذ

وقد ورد في القرآن على خمسة أوجه :

(1)

(4)

(0)

(Y)

(9)

(۱۱) انظر ص ۷ه

الْأُوَّل : بمعنى القبول : (وأَخَذْتُمْ (١)عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى) : قبلتم .

الثانى: بمعنى الحَبْس: (فَخُذُ (٢) أَحَدَنَا مَكَانَهُ) أَى احبس، (مَعَاذَ اللهِ (٣)

أَنْ نَأْخُذَ) أَى نحبس ، (مَا كَانَ (٤) لِيَأْخُذَ أَخَاهُ) أَى ليحبس .

الثالث : بمعنى العذاب والعقوبة : (وكَذَلِكُ (٥) أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْعَرَى وهي ظالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِمُ شَدِيدٌ) أَى عذابه .

الرّابع: بمعنى القتل: ( وهَمَّتُ (٦) كُلُّ أُمَّة بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ) أَى الرّابع.

الخامس: بمعنى الأُسْر (فَاقْتُلُوا (٧) المُسْرِكِينَ حِيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ وخُذُوهُمْ) والأُصل فيه حَوْز الشيُّ وتحصيله. وذلك تارة يكون بالتَّناول ؛ كقولك أخذنا المال ، وتارة بالقهر ؛ نحو قوله تعالى : (لَاتَأْخُذُهُ (٨) سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ) (وَأَخَذَ اللّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ والأُولَى) ، وأخذته الحُمّى . ورجل أُخِذ ، وبه أُخُذ \_ بضمّتين \_ : كناية عن الرّمد وتقدّم (١١) في بصيرة الاتخاذ شيُّ من معناه .

الآية ۸۱ سورة آل عمران
 (۲)
 الآية ۸۷ سورة يوسف

 الآية ۷۹ سورة يوسف
 (٤)
 الآية ۲۰ سورة غافر

 الآية ۱۰ سورة التوبة
 (٨)
 الآية ٥٥ سورة البقرة البقرة

 الآية ۲۷ سورة هود
 (١٠)
 الآية ۲۰ سورة النازعات

#### ٢٩ ـ بصيرة في الاسراف

وقد ورد في التنزيل على ستَّة أُوجه :

الأُوَّل : بمعنى الحرام : (ولَا تَأْكُلُوها (١) إِسْرَافًا) .

الثانى : بمعنى مخالفة الموجبات : (فَلَا (٢) يُسْرِفْ فِي القَتْلِ )أَى فلا يُخالف ما يجب.

الثَّالَثُ : بمعنى الإِنفاق فيا لاينبغى : (والَّذِينَ (٣) إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقْتُرُوا).

الرابع : بمعنى التجاوز عن الحَدّ ، وهو معناه الأَصليّ : (كُلوا<sup>(٤)</sup> واشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا) .

الخامس: بمعنى الشِرْك: (وأَنَّ المُسْرِفِينَ (٥) هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ) أَى المُسْرِكِينِ السَّادس: بمعنى الإِفراط في المعاصى: (يَا عِبَادِيَ (٦) الَّذينِ أَسْرَفُوا عَلَى السَّادس: مُعنى الإِفراط في المعاصى: (يَا عِبَادِيَ أَنْ اللَّذِينِ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْ فُسِهِمْ ) أَى أَفرطوا عليها بالمعاصى.

والسّرف وإن كان موضوعًا لتجاوز الحدّ في كلّ فعل يفعله الإنسان ، لكن في الإنفاق أشهر . ويقال تارة باعتبار القَدْر ، وتارة باعتبار الكيفيّة . ولهذا قال سفيان : ما أَنفقت في غير طاعة الله فهو سَرَف ، وإن كان قليلًا ، وسُمّى قوم لوط - عليه السّلام - مسرفين مِن حيث إنَّهم تعدّوا في وضع البَذْر في غير المحلّ المخصوص بقوله تعالى : (نِسَاؤُ كُمْ (٧) حَرْثٌ لَكُمْ )

<sup>(</sup>٢) الآيه ٣٣ سورة الاسراء

<sup>(</sup>١) الآية ٦ سورة النساء

<sup>(</sup>٤) الآيه ٣١ سورة الأعراف

 <sup>(</sup>٣) الآية ٦٧ سورة الفرقان
 (٥) الآية ٤٣ سورة غافر

<sup>(</sup>٦) الآية ٥٣ سورة الزمر

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٢٣ سورة غافر (٧) الآية ٢٢٣ سورة البقرة

## ٣٠ \_ بصيرة في الاستواء

وقد ورد في النُّص على ستَّة أوجه :

الأُوّل: بمعنى القَصْد إلى الشيّ : (ثُمَّ اسْتَوَى (١) إلى السَّمَاء) أى قصد إلى خَلْقها .

الثانى: بمعنى التمكُّن والاستقرار: ( وَاسْتَوَتْ (٢) عَلَى الجُودِيِّ ) أَي السَّورَت .

الثالث: بمعنى الرّكوب، والاستعلاء: (ثُمَّ تَذْكُرُوا (٣) نِعْمَةَ رَبِّكُم إِذَا الشَّوَيْتُمْ) أَى ركِبتم واستعليتم .

الرَّابِع : بمعنى الشدّة والقوّة : ( وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ (٤) وَاسْتَوَى) أَى قوى واشتدّ .

الخامس: بمعنى المعارضة والمقابلة: (وَمَا (٥) يَسْتَوِى البَحْرَانِ) (وَمَا يَسْتَوِى البَحْرَانِ) (وَمَا يَسْتَوِى (٦) الأَعْمَى وَالبَصِيرُ) أَى يقابل هذا ذاك .

السَّادس : بمعنى القهر والقدرة : (اسْتَوَى (٧) عَلَى الْعَرْشِ ) (الرَّحْمَنُ (٨)

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦ سورة البقرة والآية ١١ سورة فصلت

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٤ سورة هود (٣) الآية ١٣ سورة الزخرف

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤ سورة القصص (٥) الآيه ١٢ سورة فاطر

<sup>(</sup>٦) الآيه ١٩ سورة فاطر والآية ٥٨ سورة غافر

<sup>(</sup>٧) الآية ٥٤ سورة الأعراف والآية ٣ سورة يونس

<sup>(</sup>٨) الآية ٥ سورة طه

عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى) أَى أَقبل على أَمره، واستولى على مِلكه، وقدر عليه بالقهر والغلبة . وهو أعظم المخلوقات، وأكبر الموجودات . فإذا قهره وقدر عليه . فكيف ما دونه لديه .

قال أبو القاسم (۱) الأصبهاني: استوى يقال على وجهين. أحدهما يُسند إلى فاعلَين فصاعدًا ، نحو استوى زيد وعمرو في كذا ، أي تساويا . الثاني: أن يقال لاعتدال الشي في ذاته ، نحو قوله تعالى: (ذُو مِرَّةٍ (۲) فَاسْتَوَى) ، ومتى عدّى بعلى اقتضى معنى الاستيلاء ، نحو (الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى) ، وقيل معناه: استوى له ما في السّموات ، وما في الأرض (۳) بتسويته تعالى إيّاه ؛ كقوله تعالى: (ثُمَّ اسْتَوَى إلى (٤) السّاء فسَوَّاهُنَّ) . وقيل : معناه: استوى كلّ شيء في النسبة إليه ، فلا شيء أقربُ إليه من شيء ؛ إذكن تعالى ليس كالأجسام الحالَّة في مكان دون مكان . وإذا عُدّى بإلى اقتضى معنى الانتهاء إليها (١) إمّا بالذَّات ، أو بالتَّدبير . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) هو الراغب في المفردات (٢) الآيه ٦ سورة النجم

<sup>(</sup>٣) في الراغب بعده : أي استقام له (٤) الآية ٢٩ سورة البقرة

<sup>(</sup>٥) في الراغب: « اليه »

## ٣١ \_ بصيرة في الاجل

وقد ورد في النصّ على خمسة أوجه :

الأَوَّل: بمعنى الموت المقدِّر: ( فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ (١) لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ) .

الثانى: بمعنى وقت معيّن معتبر (أَيَّمَا الأَّجَلَيْنِ (٢) قَضَيْتُ ) إِمّا العشر وإمّا الثانية .

الثالث : بمعنى إهلاك الكفَّار : (وأَنْ عَسَى (٣) أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ) أَى إِهلاكهم .

الرَّابِع : بمعنى عِدَّة النساء بعد الطَّلاق : (فَبَلَغْنَ (٤) أَجَلَهُنَّ) .

الخامس : بمعنى العذاب والعقوبة : (إِنَّ أَجَلَ اللهِ (٥) إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ ) أَى عذابه .

والأَّجل في الأَصْل : موضوع للمدَّة المضروبة للشيُّ ؛ قال الله تعالى : (وَلِتَبْلغُوا (٦) أَجَلًا مُسَمَّى) ويقال للمدَّة المضروبة لحياة الإنسان : أَجَل . فيقال : دنا أَجله ، عبارة عن دُنو الموت . وأصله استيفاء الأَّجل أي مدّة الحياة .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤ سورة الأعراف (٢) الآية ٢٨ سورة القصص

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨٥ سورة الأعراف (٤) الآيتان ٢٣١ ، ٢٣٢ سورة البقرة

<sup>(</sup>٥) الآية } سورة نوح (٦) الآية ٦٧ سورة غافر

وقوله : (وبَلَغْنَا(١) أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا) أَي حدّ الموت . وقيل : حَدّ الهَرَم . وقوله : ( ثُمَّ قَضَى (٢) أَجَلًا وأَجَلُ مُسَمَّى ) فالأُول البقاء في هذه الدُّنيا ، والثاني البقاء في الآخرة . وقيل : الأوّل هو البقاء في الدّنيا ، والثاني (مدة) (٣) ما بين الموت إلى النشور ، عن الحسن . وقيل : الأوَّل للنوم ، والثاني للموت ، إشارة إلى قوله \_ تعالى \_ (اللهُ (٤) يَتُوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا والَّتِي لَمْ تَمُتْ في مَنَامِهَا) عن ابن عبّاس رضي الله عنه . وقيل: الأَجَلان جميعًا: الموت ، فمنهم مَن أُجلُه بعارض ؛ كالسّيف والغَرَق والحرَق وكلّ مخالف ، وغير ذلك من الأسباب المؤدية إلى الهلاك. ومنهم من يُوَقّى (٥) ويعافى حتى عوت حَتفَ<sup>(٦)</sup> أَنفه . وهذان المشار إليهما : مَنْ أَخطأته سهم (٧) الرّزية لم يخطئه سهم المنيّة ؛ وقيل : للنَّاس أُجلان ، منهم مَنْ عموت عَبْطة (^) ، ومنهم من يبلغ حدًا لم يجعل الله في طبيعة الدنيا أن يبتى أحد أكثر منه فيها . وإليهما أَشَار بِقُولُه : (ومِنْكُمُ (٩) مَنْ يُتَوَفّ وِمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذُكِ الْعُمُر) وقصدهما الشاعر (١٠) بقوله:

رأيتُ المنايا خَبْط عَشْواء من تُصب تُمِنْهُ ومن تُخْطِئ يُعَمِّر ويهرم

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٨ سورة الأنعام (٢) الآية ٢ سورة الأنعام

<sup>(</sup>٣) زيادة من الراغب (٤) الآية ٢٢ سورة الزمر

<sup>(</sup>٥) اكب: « يوفى » وما اثبت عن الراغب وقد يكون ليوفى معنى أى لا ينقص عمره

<sup>(</sup>٦) يقال مات حتف انفه اى على فراشــهمن غير قتل ولا ضرب ولاحرق ولا غرق ، كما في القاموس

<sup>(</sup>٧) ١: « اخطأ به » والكلمة في ب غيـــرظاهرة . وما هنا عن الراغب ، والتأنيث لاضافة السهم الى الرزية ، والظـاهر أن الأصــــل (سهام) فكتبت من غير ألف

<sup>(</sup>A) بقال مات عبطة: شابا صحيحا (٩) الآية ٥ سورة الحج

<sup>(</sup>١٠) هو زهير في معلقته

## ٣٢ \_ بصيرة في الامام

وهو المؤتم به ، إنسانًا كان يقتدى بقوله وفعله ، أو كتابًا ، أو غير ذلك ، مُحِقًا كان أو مبطِلًا . وقد ورد فى النَّص على خمسة أوجه : الأَوِّل : بمعنى مقدّم القوم وقائد الخيرات : (إنِّى (١) جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا) :

قائدًا لهم

الثَّانى : بمعنى اللَّوح المحفوظ المشتمل على جملة الأَقوال والأَفعال والأَفعال والأَحوال : ( وكُلَّ (٢) شَيءٍ أَحْصَيْنَاهُ في إِمَام مُبِينِ ) .

الثالث : بمعنى الراحة والرّحمة : (وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ (٣) مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً )

الرابع: بمعنى الطُّريق الواضع: (وَإِنَّهُمَا (٤) لَبِإِمَام مُبِينٍ ): طريق واضع.

الخامس: بمعنى الكتاب؛ كالتوراة والإنجيل والصّحف والزَّبور والفرقان:

(يَوْمَ (٥) نَدْعُو كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ) .

الآية ١٢٤ سورة البقرة

<sup>(</sup>۲) الآية ۱۲ سورة، يس

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٩ سورة الحجر

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٧ سورة هود
 (٥) الآية ٧١ سورة الاسراء

<sup>- 11. -</sup>

# ٣٣ \_ بصيرة في الام

وهى لغة : بإزاء الأب . وهى الوالدة القريبة الّتى ولدته ، والبعيدة التى ولدت من ولدته . ولهذا قبل لحوّاء : هى أمّنا ، وإن كان بيننا وبينها وسائط . ويقال لكلّ ما كان أصلًا لوجود الشّى ، أو تربيته ، أو إصلاحه أو مبدئه : أمّ . قال الخليل : كل شى ضُمّ إليه سائر ما يليه يُسمّى أمّا . ويقال : أمّ وأمّة ، الجمع أمّات وأمهات . وقبل : الأمّات للبهائم ، والأمهات لبنى آدم . والهاء فيه زائدة . ولا يوجد هاء مَزِيدة في وسط الكلمة أصلًا في هذه الكلمة ، قال :

وأستدفع البلوى واستكشف الغُمم وأُمَّ إذا ماتت وما الأُمَّ بالأَمَمُّ ومن يبك أمَّا لم تُذَمَّ قط لايُذَمَّ

رُزئت بأمَّ كنت أحيا برُوحها وما الأُمَّ إلا أُمَّة في حياتها من الأَمر ماللناس جُرَّعت فقدها

وقد ورد في النصّ على ثمانية أوجه :

الأُوَّل : بمعنى نفس<sup>(۱)</sup> الأَصل : (هُنَ<sup>ّ(۲)</sup> أُمُّ الكِتَابِ) أَى أَصل الكتاب . الثانى : بمعنى المرجع والمأُوى : (فَأَمُّهُ<sup>(۳)</sup> هَاوِيَةٌ) أَى مسكنه النار .

الثالث : معنى الوالدة : (فَرَجَعْنَاكُ (٤) إِلَى أُمُّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا) .

الرَّابع : بمعنى الظِفْر (وأُمَّهَاتُكُمُ (٥) اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ).

<sup>(</sup>١) اكب: « بعث » والظاهر أنه تحريف عما أثبت

<sup>(</sup>٣) الآية ٩ سورة القارمة

<sup>(</sup>۲) الآیة ۷ سورة آل عمران

 <sup>(</sup>٥) الآية ٢٣ سورة النساء . والظئر: المرضمة

<sup>(</sup>٤) الآية . ٤ سورة طه

الخامس: بمعنى أزواج النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم: (وَأَزْوَاجُهُ (١) أُمَّهَاتُهُمْ) السَّادس: بمعنى اللَّوح المحفوظ: (وَإِنَّهُ (٢) في أُمِّ الكِتَابِ).

السَّابِع : بمعنى مكَّة شرَّفها الله تعالى : (لِتُنْذِيرَ أُمَّ<sup>(٣)</sup> القُرَى) . سمَّيت بها لأَنَّ الأَرض دُحِيت مِن تحتها .

(وأُمَّ الرباع<sup>(٤)</sup> مكَّة). وأُمَّ النَّجوم: المجَرَّة. وأُمَّ الجيش: الرئيس. وأُمَّ الكتاب: الفاتحة.

والأُمّة والإمام تَقَدّم (٥) في بصيرتيهما .

<sup>(</sup>٢) الآية } سورة الزخرف

<sup>(</sup>١) الآية ٦ سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٣) آلاية ٧ سورة الشورى

<sup>(3)</sup> فى 1: « الدباع » وفى ب ما يقرب من هذا وما يحتمل ( الدماع ) . وقد جعلتها الرباع جمعالربع وهو الدار . وبدا لى أن الأصل : « أمالرأس الدماغ» وهذا فى القاموس، فسقطت كلمة ( الرأس ) فوضع الناسخ ( مكة ) فى غير موضعها ، والأصلان يكثر فيهما التحريف كما يشاهده القارىء فى كثير من المواطن .

<sup>(</sup>٥) تقدم ذكر الأمة في ص ٧٩ ، والامام في ص ١١٠

## ٣٤ \_ بصيرة في الأب

وهو الوالد . ويسمّى كلّ من كان سببًا في إيجاد شيء أو إصلاحه وظهوره : أبًا . ولذلك سُمّى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أبًا للمؤمنين . ويروى أنّه قال صلّى الله عليه وسلّم لعلى رضى الله عنه (أنا وأنت (١) أبوا هذه الأمّة ) وأصله أبو ، فلمّا كثر استعماله حذفوا الواو ، على قياس يد ودم وأخ . والجمع آباء ، وأبون . وأبوت وأبيت : صرت أبا ، وأبوته إباوة وأخ . والجمع آباء ، وأبون . وأبوت وأبيث : صرت أبا ، وأبوته إباوة في النّداء : يا أبت وسرت له أبًا . والاسم الإبواء . وتأبّاه : اتّخذه أبا . وقالوا في النّداء : يا أبت بكسر التّاء ، وضمّها(٢) ويا أبه وبالهاء ويا أباه . والأبا لغة في الأب . وكذا الأبّ مشدّدة . ويقال : لاب لك ، ولا أباك ، ولا أبك . كلّ ذلك دعاء في المعنى لا محالة ، وفي اللّفظ خبر ، يقال لمن له أب ولمن لا أب له . قال الشاعر (٣) :

إِنَّ أَبِاهِا وأَبَا أَبِاهِا قد بلغا في المجد غايتاها

وقال آخر:

خالِلْ خليل أخيك وابغ إِخاءَه واعلم بأنَّ أَخا أُخيك أُخوكا

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الحديث ، وظاهر أنه من الموضوعات •

<sup>(</sup>٢) الذي في القاموس: « وفتحها » وهوالمذكور في الألفية في قوله: وفي النهدا أبت أمت عسرض وافتح أو اكسر ومن اليا التاعوض

وفي النسكة ابت المت عسرط والعجار النجاب والعجار المارون الخليل الضم عن العرب. والضم من الجازه الغراء وابو جمغر النحاس ومنعه الزجاج ، وحكى الخليل الضم عن العرب. انظر شرح الأشموني للبيت السابق في الألفية .

<sup>(</sup>٣) هو أبو النجم وقيال رؤبة ٠ انظر شواهد الميني في مبحث المعرب والمبنى ٠

واعطف بجلك (١) رحمة وتعطّفاً واعلم بأن أبا أبيك أبوكا أبي بنيك بنوكا (١) أبي ثم بني بنيك بنوكا (١) وورد الأب في القرآن على أربعة أوجه :

الأوّل : بمعنى الجدّ : (مِلّة أبيكم (١) إبراهيم) أى جدّكم الثانى : بمعنى العَمّ : (وإله (١) آبائيك إبراهيم [وإسمعيل وإسحى إلهًا وأحِدًا) وإساعيل لم يكن من آبائه وإنما كان عمه ] (٥) . والعرب تطلق على العمّ الأب، وعلى الخالة الأمّ : (وَرَفَعَ أَبُوبُهِ (١) عَلَى العَرْشِ) يعنى أباه ، وخالته (١) الثالث : بمعنى الوالد : (يأبت (٨) افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ) ، (يأبت لِمَ تَعْبُدُ (١) الرابع : الأب مشدّدة بمعنى المَرْعَى (وفَا كِهَةً (١٠) وأبًا)

<sup>(</sup>١) ضبن ( اعطف ) معنى ارفق أو الطف فعداه بالباء ، وهو يعدى بعلى

<sup>(</sup>٢) في الأصلين اضطراب في كتسابة البيت وغموض ، وقد أثبته كما ترى . ولم يتهيسا لي الوقوف على مرجع لهذه الأبيات .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٨ سورة الحج (٤) الآية ١٣٣ سورة البقرة

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة مسن الراغب ، والآية في قصة يعقوب فلذلك كان اسماعيــــل

<sup>(</sup>٦) آلاية ١٠٠ سورة يوسف

<sup>(</sup>A) الآية ۱۰۲ سورة الصافات (۹) الآبة ۲۶ سور

<sup>(</sup>١٠) الآنة ٣١ سورة عبس

 <sup>(</sup>٧) أي لأن أمه ماتت قبل ذلك .
 (٩) الآية ٢٢ سورة مربم

#### ٣٥ ـ بصيرة في الاتقاء

افتعال من التقوى ، وهو جعل الشيء فى وقاية ثمّا يُخاف منه . هذا حقيقته . ثمّ يسمّى الخوف تارة تَقْوَى ، والتقوى تارة خوفًا ، حسب تسمية المقتضي عقتضيه ، والمقتضى عقتضاه .

وصار التّقوى \_ فى عرف الشّرع \_ حفظ النّفس عمّا يُوثم . وذلك بتجنّب المحظور . و [يتم] ذلك بترك كثير من المباحات ، كما فى الحديث «الحكلال() بيّن والحرام بيّن . ومَنْ رتَع حول الحِمَى يوشك أن يقع فيه » ، «لا يبلُغُ () الرّجل أن يكون من المتّقين حتى يَدَع ما لا بأس به حذرا ممّا به البأس » قال الماع () : منازل التقوى ثلاثة : تقوى عن الشرك ، وتقوى عن البدعة .

وقد ذكرها الله سبحانه في آية واحدة ، وهي قوله - عزَّ وجلّ - (لَيْسَ عَلَى (٤) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا الصَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيها طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وآمَنُوا وَعَيِلُوا الصَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيها طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وآمَنُوا وَعَيلُوا الصالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وآمَنُوا ثُمَّ اتَّقوى اللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ) التَّقوى الأُولى تقوى عن الشرك ، والإيمان في مقابلة التَّوحيد ، والتَّقوى الثانية عن البدعة ، والإيمان المذكور معها إقرار السنَّة والجماعة . والتقوى الثانية عن البدعة ، والإيمان المذكور معها إقرار السنَّة والجماعة . والتقوى

<sup>(</sup>١) الحديث اخرجه الشيخان في صحيحيهما ، كما في الجامع الصفير

<sup>(</sup>٢) العديث أخرجه الترمـــذي ، وقال :حسن غريب ، كما في الجامع الصغير

 <sup>(</sup>٣) كذا ولم يتيسر لى تصحيحه
 (٤) الآية ٩٣ سورة المائدة

الثالثة عن المعاصي الفرعيَّة ، والإقرار في هذه المنزلة قابلها بالإحسان ، وهو الطَّاعة وهو الاستقامة عليها .

وورد في التنزيل على خمسة أوجهٍ :

الْأُوَّل : بمعنى الخوف والخشية : (اتَّقُوا رَبَّكُم (١)) .

الثَّاني : بمعنى التحذير والتخويف : (لاَ إِلَهَ (٢) إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ) .

الثَّالَث : معنى الاحتراز عن المعصية : ﴿ وَأَتُوا الْبُيُوتَ ( مِنْ أَبُوابِهَا واتَّقُوا اللهَ ) .

الرَّابِع : بمعنى التَّوحيد والشُّهادة : (اتَّقُوا الله (٤) وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) أي وحَّدوا الله .

الخامس : بمعنى الإخلاص واليقين : (فَإِنَّهَا (٥) مِنْ تَقُوَى القُلُوب) (أُولَئِكَ أَنَّ النَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى).

وقوله – تعالى – : (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ(٧) اللهُ مِنَ المُتَّقِينَ) يُشْعِر بِأَنَّ الأَمر كلُّه راجع إلى التَّقوى . وقوله تعالى (وَلَقَدْ (٨) وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلَكُمْ وإِيَّاكُم أَنِ اتَّقُوا اللهَ ) يُفهِم أنَّه لوكانت في العالم خَصْلة هي أصلح للعبد ، وأجمع للخير ، وأعظم للأجر ، وأجَلُّ في العُبُوديَّة ، وأعظم في القدر ،

الآية ١ سورة النساء وغيرها

الآية ٢ سورة النحل الآية ١٨٩ سورة البقرة (٤) الآية ٧٠ سورة الأحزاب (4)

الآية ٣٢ سورة الخج الآية ٣ سورة الحجرات (0)  $(\Gamma)$ الآية ٢٧ سورة المائدة الأية ١٣١ سورة النساء

وأولى فى الحال (وأنجح (١)) وفى المآل من هذه الخصلة ، لكان الله سبحانه وأولى فى المحال (وأنجح وأصى خواصه بذلك ؛ لكمال حكمته ورحمته . فلمّا أوصى بهذه الخصلة الواحدة جميع الأوّلين والآخرين من عباده ، واقتصر عليها ، علمنا أنّها الغاية الّتي لا متجاوز عنها ، ولا مقتصر دونها ، وأنه عنو وجلّ عد جمع كلّ محض نُصْح ، ودلالة ، وإرشاد ، وسُنّة ، وتأديب ، وتعليم ، وتهذيب في هذه الوصيّة الواحدة . والله وليّ الهداية .

<sup>(</sup>١) في الأصلين : « والحج و » والظاهر أنه محرف عما أثبت •

#### ٣٦ \_ بصيرة في ان وان وانا

وقد يرد (إنْ) في كلامهم ، وفي القرآن على وجوه :

الأوَّل: حرف شرط: إن تخرج أخرج.

الثانى المخفَّفة من المثقّلة تأكيدا : إنَّ كُلّا ، وإنْ كلا ، وقد قرى (١) بهما الثالث : أمر مِن أنَّ يَثِنّ ، إذا أمرت قلت : إنَّ .

الرَّابِع: بِمعنى : ﴿ إِذْ ﴾ كقوله : (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) أَى إِذْ كَنتم . الخامس : بمعنى قُدْ : (إِنْ كُنَّا<sup>(۲)</sup> عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلينَ ) أَى قد كنَّا ، (إِنْ نَفَعَتِ<sup>(۳)</sup> الذَّكْرَى) .

السّادس: إن المزيدة للتأكيد: ما إن رأيت زيدا: أى ما رأيت: ورَجّ الفتى للخير ما إن رأيته على السنّ خير لا يزال يزيد (٤) السّابع: بمعنى ما النافية للجنس: (إنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ). وإنَّ حرف ينصبهما: نحو: وإنَّ حرف ينصبه الاسم ، ويرفع الخبر. وقد ينصبهما: نحو: إذا اسود جنح اللّيل فلتأت ولتكن خُطَاك خفافًا إن حُرّ اسنا أسدا (٥) ويؤكّد بها الخبر ؛ وما بعدها (إنْ مَذَانِ (٧) لَسَاحِرَانِ ). وقد يخفّف. وقد يكون بمعنى نَعَمْ ويبطل عن العمل (إنْ مَذَانِ (٧) لَسَاحِرَانِ ).

(٢) الآية ٢٩ سورة يونس ، وأنَّ في الآية هي المخففة من الثقيلة ، وجعلها بمعنى قد لما يثول اليه المعنى

(٣) الآية ٩ سورة الأعلى

(٦) هذا لا يكون في أن المكسورة التي الكلام فيها ، وانما هو في أن المفتوحة

<sup>(</sup>٤) البيت للمعلوط بن بلل القريمي ، كما في التاج (ان) ، وجاء في كتاب سيبويه ٣٠٦/٢ (ف) في حواشي المفني ( ان ) انه لعمر بن أبي ربيعة ٠

<sup>(</sup>V) الآية ٦٣ سورة طه هذا ولم يتكلم المؤلف على ( انا ) وهي أن الحق بها الضمير ( نا )

## ۳۷ \_ بصيرة في ان وان واني

أَنْ مَن نُواصِبِ الفَعَلِ المُستقبل ، مَبِيَّ عَلَى السَّكُونَ وَيَرِد فَى كَلَام العرب ، وفي القرآن العزيز على ستَّة أُوجِه :

الأُوُّل : أَن يعمل في الفعل المستقبل بالنَّصبيَّة : (أَن تَكُونَ (١) أُمَّةً).

الثانى: أَلَّا يعمل . وذلك حين (٢) يتوسّط السّين بينها وبين الفعل : (عَلَمَ أَنْ (٣) سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى) .

الثالث: أن تكون مخفَّفة من الثقيلة ؛ كقولك: علمت أن زيدًا (٤) لمنطلق، مقترنا بلام في الإلغاء للنطلق، مقترنا بلام في الإعمال، وعلمت أن زيد منطلق بلا لام في الإلغاء الرّابع: أن يكون بمعنى أيْ: (وانْطَلَقَ المَلَّوَ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا).

الخامس : أَن تكون زائدة للتأكيد : ( ولمَّا أَنْ جَاءَتُ ( أَسُلُنَا) . وفي موضع آخر ( وَلَمَّا جاءَتُ (٧) رُسُلُنا) .

<sup>(</sup>۱) الآية ۹۲ سورة النحل (۲) ا،ب: « حتى ان »

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٠ سورة المزمل

<sup>(</sup>٤) المعروف في النحو أن أن المخففة اسمهاضمير الشأن المقدر ، وأذا ورد بعدها اسسم فهو مرفوع ، ولا تعمل في غير ضمير الشهان المقدر الا في ضرورة الشعر ، كقوله : بأنك ربيع وغيث مربع وأنك هناك تكون الثمالا

وانظر شرح الأشموني عنسمد قول أبن مالك:

نكن والخبر اجمل جملة من بعد ان

وان تخفف ان فاسمها استكن

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٣ سورة المنكبوت

<sup>(</sup>٥) الآية ٦ سورة ص

<sup>(</sup>V) الآية ٧٧ سورة هود

السّادس: أن تكون مع الفعل في تاويل المصدر: أحبَبْت أن تقوم أي نيامك .

السّابع: أن المضمرة الَّتي تعمل ، وإن لم تكن في اللفظ ، لأَلْزَمنَّك أو تقضيني حقِّي ، أي إلى أن تقضيني .

وأَنَّ ينصب الاسم ويرفع الخبر ، كإنَّ المكسورة وقد يكون بمعنى لَعلَّ . وإذا أَضفته إلى جمع أو عظيم قلت : إنا ، وإنَّنا .

وأنَّىٰ يرد فى الكَلام على أُوجه: بمعنى كَيف ، وحيث ، وأَيْن (أَنَّى (أَنَّى لَكِ (٢) هَذَا) أَى مِن أَين لكِ . شِئْتُمْ) محتمل الأُوجه الثلاثة . وقوله : (أَنَّى لَكِ (٢) هَذَا) أَى مِن أَين لكِ . ويكون حرف شرط : أَنِي يكن أكن .

وهمزة أن مفتوحة إلّا في مواضع (نظمتُها (٣) في قولي)

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۲۳ سورة البقرة (۲) الآية ۳۷ سورة آل عمران (۳) كذا في ب ، وفي ۱: « نظمها في قوله »ولم يذكر في كلتا النسختين النظم ، وفي هامش

<sup>(</sup>۱) كذا في ب ، وفي ١٠ « نظمها في قوله "ولم يدثر في ثلثا النسختين النظم ، وفي هامش ب : « ينظر فيه لأنه وقع في موضسوع البيت بياض ، ولعله بيت واحد » ، وفي نسخة ا أدرج هذا مع الأصل .

## ۲۸ \_ بصیرة فی ای

رهي ترد في القرآن والكلام على خمسة أُوجه .

الأوّل : اسم نكرة موصوفة : (يأيها النّاس) .

النَّاني : للتعظيم : جاءني رجل أيُّ رجل .

الثالث : بمعنى الَّذي : أيَّهم في الدَّار أحول ، أي الَّذي .

الرَّابع: للاستفهام: (أَيُّكُم (١) يأْتِيني بِعَرْشِهَا).

الخامس: للشُّرْط: أَيُّهم يكرمني أكرمه ، (أَيَّامَّا(٢) تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْاءُ

الحُسْنى) . وقد يستفهم به عن نكرة فى نحو مَن قال : جاء رجل تقول : أَيُّ يا فتى ؟ فى الرَّفع ، وأَيا فى النَّصب ، وأَيُّ فى الجرّ ، وأَيَّانِ وأَييّن فى التثنية ، وأيُّون وأيّين فى الجمع .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٠ سورة الاسراء

#### ٣٩ \_ بصيرة في او

ويرد على اثنى عشر وجهًا :

للشك ؛ نحو جاءنى زيد أو عمرو ، وللتخيير : اشرب الماء أو اللبن ، وللإباحة : جالس الحسن أو ابن سيرين ، وبمعنى حتى : لألزمنك أو تعطينى حتى ، وبمعنى الواو : ( وَلَا تُطع (١) مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ) ، وبمعنى بَلْ : ( وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ (٢) أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ) ، وبمعنى إلى ، وبمعنى إلا في الاستثناء . وهذه ينتصب المضارع بعدها بإضهار أن ، نحو :

• كسرت كعوبها أو تستقيماً (٣) •

وللتبعيض: (وَقَالُوا كُونُوا<sup>(٤)</sup>هُودًا أَوْ نَصَارَى) ويكون للتقريب وللتقسيم. وتكون شرطيّة: لأَضربنّه عاش أو مات، وبمعنى إِذَنْ (٥) وإذا جعلتها اسمًا ثقّلت الواو، يقال: دع الأَوَّ جانباً (٦).

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤ سورة الانسان

<sup>(</sup>Y) ألآية ١٤٧ سورة الصافات

<sup>(</sup>٣) صدره:

وكنت اذا غمزت قنساة قوم وهو لزياد الأعجم · وانظر كتساب سيبويه ٤٢٨/١

<sup>(</sup>٤) الآية ١٣٥ سورة البقرة . وفسر في التاج التبعيض بقوله : « أي بعضا من احدى الطائفتين

<sup>(</sup>٥) ابب: « ان ) وما أثبت عن القاموس ومعنى ان هو كونها شرطية وقد ذكر .

<sup>7)</sup> في التاج « تقول ذلك لمن يستممل في كلامه افعل كذا أو كذا أو كذا »

# ٤٠ بعيرة في الاسفار

وقد ورد في القرآن على أربعة أوجه:

الأُوِّل : بمعنى المنازل والقُرى : (رَبَّنَا بَاعِدُ '' بَيْن أَسْفَارِنَا) أَى بَيْن قرانا .

الثانى: بمعنى الكُتُب والصّحائف: (كُمَثَلِ (٢) الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا) الثَالث: بكسر الهمزة بمعنى اللَّمعان والبرق ، والنضارة: (وُجُوهٌ (٣) يَوْمَئِذِ مُسْفِرَةٌ).

الرابع : بمعنى الإضاءة والتنوير : (والصُّبْح (٤) إِذَا أَسْفَرَ ) .

 <sup>(</sup>٢) الآية ٥ سورة الج
 (٤) الآية ٣٤ سورة الم

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۹ سورة سبأ (۳) الآبة ۳۸ سورة عبس

## ١١ ـ بصيرة في الاشعار

ويرد في القرآن على أربعة أوجه:

الأَوَّل : بمعنى الإِعلام : ( وَمَا يُشْعِرُ كُمُ ( ) أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ) . وبالفتح جمع شَعر : ( وَمِنْ أَصْوَافِهَا ( ) وَأَوْبَارِهَا وأَشْعَارِهَا ) . والشّعَرَاءُ ( ) يُتَّبِعُهُمُ الغَاوُونَ ) .

الرّابع: الشَّعائر بمعنى مناسك الحجّ: ( لَاتُحِلُّوا (٤) شَعَائِرَ اللهِ) جمع شعيرة ، وهي ما يُهْدَى إلى بيت الله من الأَنعام. وسُمّى بذلك لأَنها تُشعَر أَى تعلَّم بأَن تُدْمَى بشعِيرة أَى حديدة يُشْعر بها.

والشَّعْرى: نجمان فى السَّاء . وهما شعريان : شِعْرَى (٥) العبورُ وشعرى الغُميصاء ، وخصّه تعالى بقوله : (هُو رَبُّ(١) الشَّعْرَى) ، لأَنَّ قومًا عبدوها . وشعرت أصبت الشَّعر . ومنه استعير شَعَرت . بمعنى علِمت أى أصبت وشعرت أصبت الشَّعر . وسمّى الشاعر لدقّة معرفته . فالشَّعر السمّ الدقية كاصابة الشَّعر . وسمّى الشاعر لدقّة معرفته . فالشّعر اسم للعِلْم الدّقيق ، وصار فى التعارف اسمًا للموزون المقفّى المعرفي بصناعته

والى - حكاية عن قول الكُفَّار ( بَلِ افْتَراهُ (٧) بَلْ هُوَ شاعِرٌ )

سورة الانعام (٢) الآية ٨٠ سورة النحل سورة الشعراء (٤) الآية ٢ سورة المائدة الشعراء وكانه راعى كونها علما فحذف اداة التعريف وقد يكون (شعرى الغميصاء) بالاضافة أى اضافة الموصوف الى الصفة ، وهو قليل ورة النجم (٧) الآية ٥ سورة الانبياء .

حمله كثير من المفسّرين على أنّهم رَمَوه بكونه آتِيا بشِعْر منظوم ، [حتى (١) تأوّلوا ما جاء في القرآن من كل كلام يشبه الموزون ، من نحو (وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ رِاسِيَاتٍ) ] . وقال بعض المحصّلين : لم يقصدوا هذا المقصِد فيا رمَوه به . وذلك أنّه ظاهر من القرآن المجيد أنّه ليس على أساليب الشّعر ، وهذا تمّا لا يخفي على الأغتام (٢) من الأعجام ، فضلًا عن بُلَغَاءِ العرب . وإنّما رمَوه بالكذب : فإنّ الشّعر يعبّر به عن الكذب ، والشّاعرُ الكاذبُ : حتى سَمّى قوم الأدلة الكاذبة : (الأدلّة) (٣) الشعرية . ولكون الشعر مَقرّا للكذب قيل : أحسن الشعر أكذبه . وقال بعض الحكماء : لم يُرَ منديّن صادق اللّهجه مُفْلِقا في شعره .

والمشاعر: الحواس ، (وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) ونحوه معناه: لا تدركونه بالحواس . ولو قال في كثير تمّا جاء فيه (لا يَشْعُرُونَ): لا يعقلون ، لم يكن يجوز ؛ إذ كان كثير تمّا لا يكون محسوسًا قد يكون معقولًا .

والشُّعار : الثُّوب الَّذي يلى الجَسَد لماسّة الشُّعَر . والشعار أيضًا : ما يُشعِر الإنسان به نفسَه في الحرب ، أي يُعلم .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين زيادة من التاج (شعر) فيما نقله عن البصائر · وظهر من هذا أن صاحب التاج كانت لديه نسخة للكتاب غير الأصلين اللذين بأيدينا . وهذه الزيادة أيضا فى مفردات الراغب التي يعتمد عليها المصناحة وينقل عنها .

 <sup>(</sup>۲) الأغتام الذين لا يغصمون عن مرادهم (۲) زيادة من التاج

## ٢٤ \_ بصيرة في الاحاطة

وقد وردت في القرآن على أربعة أوجه :

الأَوَّل : بمعنى العلم : (وَأَحَاطَ (١) بِمَا لَدَيْهِمْ) أَى عَلِم .

الثانى : بمعنى الجمع : ( وَاللهُ (٢) مُحِيطٌ بِالكَافِرِينَ ) أَى جامع لهم فى العقوبة .

الثالث : بمعنى الهلاك : ( أَحَاطَتْ (٣) بِهِ خَطِيئَتُهُ ) .

الرَّابع: بمعنى خسارة الشيء من كلُّ جانب: ( أَحَاطَ بهِمْ سُرَادِقُهَا (٤) )

وقيل: الإحاطة يقال على وجهين:

أحدهما: في الأجسام؛ نحو أحطت بمكان كذا، ويستعمل في الحفظ نحو (إنَّ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ (٥) مُحِيطٌ ) أي حافظ له من جميع جهاته. ويستعمل في المنع؛ نحو (إلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ )(١) أي أن تُمنعوا. وقوله: ويستعمل في المنع؛ نحو (إلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ )(١) أي أن تُمنعوا وقوله: حالى \_ (أحَاطَت به خَطِيئته ) أبلغ استعارة. وذلك أنَّ الإنسان إذا ارتكب ذنبًا، واستمرّ عليه استجرّه إلى إتيان (١) ما هو أعظم منه، فلا يزال يرتقى، حتى يُطْبَع على قلبه، فلا يمكنه أن يخرج عن تعاطيه. والاحتياط: يستعمال ما فيه الحِياطة أي الحفظ.

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۸ سورة الجن (۲) الآية ۱۹ سورة البقرة

 <sup>(</sup>٣) الآية ٨١ سورة البقرة (٤) الآية ٢٩ سورة الكهف

<sup>(</sup>٥) الآية ١٢٠ سورة آل عمران (٦) الآية ٦٦ سورة يوسف

<sup>(</sup>V) في الراغب: « معاودة »

والثانى: فى العِلْم ؛ نحو قوله: (أَحَاطَ بِكُلُّ() مَّهِي عِلْمًا) فالإِحاطة بالشيء عِلمًا هو أن يعلم وجوده ، وحسنه ، وقدره ، وكيفيّته ، وغرضه المقصود به ، وبإيجاده ، وما يكون هو منه . وذلك ليس إلَّا لله تعالى . وقال : (بَلْ كَذَّبُوا() بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) فننى ذلك عنهم . وقال صاحب موسى (وكَيْفَ() تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ تُحِطُ بِهِ خُبْرًا) ؛ تنبيهًا أنَّ الصّبر التَّامِّ إنَّما يقع بعد إحاطة العلم بالشيء ، وذلك صعب إلَّا بفيض إلهى . وقوله وقوله – تعالى – (وظَنُوا أَنَّهم أُحِيطَ بِهِمْ (٤)) فذلك إحاطة بالقدرة .

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۲ سورة الطلاق (۲) الآية ( ۲) الآية ۲۸ سورة الكهف (٤) الآية (

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢ سورة يونس

#### ٢٤ \_ بصيرة في الاحصاء

وقد ورد في القرآن على أربعة أوجه :

الأُوَّل : بمعنى الحفظ والضبط : ( لاَ يُغَادِرُ (١) صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إلَّا أَحْصَاهَا) أَى حفِظها .

الثانى : بمعنى الكتابة : (وكُلُّ شِيءٍ (٢) أَحْصَيْنَاهُ في إِمَام مُبِينٍ ) .

الثالث: معنى الحَصْر والإحاطة : (وَأَحْصَى (٣) كُلُّ شيءٍ عَدَدًا) .

الرّابع: بمعنى الطّاقة والقُدرة: (وإن تعدّوا(٤) نعمة الله لا تُحصوها) ومنه قوله صلّى الله عليه وسلّم: « لا أُحْصِى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ».

واشتقاقه من الحَصَى . وذلك لأنَّهم كانوا يعتمدونه (٥) بالعدد (٦) كاعتادنا فيه على الأصابع .

وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم - فى الأَساءِ الحسنى : ( مَن أحصاها دخل (٧) الجنَّة ) قيل : أَى مَنْ عدَّها ، وقرأها . وقيل : مَنْ حفظها وضبطها . وقيل : مَنْ عرفها ، وعرف معناها . وقيل : مَن تخلَّق بها حَسَب الطَّاقة

<sup>(</sup>١) الآية ٩٩ سورة الكهف (٢) الآية ١٢ سورة يس

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨ سورة الجن (٤) الآية ٣٤ سورة ابراهيم

<sup>(</sup>a) اكب: « يعلمونه » وما أثبت عن الراغب

<sup>(</sup>٩) كذا في الراغب ، وعبارة التاج المنقولة عن الراغب: « في العد » وهي اولى .

<sup>(</sup>٧) من حديث أخرجه الشيخان والترمذي كما في تيسير الوصول ، في ترجمة الدعاء .

البشريّة . وقوله : (استقيموا (۱) ولن تُحْسُوا) أى لن تحصّلوا ذلك . ووجه تعذّر إحصائه وتحصيله هو أنّ الحقّ واحد ، والباطل كثير ، بل الحقّ بالإضافة إلى سائر أجزاء الدائرة ، وكالَمْرَى من الهَدَف ، وإصابة ذلك صعب (۲) عسير . وإلى هذا أشار صلّى الله عليه وسلّم (شيبتني سورة (۳) هود) ، وقال بعض أهل العلم : لن تُحصوا أى لن تحصوا ثوابه . وقولهم : ماله حَصَاة ولا أصاة ، الحصاة : العقل ، والأصاة إنباع .

<sup>(</sup>١) الحديث اخرجه احمد في السند وغيره كما في الجامع الصغير

<sup>(</sup>۲) ای امر صعب

<sup>(</sup>٣) اخرجه الترمذي كما في تيسير الوصول في تفسير سورة هود

#### ٤٤ \_ بصيرة في الادراك

وقد ورد في القرآن على أُربعة أوجه :

الأُول: بمعنى الإِلجاء والاضطرار: (حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ<sup>(١)</sup> الغَرَقُ) أَى أَلجأَه واضطرَّه .

الثانى: بمعنى الإدراك واللُّحوق: (إنَّا لَمُدْرَكُونَ (٢)).

الثالث: بمعنى الاجتماع: (بَلِ<sup>(٣)</sup> ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فى الآخِرَةِ) أَى تدارك واجتمع بعضه على (٤) بعض. وقوله تعالى: (حتى (٥) إذا ادّارَكُوا فيها جميعًا) أَى لَحِق كُلِّ بِالآخِر.

الرّابع: رؤية البَصَر (لاتُدْرِكُهُ (٢) الأَبْصَارُ) ومنهم من حَمَله على البصيرة . وذلك أنه قد نبّه به على ما رُوى عن أبى بكر : يا مَنْ غاية معرفته القصور وذلك أنه قد نبّه به على ما رُوى عن أبى بكر : يا مَنْ غاية معرفته ، فيعرف عن معرفته ؛ إذ كان غاية معرفته – تعالى – أن يعرف الأَشياء ، فيعرف أنّه ليس بشيء منه ، ولا بمثله ، بل هو موجد كلّ ما أدركته . وأصل الإدراك : بلوغ أقصى الشيء . وأدرك الصبيّ : بلغ غاية الصبا . وذلك حين البلوغ . والدّرك – بالتّحريك – أقصى قعر البحر . ومنه دَرَكات جهنّم . ويقال للحبّل الذي يوصَل به حبل آخر ليدرك الماء : دَرَكُ ، ولما يلحق الإنسان من تبعة : دَرَك ؟ كالدّرك في البيع .

<sup>(</sup>١) الآية ٩٠ سورة يونس (٢) الآية ٦١ سورة الشمراء

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٦ سورة النمل (٤) ب: « الى »

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٨ سوّرة الأعراف (٦) الآية ١٠٣ سورة الإنعام

## ه } \_ بصيرة في الاجر

وقد ورد في النَّصّ على أربعة أوجه:

الأُول : بمعنى صَدُقات الأَزواج : (فَآتُوهنُّ (١) أُجُورَهُنَّ) .

الثانى : بمعنى ثواب الطَّاعة : ( وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ ( صَبَرُوا أَجْرَهُمْ) أَى ثوابهم . ولها نظائر .

الثالث: بمعنى الجُعْل والغُرْم: (قُلْ مَاسَأَلْتُكُمْ (٣) مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ) ، (أَمْ (٤) تَسْتَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَم مُثْقَلُونَ ) .

الرَّابِع: بمعنى نفقة الدَايات (٥) : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ) معنى نفقة الرَّضاع .

والأصل في معنى الأَجر: ما يعود من ثواب العمل ، دنيويًّا أو أخرويًّا . والأُجرة في الثَّواب الدّنيويّ ، والأَجْر في الآخرة ، يقال فيا كان من عقد وما يجرى مَجْرى العقد ، ولا يقال إلّا في النفع دون الضرّ ، نحو (لَهُمْ (١) أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) (فأَجْرُهُ وَ عَلَى اللهِ) . والجزاءُ يقال فيا كان من عَقْد وغير عقد . ويقال في النافع والضَّار نحو (وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا (١) جَنَّةً وَحَرِيرًا)

(V) الآية . } سورة الشورى

<sup>(</sup>٢) الآبة ٩٦ سورة النحل

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤ سورة النساء

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٦ سورة القلم

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٧ سورة سبا

<sup>(°)</sup> ١: « الذريات » وما اثبت عن ب . والداية الظئر ، اى المرضع ، وفي التاج انه لفظ عربي قصيح .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٦٢ سورة البقرة

<sup>(</sup>٨) الآية ١٢ سورة الانسان

و (جَزَاؤُهُم (١) جَهَنَّمُ) وأَجَره كنصره: أعطاه الشيء بأُجْره (عَلَى أَنْ (٢) تَأْجُرَنِي قَمَانِي جَجَجٍ ) وآجره كذلك . والفرق أن أجره يقال إذا اعتبر (فعل أحدهما ، وآجره (٣) إذًا اعتبر فعلاهما ، وكلاهما يرجعان إلى معنى . ويقال : أَجَره الله وآجره) . والأجير فعيل بمعنى فاعل أو مُفاعِل . والاستئجار : طلب الشيء بأُجْرة ، ثمّ يعبّر به عن تناوله بالأُجْرة . (يَأْبَتِ (٤) اسْتَأْجِرْهُ) .

<sup>(</sup>۱) الآية ١.٦ سورة الكهف (٢) الآية ٢٧ سورة القصص

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٦ سورة القصص

٣) سقط ما بين القوسين في ا

## ٢٦ \_ بصيرة في الابيض

(هو) ضِدِّ الأَسود: (وَمِنَ الجِبَالِ جُدَدُّ (١) بِيضٌ (يَوْمَ تَبْيَضٌ (٢) وُجُوهٌ) ؟ (وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ (٣) وُجُوهُهُمْ )

وبين (أصله (أصله (ألبيض) بالضم أبدلوه بالكسر؛ ليصح الياء والأبيض: السيف والأبيض: الفضّة والأبيض: الرجل الذي العرض والأبيض: كوكب في حاشية المَجَرّة ، وقَصْر للأكاسرة ، نقضه المكتنى ، وبنى بشرفاته أساس التّاج ، وبأساسه شرفاته . والأبيضان: اللّبن والماء ، أو الشحم والشباب ، أو الخبز والماء ، أو الحنطة والماء . والموت الأبيض الفجاءة . وابيض وابياض ضد اسود واسواد . والبيكض: لونُ الأبيض ، واسم للّبن . وفي كلامهم: إذا قلّ البيكاض كثر السّواد (٥) وإذا كثر قلّ .

ولمّا كان البياض أفضل لون عندهم - كما قيل: البياض أفضل ، والسّواد أهول ، والحمرة أجمل ، والصّفرة أشكل - عُبّر عن الفضل والكرم بالبياض ، حتى قيل لمن لم يتدنّس بمعاب : هو أبيض الوجه . وسمّيت البَيْض ؛ لبياضه ، الواحدة بَيْضَة . وكُنى عن المرأة بالبَيْضَة ؛ تشبيهًا بها باللّون ، وفي كونها مَصُونة تحت الجناح .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٦ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٤) سقط مابين القوسين في ا

<sup>(</sup>۱) الآنة ۲۷ سورة فاطر

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٧ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٥) اى التمر ، كما في التاج

## ٧) \_ بعسرة في الاسود

السُّواد مضادٌّ البياض . وقد اسودٌ واسوادٌ : (يَوْمَ تَبْيَضٌ (١) وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوه ) فابيضاض الوجوه عبارة عن المسرّة ، واسودادها عن المساعة . وحمل بعضهم (الابيضاض والاسوداد)(٢) على المحسوس. والأول أولى ؟ كقوله تعالى في البياض ( وُجُوهُ (٣) يَوْمَثِيدٍ نَاضِرَةً) ، وفي السّواد (وَتَرْهَقُهُمْ (٤) ذِلَّةً مَّالَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيل مُظْلِمًا) وعلى هذا النَّحو ما روى : أَنَّ المؤمنين يحشرون يوم القيامة غُرًّا محجَّلين مِن آثار الوضوء .

ويعبّر بالسّواد عن الشخص المتراثى من بعيد ، وعن سواد العين : قال بعضهم : لا يفارق سوادى سواده ، أى عينى شخصه . ويعبّر به عن الجماعة الكثيره.

والأُسود من أسماء الرَّجال ، ومن أسماء الحَيَّة . والأُسودان : التَّمر ، والماء ، والليل والحرّة . (والسيد (٥): المتولِّي للسواد أي الجماعة الكثيرة)؛ ولما كان من شرط المتولِّى للجماعة أن يكون مهذَّب النَّفس قيل لكلّ مَنْ كان فاضلًا عن (٦) نفسه : سَيِّد . وعلى ذلك قوله : (وَسَيِّدًا(٧) وحَصُورًا) وسمَّى الزُّوج سيّدًا لسياسته زوجته: وقوله تعالى (إنّا أَطَعْنَا ( اللهُ سَادَتَنَا ) أَى وُلاتناوسائسينا .

الآية ٢٢ سورة القيامة **(T)** 

 <sup>(</sup>٢) زيادة من الراغب
 (٤) الآية ٢٧ سورة يونس الآية ١٠٦ سورة آل عمران

زبادة من الراغب (0)

كذًا في انَّب ، أي فضلا ناشئًا عن نفسه وما فيها من خير . وفي الراغب: « في نفسه » (V) آلاية ٣٩ سورة آل عمران (A) الآبة ٦٧ سورة الأحزاب

# ٨٤ \_ بصيرة في الاخضر

هو لون بين السواد والبياض ، وإلى السواد أقرب . ولهذا سُمّى الأسود أخضر ، والأخضر أسود . وسواد العراق للموضع الّذى يكثر فيه الخضرة . وسُمّى الخُضْرة بالدُّهْمة في قوله : تعالى ( مُدْهَا مَّتَان (١) ) أى خضراوان . وخَضَراءُ الدِّمَن مفسّر في الحديث بالمرأة الحسناء في المنبت السّوء . وفي الحديث سمّى الخَضِرُ خَضِرًا ، لأَنّه جلس في (٢) فَرْوة بيضاء ، فاهترَّت تحته خضراء . الفروة : الأرض لا نبات فيها .

۲) ب: « على »

<sup>(</sup>١) الآية ٦٤ سورة الرحمن

## ٩٤ \_ بصيرة في الاصفر

الصَّفرة بين السّواد والبياض ، وهي إلى (١) البياض أقرب . قال الحسن في قوله تعالى : (صَفْراءُ (٢) فَاقِعٌ ) : سوداءُ شديدة السّواد . وقول مَنْ قال لايقال في تأكيد السّواد : فاقع مردود . وقوله (كأنّه (٣) جِمَالَةٌ صُفْرٌ) قيل : جمع أصفر . وقيل : المراد الصَّفْر المعدنيٌ ، ومنه قيل للنّحاس صُفْر ، ولييبيس (٤) البّهمي صُفَارٌ . ويقال للرّوم : بنو الأصفر ؛ لصفرة ألوانهم . ويقال : الصّفِير للصّوت حكاية لما يُسمع . ومن هذا صَفِر الإناءُ إذا خلا . ويقال : الصّفير للقبوت حكاية لما يُسمع . ومن هذا صَفِر الإناءُ إذا خلا . وسمّى خُلُو الجوف والعُرُوق من الفِذَاء صَفَرًا . ولمّا كانت تلك العروق الممتدة من الكبد إلى المعدة إذا لم تجد غِذَاء امتصّت أجزاء المعدة اعتقدت الممتدة من الكبد إلى المعدة إذا لم تجد غِذَاء امتصّت أجزاء المعدة اعتقدت جَهَلة العرب أنَّ ذلك حيّة في البطن تَعَشَّ الشراسيف ، حتى نفي النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ذلك فقال : لاصفَرَ أي ليس في البطن ما يعتقدون أنَّه حيّة

<sup>(</sup>١) كذا في ب وسقط في ١ . وفي الراغب : « الى السواد ، وهو المناسب لما بعده •

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٩ سورة البقرة (٣) الآية ٣٣ سورة المرسلات

<sup>(</sup>٤) البهمي : نبت ترعاه الغنم ، واحدته بهماة ٠

## ٥٠ \_ بصيرة في الامسح

المسح: إمرار اليد على الشيء ، وإزالة الأثر عنه . وقد يستعمل في كلّ واحد منهما ، يقال : مسحت يدى بالمنديل . ويقال للدّرهم الأطلس(١): مَسِيح ، وللمكان الأملس : أمسح ، وهي مسحاءُ . ومسح الأرض : ذَرَعها(٢) وعُبّر عن السّير بالمسمع ؛ كما عُبّر عنه بالذرع ، فقيل : مسح البعيرُ المفازة ، وذرعها .

والمُسْح في تعارف الشرع: إمرار الماء على الأعضاء ؟ يقال: مسحَّت للصّلاة وتمسّحت . ومنه (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ (٣) وأَرْجُلَكُمْ) ومسحته بالسّيف: كناية عن الضرب(٤) ؛ كما يقال: مَسِست. ومنه (فَطَفِقَ مَسْحًا(٥) بالسُّوق والأعْنَاق) .

واختلف في اشتقاق المسيح في صفة نبيّ الله ، وكلمته : عيسي ، وفي صفة عدو الله الدَّجَّال \_ أخزاه الله \_ على أقوال كثيرة تنيف على خمسين .

قال ابن دِحْية في كتابه: «مَجْمع البحرين في فوائد المشرقين والمغربين ١: فيها ثلاثة وعشرون قولًا . ولم أرَ مَنْ جمعها قبلي ثمّن رَحَل وجال ، ولتي الرّجال .

هو الذي لا نقش عليه ، كما في التاج، كما يأتي ( مسح ) (1)

اي قاسها ، وأصله من اللراع لأنهيقاس به (4)

١ ، ب : «الصرف» وما اثبت عن القاموس الآية ٦ سورة المائدة (4)

الآلة ٣٣ سورة ص

قال مؤلّف هذا الكتاب محمّد الفيروزابادى \_ تاب الله عليه \_ : فأضفت إلى ما ذكره الحافظ من الوجوه الحسنة ، والأقوال البديعة ، فتمّت بها خمسون وجهًا .

وبيانه أن العلماء اختلفوا في اللفظة هل هي عربيّة أم لا .

فقال بعضهم : سريانيّة . وأصلها مشيحا \_ بالشين المعجمة \_ فعرّبها العرب . وكذا ينطق بها اليهود . قاله أبو عُبيد . وهذا القول الأوّل .

والذين قالوا: إنها عربية اختلفوا في مادّتها . فقيل : مِن (سيح) وقيل من (مسح) ثمّ اختلفا ، فقال الأوّلون : مَفْعِل من ساح يسيح ؛ لأنّه يسيح في بلدان الدنيا وأقطار العالم جميعها ، أصلها : مَسْيح ، فأسكنت الياء ، ونقلت حركتها إلى السّين ؛ لا ستثقالهم الكسرة على الياء . وهذا القول الثاني .

وقال الآخرون : مسِيح : مشتق من مَسَح إذا سار في الأرض وقطعها : فعيل بمعنى فاعل . والفرق بين هذا وما قبله أنْ هذا يختص بقطع الأرض ، وذلك بقطع جميع البلاد . وهذا الثالث .

والرَّابع عن أبى الحسن القابِسى ، وقد سأله أبو عمرو الدانى : كيف يقرأ المَسِيح الدَّجال ؟ قال : بفتح الميم وتخفيف السَّين ، مثل المسيح ابن مريم ، ، لأَنَّ عيسى عليه السَّلام مُسِح بالبركة ، وهذا مُسِحت عَيْنه . الخامس قال أبو الحسن (١) : ومن الناس مَن يقرؤه بكسر الميم والسّين مثقلًا

<sup>(</sup>۱) أي القابسي المتقدم ، وقوله لا يقرؤه ١١ي الدجال

كَسِكَّيت ، فيفرُق بذلك بينهما . وهو وجه . وأمَّا أنا فما أقرؤه إلَّا كما أخبرتك

السّادس عن شيخه ابن بَشْكُوال : أنّه قال : سمعت الحافظ أباعُمَر بن عبدالبَرُ يقول : ومنهم من قال ذلك بالخاء المعجمة . والصّحيح أنّه لافرق بينهما . السّابع المسيح لغة : الذي لا عَين له ولا حاجب ؛ سمّى الدّجال بذلك ؛ لأنّه كذلك .

الثامن المسيع: الكذَّاب، وهو أكذب الخَلْق.

التَّاسع المسيح: المارد الخَبيث. وهو كذلك.

العاشر قال ابن سِيده: مَسَحت الإبلُ الأَرض: سارت فيها سيرًا شديدا. سُمّى به لسرعة سيره

الحادى عشر: مَسَح فلان عُنق فلان أى ضرب عُنُقه ؛ سُمّى لأَنَّه يضرب أعناق الذين لا ينقادون له .

الثانى عشر قال الأزهرى : المسيح بمعنى الماسع ، وهو القَتَّال . وهذا قريب من معنى ما قبله .

الثالث عشر المسيح : الدّرهم الأَطلس لا نقش عليه ؛ قاله ابن فارس فهو مناسب للأَعور الدّجال إِذْ أَحَدُ شِقّيْ وجهه ممسوح .

الرابع عشر المسَح : قِصَر ونقص فى ذَنَب العُقاب ؛ كأنَّه سُمّى به لنقصه ، وقِصَر مُدَّته .

الخامس عشر مشتق من المماسحة ، وهو الملاينة في القلوب (١) ، والقلوب غير صافية . كذا في المحكم ؛ لأنَّه يقول خلاف ما يُضْمر .

<sup>(</sup>١) كذا • والصواب : د القول ، كما في اللسان •

السّادس عشر المَسِيع : الذوائب الواحدة (مَسيحة)(١) وهي ما نزل من الشَّعَر على الظّهر ؛ كأنَّه سمّى به ؛ لأنَّه يأتى في آخر الزمان .

السَّابِع عشر المَسْع : المَشْط والتزيين . والماسحة : الماشطة ؛ كأنه سمّى به ؛ لأَنَّه يزيّن ظاهره ، ويموّهه بالأكاذيب ، والزُّخارف .

الثامن عشر المسيح الذرَّاع ؛ لأنَّه يذرع الأرض بسيره فيها .

التَّاسع عشر المَسِيح : الضِّلِّيل . وهو من الأَّضداد ، ضدَّ للصَّدِّيق ، سمّى به لصَّلالته . قاله أَبو الهيثم .

العشرون قال المنذرى: المَسْح من الأضداد: مَسَحه الله أى خلقه خَلْقًا حسنًا مباركًا ، ومسحه أى خلقه خَلْقًا مقبّحًا ملعّنًا . فمن الأوّل يمكن اشتقاق المسيح عدوّ الله . وهذا المتعاق المسيح عدوّ الله . وهذا الحادى والعشرون .

الثانى والعشرون مَسَخ النَّاقة ومَسَّحها إذا هَزَلها ، وأَدْبرها ، وأَضعفها ، كأنَّه لوحظ فيه أن منتهى أمره إلى الهلاك والدِّبَار .

الثالث والعشرون الأمسح: الذِّئب الأَزلّ المسرع، سمى به تشبيها له بالذِّئب ؛ لخبثه (٢) وسرعة سيره.

الرّابع والعشرون المَسْع : القول الحسن من الرّجل ، وهو فى ذلك خادع لك ، سمّى به لخداعه (٣) ومكره . قاله النّضر بن شُميل . يقال : مَسَحه بالمعروف إذا قال له قولًا وليس معه إعطاءً ، فإذا جاء إعطاءً ذهب المَسح . وكذلك الدّجّال : يخدع بقوله ولا إعطاء .

<sup>(</sup>١) زيادة اقتضاها السياق (٢) ١، ب: « الخبيثة » وما اثبت عن التاج

<sup>(</sup>٣) انب: « لخداعة فكره »

الخامس والعشرون المَسِيح : المِنديلُ الأَّخشنُ . والمنديلُ ما يمسَكُ للنَّدُل ، وهو الوَسَخ ، سمَّى به لاتِّساخه بدَرَن الكفر والشرك .

السّادس والعشرون المِسْح : الكساء الغليظ من الشعر ، يُفرش في البيت : سمّى به لذِلَّته ، وهَوَانه ، وابتذاله .

السّابع والعشرون المسّحاء : الأرض الّتي لا نبات فيها . وقال ابن شُمَيْل : الأرض الجرداء الكئيرة الحَصَى ، لا شجر بها ، ولا تُنبت ، غليظة جدًّا . وكذلك المكّار الأمسح ، سمّى به لعدم خَيْره وعظم ضيره .

الثامن والعشرون المُسِيح في اللُّغة : الأَّعور .

التَّاسع والعشرون التِمْسح : دابَّة بحريَّة كثيرة الضَّرر على سائر دوابّ البحر ، سمَّى به لضرَّه وإيذائه .

الثلاثون مَسَح سيفه إذا استلَّه من غمده ، سمَّى به لشهرهِ سيوف البغى والطغيان .

الحادى والثلاثون المَسِيح والأَمسح: من به عيب في باطن فخذيه ، وهو اصطكاك إحداهما بالأُخرى ، سمّى به لأَنَّه مَعْيوب بكلّ عيب قبيح . الثانى والثلاثون رجل أمسح وامرأة مسحاء وصبى ممسوح إذا لزِقت أليتاه بالعَظْم . وهو عيب أيضًا .

الثالث والثلاثون يمكن أن يكون المسيع الدّجالُ من قولهم: جاء فلان يتمسّع أى لاشيء معه كأنّه يمسع ذراعه . وذلك لإفلاسه من كلّ خير وبركة .

الرَّابِعِ والثلاثون يمكن أن يكون المسيح كلمة الله من قولهم: فلان

يُتمسّح به أى يتبرّك به ؛ لفضله وعبادته ؛ كأنّه يتقرّب إلى الله تعالى بالدّنوّ منه . قاله الأزهرى .

الخامس والثلاثون: لأنَّه كان لايَمْسح ذا عاهة إلَّا برىَّ ولاميّتًا إلَّا أُحْبِيَ، فهو بمعنى ماسح .

السّادس والثلاثون قال إبراهيم النخعِيّ ، والأَصمعيّ ، وابن الأَعرابيّ : الصّدِّيق .

السّابع والثلاثون عن ابن عبّاس سمّى مَسبحًا ؛ لأنّه كان أمسح الرّجُل ، لم يكن لرجله أخْمَص ، والأَخمص : مالا يمسّ الأَرض من باطن الرّجُل . الثامن والثلاثون سمّى به ، لأنّه خرج من بطن أمّه كأنّه ممسوح الرأس . التاسع والثلاثون ؛ لأنّه مُسح عند ولادهِ بالدّهن .

الأَربعون قال الإمام أبو اسحاق الحَرْبيّ في غريبه الكبير : هو اسم خصّه الله تعالى به ، أو لمسْح زكريّا إيّاه .

الحادى والأربعون سمّى به لحسن وجهه . والمسيح في اللغة : الجميل الوجه .

الثانى والأَربعون المَسِيح في اللغة : عَرَق الخيل وأنشدوا : \* إذا الجياد فِضْن بالمسيح \*

الثالث والأَربعون المسيح: السّيف ، قاله أَبو عمر (١) المطرّز. ووجه التّسمية ظاهر.

الرابع والأربعون المُسِيح المُكارِي .

<sup>(</sup>۱) أنب: « عمرو » والصواب ما أثبت ،وهو محمد بن عبد الواحد المعروف بفلام ثعلب. وانظر البغية .

الخامس والأربعون المسع : الجماع . مسَع المرأة : جامعها قاله ابن فارس .

السّادس والأَربعون قال أَبو نُعَيم في كتابه دلائل النبوّة: سُمّى ابن مريم مَسِيحًا ؛ لأَنَّ الله تعالى مَسَح الذنوب عنه .

السَّابِع والأَّربِعون قاله أَبو نعيم في الكتاب المذكور: وقيل سمَّى مَسِيحًا لأَنَّ جبريل مسحه بالبركة وهو قوله تعالى ( وَجَعَلَنَى (١) مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ) الثامن والأَّربِعون المَسِيح القِسِيّ الواحدة مَسِيحة ، سمَّى به لقوَّته ، وشدّته ، واعتداله ، ومَعْدِلته .

التّاسع والأربعون يمكن أن يكون من المِسح بالكسر ، وهو الطّريق المستقيم ؛ لأنّه سالكها . قال الصّغانى : المُسُوح الطرق الجادّة ، الواحدة مِسْح يعنى بالكسر . وقال قطرب : مَسَح الشيّ إذا قال له : بارك الله عليك . الخمسون قال ابن دريد : هو اسم سمّاه الله به ، لا أحبّ أن أتكلّم فيه .

الحادى والخمسون قال أبو القاسم الراغب : سُمّى الدّجال مَسِيحًا ؟ لأَنّه قد مُسحت عنه القُوة المحمودة : من العلم ، والعقل ، والحلم ، والأخلاق الجميلة ، وإنّ عيسى قد مُسِحت عنه القوة الذميمة : من الجهل والشرّه ، والحرص ، وسائر الأخلاق الذميمة .

الثاني والخمسون سمّى به ؛ للبُسه المِسْح أَى البَلاس (٢) الأَسود .

الثالث والخمسون المسيح : هو الَّذي مُسحت إحدى عينيه . وقد

<sup>(1)</sup> الآية ٢١ سوره مريم

<sup>(</sup>٢) هو الكساه

روى أنَّ النَّجال كان ممسوح اليمنى ، وأنَّ عيسى كان ممسوح اليسرى . قاله الرَّاغب . والله أعلم .

الرابع والخمسون قيل: لأنَّه كان يمشى على الماء ؛ كمشيه على الأرض الخامس والخمسون المَسِيح : المَلِكُ(١) . وهذان القولان عن المَعِيني في مسيره .

السّادس والخمسون سُمِّى به ؛ لأَنَّه كان صِدِّيقًا . وقيل : لمّا مشى عيسى على الماء قال له الحواريّون : بم بلغت ما بلغت ؟ قال : تركتُ الدنيا لأهلها ، فاستوى عندى بَرُّ الدّنيا وبحرها :

سِرْ ف بلاد الله سَيّاحًا وكُنْ على نفسك نَوّاحًا وامْشِ بنور الله ف أرضه كنى بنور الله مصباحًا

<sup>(</sup>۱) یوافق هذا ما ذکره الشهه الله فی الجاسوس ص ۹ ان الیهود کان من عادتهم اذا ملکوا علیهم ملکا آن یمسحوه باندهن ، فلههذا کان یسمی مسیحا ، وقد اطلق هذا علی عیسی علیه السلام من آمن به اذ کان ملکه سماویا .

# ١٥ - بصيرة في الاختيار

وقد جاء في التنزيل على أربعة أوجه :

الأوَّل : اختيار فضل وهداية : (وَلَقَدِ (١) اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى الْعَالَمِينَ)

الثانى: اختيار سفَر وصحبة: (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ (٢) سَبْعِينَ رُجُلًا).

الثالث : اختيار نبوّة ورسالة : (وَأَنَا اخْتَرْتُكُ (٣) فَاسْتَمعْ لِمَا يُوحَى) .

الرابع : اختيار مِدْحة وخاصّة : (وَرَبُّكَ (٤) يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ويخْتَارُ ) .

قال الشاعر:

الربّ ذو قَدَرٍ والعبدُ ذو ضجر والدهر ذو دُوَلٍ والرزقُ مقسومُ والخير أجمعُ فيم اختار خالقُنا وفي اختيار سواه الشومُ واللَّوم والاختيار في الأصل : طلب ما هو خير وفعله .

وقد يقال لما يراه الإنسان خيرًا وإن لم يكن خيرًا . وأمَّا(٥) قوله ( وَلَقَادِ اخْتُرْنَاهُمْ ) يصح أن يكون إشارة إلى إيجاده تعالى ( إياهم )(٦) خيرًا وأن يكون إشارة إلى تقديمهم على غيرهم .

والمختار في عُرْف المتكلِّمين يقال لكلّ فعل يفعله الإنسان ، لا على سبيل الإكراه . فقولهم : هو مختار في كذا ليس يريدون به ما يراد بقولهم : فلان له اختيار ؛ فإن الاختيار أُخْذ ما يراه خيرًا . والمختار قد يقال للفاعل ، والمفعول .

الآية ١٥٥ سورة الأعراف الآية ٣٢ سورة الدخان

الآية ١٣ سورة طه الآية ٦٨ سورة القصص (4) سقط في الراغب • وهو أولى لأنه لم بأت بالفاء في قوله : « يصبع » (0)

زيادة من الراغب ،

## ٥٢ \_ بصيرة في الاستقامة

وقد ورد في التنزيل والسنَّة على أربعة أوجهٍ .

الأُوَّل : بمعنى تبليغ الرَّسالة : (فَاسْتَقِمْ (١) كَمَا أُمِرْتَ) وكذلك «فَادْعُ (١) واسْتَقِمْ »(٣) .

الثَّانى : بمعنى الدَّعاء ، والدَّعوة : (قَدْ أُجِيبَتُ (٤) دَعُوتُكُمَا فَاسْتَقِيها) . الثَّالث : بمعنى الإِقبال على الطَّاعة : (اسْتَقيمُوا (٥) ولَنْ تُحْصُوا) .

الرَّابِع : بمعنى الثبات على التوحيد والشهادة : (إِنَّ الذِينَ (أَ عَالُوا رَبَّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا) .

والاستقامة يقال فى الطَّريق الَّذى يكون على خَطَّ مستقيم (٧) وبه شُبّه طريق الحقّ ؛ نحو ( الهُدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ) واستقامة الإنسان لزومُه للمنهج المستقيم .

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۱۲ سورة هود . (۲) الآية ۱۵ سورة الشوري ٠

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط في ٠١ (٤) الآية ٨٩ سورة يونس ٠

<sup>(</sup>٥) تقدم الكلام على هذا الحديث ٠

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٠ سورة فصلت والآية ١٣ سورة الأحقاف ٠

<sup>(</sup>V) في الراغب: « مستو »

## ٥٣ \_ بصيرة. في الاصحاب

وقد ورد في التنزيل على خمسة أوجهٍ :

الأُوّل: يمعنى الجنسيّة: (وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ (١))، و (مَا بِصَاحِبِكُمْ (٢) مِنْ جِنَّةٍ) أَى بالذي هو من جنسكم .

الثَّاني: عمني حقيقة الصّحبة: ( إِذْ يَقُولُ (٣) لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنُ ) يعني أبا بكر في الغار.

النَّالَث : معنى : (السَّكُون (٤) والفراغة ) (إِنَّ أَصْحَابَ الجُّنَّةِ (٥) اليَوْمَ فِي شُغُل فَاكِهُونَ) أَى ساكنيها ومنه (وأَنَّ (٦) المُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّار) ، ( لا يَسْتَوِى (٧) أَصْحَابُ النَّارِ وأَصْحَابُ الجَنَّةِ ) أَيْ سُكَّانهما .

الرَّابع : بمعنى المرافقة والموافقة (أنَّ أَصْحَابَ الكَهْفِ (٨) والرَّقِم) .

الخامس: معنى التصرّف والاستيلاء: (وَمَا جَعَلْنَا (٩) أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً ﴾ أَى الموكِّلين بها المتصرِّفين فيها .

والأصل فيه أنَّ الصَّاحب : هو الملازم ، إنسانًا كان ، أو حيوانًا ، أو مكانًا ، أو زمانًا . ولا فرق بين أن يكون مصاحبتُه بالبدن - وهو الأصل

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٦ سورة سبأ الآية ٢٢ سورة التكوير

الآية ٤٠ سورة التوبة (٣)

وكذا . والمناسب : السكني والفراغ . فان معنى أصحاب الجنة السماكنوها في فراغ بال . اما الفراغة فهي الجزع والقلق

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٤ سورة غافر الآبة ٥٥ سورة يس (0) (A) الآية 9 سورة الكهف

الآية ٢٠ سورة الحشر (Y)

الآية ٣١ سورة المدثر (9)

والأكثر -، أو بالعناية ، والهمة . ولا يقال (في العرف إلا لمن كثر ملازمته (۱) ويقال ) لمالك الشيء : هو صاحبه . وقد يضاف الصّاحب إلى مَسُوسِه ، نحو صاحب الأمير .

والمصاحبة والاصطحاب أبلغ من الاجتماع ؛ لأنَّ المصاحبة تقتضى طول لُبُنه . (٣) وكلَّ اصطحابًا .

والإصحاب للشيّ: الانقياد له . وأصله أن يصير له صاحبا . ويقال . أصحب فلان : إذا كبر ابنه ، فصار صاحبه ، وأصحب فلان فلانًا : جعله صاحبًا له ؛ قال تعالى : (ولاهُم (٤) مِنّا يُصْحَبُونَ) أى لا يكون لهم من جهتنا ما يَصْحبهم : من سكينة ، ورَوْح ، وتوفيق ، ونحو ذلك تمّا يُصْحبه أولياءه .

<sup>(</sup>۱) سقط ما بين القوسين في ١

<sup>(</sup>٢) أ ، ب : « الجنس » ومسا اثبت عن الراغب

<sup>(</sup>٣) أي لبث الصاحب · والأولى : « لبث » : (٤) الآية ٤٣ سورة الأنبياء

## ٤٥ \_ بصيرة في الاثان

وقد ورد في التنزيل على أربعة أوجه (١):

الأُوّل: أَذَانُ العقوبة والبراءة: (وَأَذَانُ (٢) مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) إِلَى قوله: (بَرِيءٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) إِلَى قوله: (بَرِيءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ).

الثانى : أَذَانَ السَّرِقَةُ وَالْحَيَانَةُ : (ثُمَّ أَذَّنَ (٣) مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ ) .

الثالث : أَذان الطَّرْد واللَّعنة : (فَأَذَّنَ (٤) مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَهُ اللَّهِ) .

الرَّابِعِ : أَذَانَ السُّنَّةِ وَالشَّرِيعَةِ : (وَأَذِّنْ فِي (٥) النَّاسِ بِالحَجِّ) .

والأَذَنُ والأَذان : (الإِصغاءُ (٦) لما يُسْمَع . ويعبّر بذلك عن العِلْم ، إِذ هو مبدأً كثير من العلم . وأذّنته وآذنته بمعنى . والمؤذّن : كلّ مَن تكلّم (٧) بشيء نِداء . والأَذين : المكان الذي يأتيه الأَذان . وأذن كفرح – استمع .

<sup>(</sup>۱) في ب على « أوجه » وكتب في الهامش « أنحاء »

<sup>(</sup>۲) الآية ٣ سورة التوبة (٣) الآية ٧٠ سورة يوسف

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٤ سورة الأعراف (٥) الآية ٢٧ سورة الحج

 <sup>(</sup>٦) زيادة اقتضاحا السياق · وقد سقطت من المفردات المطبوعة على حامش النهاية

<sup>(</sup>V) كذا في 1 ، ب · وفي الراغب : « أعلم ، وهو المناسب

#### ٥٥ \_ بصيرة في الايمان

وقد ورد في التنزيل على خمسة أوجه :

الأُوَّل : بمعنى إقرار اللِّسان : ﴿ ذَلِكَ (١) بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ أَى آمنوا باللسان ، وكفروا بالجَنَان .

الثَّانى : بمعنى التصديق فى السرَّ والإعلان : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا (٢) وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ ) .

الثالث : بمعنى التوحيد وكلمة الإيمان : (وَمَنْ يَكُفُرُ (٣) بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) أَى بكلمة التَّوحيد .

الرَّابِع: إِيمَانَ فَى ضَمَنَ شُرِكَ الْمُشْرِكِينَ أُولَى الطُّغِيانَ : (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ ( اللهِ ( ) إِيمَانَ فَى ضَمَنَ الشَّرِكَ هُو مَعْنَى ( وَلَئِينَ سَأَلْتَهُمْ ( ) مَنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ الله ) .

الخامس : يمعنى الصّلاة : (وَمَا كَانَ (٦) اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ) .

قال أبو القاسم : الإيمان يستعمل تارة اسمًا للشريعة الَّتي جاءَ بها محمّد صلَّى الله عليه وسلَّم : (إِنَّ (٧) الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هَادُوا) ويوصف به كلُّ مَنْ دخل فى شريعته ، مقرّا بالله وبنبوّته . وتارة يستعمل على سبيل المدح ،

<sup>(</sup>١) الآيه ٣ سورة المنافقون (٢) الآية ٧ سورة البينة

<sup>(</sup>٣) الآية ٥ سورة المائدة (٤) الآية ١٠٦ سورة يوسف

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٧ سورة الزخرف (٦) الآية ١٤٣ سورة البقرة

<sup>(</sup>V) الآية ٦٢ سورة البقرة

ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل التّصديق . وذلك باجمّاع ثلاثة أشياء : تحقيق بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بحسب ذلك بالجوارح . ويقال لكلّ واحد من الاعتقاد ، والقول الصّدق ، والعمل الصّالح : إيمان . (إلّا(۱) أن الإيمان هو التصديق الذي معه الأمن) . وقوله تعالى : (يؤمنون (۱) بالجبّتِ وَالطّاغُوتِ ) مذكور على سبيل الذمّ لهم ، وأنه قد حَصّل لهم الأمن بما لا يحصل به الأمن ، إذ ليس من شأن القلب – ما لم يكن مطبوعًا عليه – أن يطمئن إلى الباطل . وهذا كما يقال : إيمانه الكفر ، وتحيّته القتل . ورجل أمنة ، وأمنة : يثق بكلّ واحد ، وأمين ، وأمّان : يؤمّن به والأمّون : النّاقة الّتي يؤمن فتورها وعثارها .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥١ سورة النساء

<sup>(</sup>١) زيادة من الراغب

### ٥٦ ـ بصيرة في الامانة

وقد وردت في القرآن على خمسة أوجه :

َالْأُوِّل فِي الدِّينِ والدِّيانَة : (وَتَخُونُوا (١) أَمَانَاتِكُمْ).

الثاني في المال والنّعمة : (وَلَا تَكُنْ (٢) لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا).

الثالث : في الشرع والسنَّة : ( وَإِنْ (٣) يُريدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا الله

مِنْ قَبْلُ) أَى إِن تركوا الأَمانة في السُّنَّة فقد تركوها في الفريضة .

الرَّابِع : الخيانة : بمعنى الزَّنى ( وَأَنَّ ( اللهَ لَا يَهْدِى كَبْدَ الخَائِنِينَ) أَى الزَّانين .

الخامس: بمعنى نَقْض العهد والبَيْعَة : (وإِمَّا تَخَافَنَ (مَ مِنْ قَوْم خِيانَةً) أَى نقضَ عهد . هذا تفصيل الخيانة في الأمانة .

ويرد الأمانة على ثلاثة (٦) أوجه :

الأُوَّل : معنى الفرائض : (إِنَّا عَرَضْنَا (٧) الْأُمَانَةَ )

الثَّاني : بمعنى العِفَّة والصِّيانة : (إِنَّ خَيْرَ مَن (٨) اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ )

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧ سورة الانفال

 <sup>(</sup>۲) الآیة ۱۰۵ سورة النساء • ویلاحظ ان هذه الآیة وما بعدها لیس فیها لفظ الأمانة بل ضدها وهو الخیانة ، و کان الأجدر به آن یذکرها فی بابها

<sup>(</sup>٣) الآية ٧١ سورة الأنفال والتفسير الذي ذكره غير ظاهـر في الآية ، وفي البيضـاوي وحاشيته أنها في أسرى بدر الذين دفعوا الفداء ، وكان ذلك يتضمن ألا يخونوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - فالمنى أنهم أن تعرضوا لخيانتك في المستقبل بالأذي فقد خانوا الله من قبل بالـكفر فامكن منهم يوم بدر .

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٢ سورة يوسف (٥) الآية ٥٨ سورة الانفال

<sup>(</sup>٦) ضرب على ( ثلاثة ) في ب • وهو الصواب، فإن المذكور اثنان

<sup>(</sup>V) الآية ٧٢ سورة الأحزاب (A) الآية ٢٦ سورة القصيص

### ٥٧ \_ بصيرة في الاحساس

وقد ورد في القرآن على أربعة أوجه :

الأول: معنى الرُّؤية: (فَلَمَّا أَحَسَّ (١) عِيسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ) أَي أَبِصر ورأى ، ( فَلَمَّا أَحَسُوا (٢) بَأْسَنَا) ، ( هل تُحِسُّ (٣) مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ).

الله : عمنى القتل والاستئصال : ( إِذْ تَحُسُّونَهُمْ (٤) بإِذْنِهِ ) أَى تستأصلونهم قتلا .

الثالث: بمعنى البحث وطلب العلم: (فَتَحسَّسُوا (٥) مِنْ يُوسُفَ وأَخِيهِ). الرَّابع : بمعنى الصّوت : ( لا (٦) يَسْمَعُونَ حَسِيسَها) أَي صوتها .

والأصل فيه راجع إلى الحاسة ، وهي القوّة الَّتي بها يدرك الأعراض الجِسمِيّة . والحواس : المشاعر الخمس . يقال : حَسَسْت ، وحَسِسْت ، وحسِيت ، وأَحْسَسْت ، وأَحَسْت . فحَسسْت على وجهين (٧) . أحدهما : أصبته بحِسِّي؛ نحو عِنْته . والثاني: أصبت حاسَّته؛ نحو كَبَدْته . ولمَّا كان ذلك قد يتولَّد منه القتلُ (عُبر به عن القتل)(٨) فقيل : حَسَسْتُه: أَى قتلته : كقوله تعالى : (إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ) . والحَسِيس : القتيل . ومنه جَرَاد محسوس : إذا طُبخ ، وقولهم : البَرْد مَحَسَّة للنَّبت . وانحس

الآية ١٢ سورة الأنبياء الآية ٥٢ سورة آل عمران (4) (1)

الآية ١٥٢ سورة آل عمران (2) الآية ٩٨ سورة مريم (4)

الآية ١٠٢ سورة الأنبياء الآية ٨٧ سورة يوسف (7) (0) زيادة من الراغب

<sup>(</sup>A)i : « الوجهين » (Y)

أسنانه: انفعال منه (وأما (۱) حسِست فنحو علمت وفهمت، ولكن لا يقال ذلك إلّا فيا كان من جهة الحاسّة) وأمّا حسِيت فتقلب (۲) إحدى السّينين ياء وأمّا أحسسته فحقيقته: أدركته وأحسّتُ مثله ؛ لكن حُذف إحدى السّينين تخفيفًا ؛ نحو ظُلْت وقوله تعالى : (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ) أي هل تجد بحاسّتك أحدًا منهم وقوله : (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ) تنبيه أنه ظهر منهم الكفر ظهورا بان للحسّ ، فضلًا عن التفهم والحُساس : عبارة عن سُوء الخُلُق ، على بناء زُكام وسعال .

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في أ

### ٨٥ ـ بصيرة في الاستحياء

وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه :

الأُوّل: بمعنى الاستبقاء للخدمة: (ويَسْتَحْيُونَ (١) نِسَاءَكُمْ) أَى يستبقونهن (٢) للخدمة .

الثانى: بمعنى التَّرك والإِعراض: (إِنَّ اللهَ (٣) لَا يَسْتَحْيى أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا) أَى لا يترك.

الثالث: بمعنى استعمال الحياء . وهو لغة : انقباض النَّفْس عن القبيح (٤) وتركه : يقال حيى فهو حَيى ، واستحيا فهو مُسْتَحي . وقيل : استحى فهو مُسْتَح . وفي الحديث (إنَّ الله (٥) يستحيى من ذى الشَّيبَة المُسلم أن يعذَّبه) وليس المراد به : انقباض النَّفس ، وإنَّما المراد به : تركُ تعذيبه . وعلى هذا ما يروى (إنَّ الله حييٌّ) أى تارك للمقابح ، فاعل للمحاسن . وفي الحديث (إذا لم (٢) تستحي فاصنع ما شئت) وقال :

إذا لم تخش عاقبة الليالى ولم تستحْي فاصنع ما تشاءُ فلا والله ما فى العيش خير ولا الدّنيا إذا ذهب الحياءُ يعيشُ المرءُ ما استحيا بخير ويبتى العُودُ ما بقِي اللِّحَاءُ(٧)

<sup>(</sup>١) إلا يات ٤٩ سورة البقرة ، ١٤١ سورة الأعراف ، ٦ سورة ابزهيم

<sup>(</sup>٢) أ، ب: « يستبقون » وما أثبت عن الراغب (٣) الآية ٢٦ سورة البقرة (٤) ب « القبائح »

<sup>(</sup>٥) اللفظ في الجامع الكبير للسيوطي: أن الله يستحيى أن يعذب شيبة شابت في الاسلام، وقد رواه بسند ضعيف عن إبن النجار ، كما في كشف الخفاء والالباس ، للعجلوني

<sup>(</sup>٦) رواه البخارى عن أبى مسعود يرفعه ولفظ أبى مسعود : « قال النبى ـ صبل الله عليه وسلم ـ : ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : اذا لم تستح فاصنع ما شئت ، انظر البخارى فى كتاب الآدب (٧) اللحاء : قشر الشجر ٠

## ٥٩ \_ بصيرة في الاعلى

وقد ورد في القرآن على خمسة أوجهٍ :

الأَوَّل: بمعنى عُلوَّ الحقَّ فى العَظمة والكبرياء: (سَبَّح ُ(١) اسْمَ رَبَّكَ الأَعْلَى) الثَّانى بمعنى استيلاء موسى على سَحَرة فرعون بالعصا: (لَا تَخَفْ إِنَّكَ (١) أَنْتَ الأَعْلَى).

الثالث: بمعنى غلبة المؤمنين على الكفَّار يوم الحرب، والوغَى: (وأَنْتُمُ (٣) الأَعْلَوْنَ).

الرابع: بمعنى دعوى فرعون، وما به اعتدى : (أَنَا رَبُّكُمُ ( الأَعْلَى) . اللَّقاء الخَامس : في إخلاص الصَّدِيق في الصَّدقة ، والعَطَا ( أَ عُلَى اللَّقاء والرَّضَا . ( إِلَّا ابْتِغَاء (٩) وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى ) .

وأصل العلوّ: الارتفاع . وقد علا يَعْلُو عُلُوّا ، وعَلِي يَعْلَى علاءً ، فهو عليّ . فعلا – بالفتح – في الأمكنة والأجسام أكثر . والعليّ هو الرّفيع القَدْرِ مِنْ عَلِي . وإذا وُصِف به – تعالى – فمعناه : أنّه يعلو أن يحيط به وصف الواصفين ، بل عِلْم العارفين . وعلى ذلك يقال : (تَعالَى عمّا يُشْرِكُونَ) . وتخصيص لفظ التعالى لمبالغة ذلك منه ، لاعلى سبيل التكلّف ، كما يكون من البشر . والأعلى ؛ الأشرف . والاستعلاء قد يكون طلب العلوّ كما يكون من البشر . والأعلى ؛ الأشرف . والاستعلاء قد يكون طلب العلوّ

<sup>(</sup>۱) أول سورة الأعلى (۲) الآية ٦٨ سورة طه

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣٩ سورة ال عبران (٤) الآية ٢٤ سورة النازعات

<sup>(</sup>٥) بالقصر للسجم (٦) الآية ٢٠ سورة الليل

المذموم . وقد يكون طلب العَلَاءِ أَى الرَّفعة . وقوله : (وَقَدْ أَفْلَحَ اليَوْمَ (١) مَنِ اسْتَعْلَى) يحتمل الأَمرين جميعًا . وقوله : (خَلَقَ (٢) الأَرْضَ والسمَوَاتِ العُلَى) جمع تأنيث الأَعلى . والمعنى : هو (٣) الأَشرف والأَفضل بالإضافة إلى هذا العالَم .

وتعالَ : أصله أن يُدعى الإنسان إلى مكان مرتفع ، ثمّ جُعِل للدّاعى إلى كلّ مكان .

<sup>(</sup>۱) الآية ٦٤ سورة طه (۲) الآية ٤ سورة طه

 <sup>(</sup>٣) التذكير باعتبار الخبر • أو المراد : الموجود الاشرف • والا قال : هي الشرفي والفضل،
 والحديث عن السموات

# ٦٠ \_ بصيرة في الاسفل

وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه .

الأُوَّل : بَمِنِي أَدُون ، في مقابل الفَوْق : ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ (١) مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ) . أَسْفَلَ مِنْكُمْ ) .

الثانى : بمعنى الخسران لأهل العقوبة : (فَجَعَلْنَاهُمُ الأَسْفَلِينَ (٣) أَى الأَخسرين في العقوبة .

الثالث: عمني الأرذل: (أَسْفَلَ (٤) سَافِلينَ): أرذل الأرذلين.

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ سورة الأحزاب

١) الآية ٩٨ سورة الصافات

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٢ سورة الأنفال

<sup>(</sup>٤) الآية ٥ سورة التين

## ٦١ \_ بصيرة في الامي

وقد ورد في القرآن على ثلاثة أُوجهٍ :

الأُوَّل : معنى العرب . وهم الَّذين لم يكن (١) لهم كتاب من قبل : (هو الَّذِي (٢) بَعَثَ في الأُمِّيِّينَ رَسُولًا) أي في العرب .

الثانى: بمعنى اليهود الذين لا يعلمون معنى التَّوراة: ( وَمِنْهُمْ (٣) أُمَّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الكِتَابَ ).

الثالث: بمعنى النَّبى المصطفى - صلَّى الله عليه وسلَّم - (الَّذِينَ (٤) يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبَيَّ الأُمِّيُّ).

قيل: هو منسوب إلى الأُمّة الذين لم يكتبوا ؛ لكونه على عادتهم ؛ كقولك: عامى ، لكونه على عادة العامّة . وقيل: سُمّى بذلك ؛ لأَنّه لم يكن يكتب ، ولا يقرأ من كتاب . وذلك (فضيلة (٥) له) ؛ لاستغنائه بحفظه ، واعتاده على ضان الله منه بقوله : (سَنُقْرِئُكَ (١) فَلَا تَنْسَى) . وقيل : سمّى لنسبته إلى أُمّ (٧) القرى . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) زيادة من الراغب (٢) الآية ٢ سودة الجمعة

٣) الآية ٧٨ سورة البقرة (٤) الآية ١٥٧ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٥) أ، ب ، فضله ، وما أثبت عن الراغب •

<sup>(</sup>٦) الآية ٦ سورة الأعلى

 <sup>(</sup>٧) وهي مكة ، كما سبق في ترجمة ( الأم ) ٠

### 27 \_ بصيرة في الاتمام

وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه :

الأُوَّل: بمعنى الوفاء نحو(١) الأمر والنَّهي (فأتَّمَهُنَّ(١)) أي وفي بحقَّهنّ .

الثَّاني : معنى إتمام النَّعمة والمِنَّة : (وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ (٣) نِعْمَتَي).

الثالث: بمعنى إكمال الأمر: ( فَإِنْ أَتْمَمْتَ ( عُهْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ) وَعَناه الاستبّام : يقال: استبّام (٥) المعروف خير من ابتدائه

إن ابتداء العرف مجد باسق (٦) والخير كل الخير في استهامه هذا الهلال يرى (٧) لأبصار الورى حَسَنا وليس لحسنه كهامه وأصل المادة موضوع لانتهاء الشيء إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه.

<sup>(</sup>۱) كذا في أ ، ب ، و ( نحو ) ظرف بممنى جهة . والأولى : د لنحو ، .

 <sup>(</sup>۲) الآية ۱۲٤ سورة البقرة
 (۳) الآية ۳ سورة الماثدة

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٧ سورة القصص

<sup>(°)</sup> هو حديث أخرجه الطبراني في الكبير عن جابر مرفوعا ، وفيه ( أفضل ) بدل خير · قال صاحب ( تمييز الطيب من الخبيث : « وفي سنده عبد الرحمن بن قيس الضبي · وهو متروك »

<sup>(</sup>٦) أ: « ما سبق ، و ب : « ما سق ، • والأقرب ما أثبت •

<sup>(</sup>V) ۱، ب: « يرابين »

# ٦٢ \_ بعيرة في الاكنة

وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه :

الأوّل: معنى الغِطاء: (وَجَعَلْنَا (١) عَلَى قُلوبِهِمْ أَكِنَّةً) أَى أَعْطَية .

الثَّاني: يَعْنَى الغيران في الجبال: (وجَعَلَ لَكُمْ (٢) مِنَ الجِبَالِ أَكْنَانًا).

الثالث: بمعنى الإضار: (أَوْ أَكْنَنْتُمْ (٣) فَ أَنْفُسِكُمْ ) أَى أَضمرتم،

(وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ (٤) صُدُورُهُمْ) أَى تُضمر.

قال أبو القاسم (٥): الكِنّ: ما يُحفظ فيه الشيّ : كننت النّبيّ كُنّا: جعلته في كِنّ . وخصّ كننت ما يُستر بِبَيْتٍ ، أو ثوبٍ ، وغيره: من الأَجسام ، قال تعالى: (كأنّهن (١) بَيْضٌ مكنون ) ، وأكننت (٧) مما يُستر في النّفس . والكِنّان: الغطاء الّذي يُكنّ فيه الشيّ . والجمع أكِنّة ؛ نحو غطاء وأغطية . وقوله تعالى: (إنّه (٨) لَقُرآنٌ كَرِيمٌ في كِتَابٍ مَكْنُون) قيل: (عني (٩) به) اللّوح المحفوظ ، وقيل: هو قلوب المؤمنين . وقيل: في إشارة إلى كونه محفوظًا عندالله . وسُمّيت المرأة (١٠) المتزوجة كَنّة ؛ لكونها في حِصْنِ من حفظ زوجها . والكِنانة : جَعْبة غير منقوبة (١١) .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥ سورة الانعام (٢) الآية ٨١ سورة النحل

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٣٥ سورة البقرة (٤) الآية ٦٩ سورة القصص (٥) الآية ٤٩ سورة الصافات (٥) الآية ٤٩ سورة الصافات

<sup>(</sup>V) الفرق الذي ذكره غير متفق عليه في اللغة · ففي التاج : « وقدال أبو زيد : كننته وأكننته بمعنى في الكن والنفس جميعا · تقول : كننت العلم وأكننته فهو مكنون ومكن . وكننت الجارية وأكننتها فهي مكنونة ومكنة . (A) الآيتان ۷۷ ، ۷۷ سورة الواقعة

<sup>(</sup>٩) ١: « غادية ، و ب : « عادته » وما أثبت عن الراغب

<sup>(1.)</sup> في القاموس أن الكنة امرأة الابن أو الأخ

<sup>(</sup>١١) في الراغب: « مشقوقة » • وعبارة القاموس : « وكنانة السهام : جعبة من جلد لا خسب فيها أو بالعكس » ولا ذكر لعدم النقب أو الشق ولكن الراغب ذكر ذلك ليتهيأ لها أن تستر السهام فياتى معنى الكن •

### ٦٤ \_ بصيرة في الآل

وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه :

الأُوَّل : بمعنى القوم والتَّبع : (وَلَظَدْ جَاءَ (١) آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ) .

الثانى: بمعنى أهل البيت والحاضرين من أهل القوت والنفقة : (إلَّا آلُ لُوطٍ )(٢) .

الثالث: بمعنى القرابة والذرية الكليّة: (وآلَ إِبْرَاهِيمَ (٣) وآلَ عِمْرَانَ) ، (يَرِثُنَى (٤) ويَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ). وقيل: الآل مقلوب من الأَهْل ؛ لأَنّه يصغّر على أُهَيْل ؛ إِلّا أَنّه خُصّ بالإضافة إلى أعلام النّاطقين ، دون النكرات ، ودون الأزمنة ، والأمكنة . يقال: آل فلان ، ولا يقال: آل رجل ، ولا آل زمان كذا . وموضع كذا ؛ كما يقال: أهل زمان كذا . وقيل: هو في الأصل اسم الشخص . ويصغر أويلا (٥) . ويستعمل فيمن يختصّ بالإنسان (اختصاص ذاته (٦)) ، إمّا بقرابة قريبة ، أو بموالاة .

وآل النبيّ : أقاربه وقيل : المختصّون به من حيث العِلْم . وذلك أنّ أهل الدّين ضربان : ضرب مختصّ بالعِلْم المتقن والعمل المحكّم . فيقال لهم : آل النبيّ وأمّته . وضرب مختصّون بالعمل على سبيل التقليد .

<sup>(</sup>١) الآية ٤١ سورة القمر (٢) الآية ٣٤ سورة القمر

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٣ سورة آل عمران (٤) الآية ٦ سورة مريم

<sup>(</sup>٥) أ، ب « أويل » وما أثبت عن الراغب ا

<sup>(</sup>٦) في الراغب : « اختصاصا ذاتيا » وهي أولى ·

ويقال لهم : أُمّة محمّد – صلَّى الله عليه وسلَّم – ولا يقال لهم : آل النبى . وكل آل النبى أُمّته ، وليس كل أُمّته آله . وقيل لجعفر الصّادق : النّاس يقولون : المسلمون كلُّهم آل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : صَدَقوا وكَذَبوا . فقيل : ما معناه ؟ قال : (كذبوا (١) في أنَّ) الأُمّة كافَّتهم آله وصدقوا أنَّهم (٢) إذا قاموا بشرائط شريعته فهم آله .

ولا يستعمل الآل إلَّا فيما شَرُف، لايقال: آل الإِسكاف. والآل أَيضًا: ما أَشرف من البعير. والآل: السَّرَاب، ويؤنَّث. وقيل: خاص بما في أَوَّل النَّهار. والآل: الخَشَب. والآل: أَطراف الجبل ونواحيه. والآل: الشَّخص. والآل: عَمَد الخَيْمَة.

<sup>(</sup>۱) أ: « لدنو قران » و ب : « لدنو أقران » والتصحيح من الراغب

 <sup>(</sup>۲) في الراغب: « في أنهم »

# ٢٥ \_ بصيرة في الانشاء

وقد ورد على ثلاثة أوجه :

الأوّل: بمعنى الخَلْق: (ثمّ أَنْشَأْنَا (١) مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ) ، (وَهُوَ الَّذِي (٢) أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ) .

الثانى: بمعنى التَّربية: (أُومَنْ (٣) يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وَهُوَ في الخِصَام غَيْرُ بين ).

الثالث: بمعنى عبادة اللَّيل: (إِنَّ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا). وموضوع النَّشْأُ والنَّشْأَة لإحداث الشيء، وتربيته. منه (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ (٥) النَّشْأَةُ الأُولَى). وسيأتى في بصيرة نشأً، إِن شاء الله.

١) الآية ٣١ من سورة المؤمنين

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨ سورة الزخرف

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٢ سورة الواقعة

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤١ سورة الأنمام

<sup>(</sup>٤) الآية ٦ سورة المزمل

# ٦٦ \_ بصيرة في الاطمئنان

وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجهٍ :

الأُوَّل : عمني السكون والقرار : (وَلَكِنْ لِيَطْمَثِنْ () قَلْبي ) .

الثَّاني: بمعنى المَيْل والرَّضا: (ورَضُوا (٢) بِالحَيَاةِ النَّنْيَا واطْمَأَنُّوا بِهَا) (يَأَيَّتُهَا النَّفْسُ (٣) المُطْمَثِنَّةُ).

الثالث: بمعنى الإقامة الَّتي هي ضدَّ السَّفر: (فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا (٤) الصَّلَاة).

والمادة موضوعة للسكون بعد الانزعاج . واطمأن وتطامن (٥) يتقاربان لفظًا ومعنى .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦٠ سورة البقرة

 <sup>(</sup>۲) الآیة ۷ سورة یونس
 (٤) الآیة ۱۰۳ سورة النساء

٣) . الآية ٢٧ سورة الفجر

<sup>(</sup>٥) ١: د يطمئن ، و ب: د يطمأن ، وما أثبت عن الراغب

### ٧٧ \_ بميرة في الاستففار

وقد ورد على ثلاثة أوجه :

الأُوَّل: بمعنى الرَّجوع عن الشرك ، والكفر: (فَقُلْتُ<sup>(۱)</sup> اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِلَّه كَانَ غَفَّارًا) ، (وأَنِ اسْتَغْفِرُوا<sup>(۲)</sup> رَبَّكُمْ ).

الثَّاني: بمعنى الصَّلاة: (وَالمُسْتَغْفِرِينَ (٣) بِالأَسْحَارِ) أَى المصلِّين .

الثالث: بمعنى طلب غفران الذنوب: (وَاسْتَغْفِرْ ( الله فَ وَاسْتَغْفِرْ ( السَّغْفِرْ ( السَّغْفِرْ ( السَّغْفِرْ ( السَّغْفِرْ ( الله فَ الله و الله فَ الله و الله فَ الله و الله فَ مَن كُلِّ هُمُّ فَرِجًا ، ومَن كُلِّ ضِيقَ مَخْرِجًا ) وفيه : ( إِنِّي ( الله في كُلِّ يوم سبعين مرّة ) وفي لفظ : ( أَكثر من مائة مرّة ) .

والغَفْر لغة : إلباس الشيء ما يصونُه عن الدّنس . ومنه قولهم : اغفِرْ ثوبك في الوّعاء . والعُفْران والمَغْفِرة ثوبك ؛ فإنّه أغفرُ للوسَخ . والغُفْران والمَغْفِرة

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۰ سورة نوح (۲) الآية ۳ سورة هود

<sup>(</sup>٣) الآية ١٧ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٥ سورة غافر والآية ١٩ سورة محمد

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٠ سورة التوبة (٦) الآية ٣ سورة النصر

<sup>(</sup>۷) ورد الحديث بلفظ (من لزم الاستففار ) في مكان (من آكثر الاستففار) في الترغيب والترميب في كتاب الذكر والدعاء وقال : « رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي كلهم في رواية الحكم بن مصعب . وقال الحاكم : « صحيح الاسناد »

<sup>(</sup>A) ورد في الجامع الصغير وصدره : « انه ليفان على قلبي » وفيه أنه في مسند أحمد وفي فيره •

من الله : هو أن يصون العبد من أن يمسّه العذابُ . وقد يقال : غفر له إذا تجاف (1) عنه في الظّاهر ، وإن لم يتجاف (٢) عنه في الباطن ؛ نحو (قُلْ لِللَّذِينَ آمَنُوا (٣) يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ) وسيأتى بسطه في بصيرة الغفران إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) أ ، ب : « تخافي ، وما اثبت عن الراغب . والمراد بالتجافي عنه الأعراض عن مجازاته

<sup>(</sup>٢) ١، ب: « يتخاف ، وما أثبت عن الراغب ٠

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤ سورة الجاثية

### ٨٧ ـ بصيرة في الاولى

وهو وارد في التَّنزيل على وجهين:

الأوّل: بمعنى التهديد، والوعيد: (أوْلَى لَكَ (١) فَأَوْلَى) أَى قاربه ما بلكه . الثانى : بمعنى الأَحقّ الأَجدر: (النّبيُّ أَوْلَى (١) بالمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) وقيل : أولى لك من هذا المعنى أيضًا ؛ أى : العقاب أحقّ لك (١) وأجدر . وقيل : معناه : قرِبك الشَّرُ فاحذره . وتثنيته أَوْليَان . وجمعه : أَوْلُون على قياس أَعلُون .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤ سورة القيامة

<sup>(</sup>٣) كذا في ٢، ب والمناسب: ( بك ) ٠٠

# ٦٩ \_ بصيرة في الافواه

وقد ورد في القرآن على معنيين :

الأُوَّل: بمعنى اللِّسان: (يَقُولُونَ (١) بِأَفْوَاهِهِمْ).

الثَّاني: بمعنى الفم : (فَرَدُّوا (٢) أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ) وقال :

لا أوالى أحدا ذا بدعة لاولا مَنْ كان من أشباههم لو أمن بينهم من عطش ما شربت الماء من أمواههم لا تلمنى صاحبى فى ذاك قد بكرت البغضاء من أفواههم

والأفواهُ جمع فم وأصل فم فوه . وكل موضع علَّق الله (فيه) حكم القول بالفم فإشارة إلى الكذب ، وتنبيه على أنَّ الاعتقاد لايطابقه . قال -تعالى - (ذَلِكَ اللهُمْ فِأَفُوهُمْ بِأَفْواهِمِمْ ) ومن ذلك فُوهة الطَّريق ؛ كقولهم : فم النَّهر . قال ابن سِيده : الفاه ، والفُوه ، والفيه ، والفم سواء . والجمع أفواه ، وأفمام - ولا واحد (٤) لها - لأنَّ فمًا أصله فَوَة (٥) ، حذفت الهاء كما حذفت

من سنة ، وبقيت الواو طرفًا متحرّكةً ، فوجب إبدالها أَلفًا لا نفتاح

الآية ١٦٧ سورة آل عمران (٢) الآية ٩ سورة ابراهيم

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٠ سورة التوبة

<sup>(</sup>٤) يريد أن أفماما لا واحد لها من لفظها ، فأما فم \_ بالتشديد \_ فمع وروده يجعل عارضا ليس لغة أصيلة · وانما أصله الوقف بتضعيف الميم فاستبقى فى الوصل اجراء للوصل مجرى الوقف · وراجع اللسان ·

<sup>(</sup>٥) بالتحريك ، كما هو مقتضى تصريفه الآتى وفى التاج أن البصريين ـ ومنهم ابن جنى . يرون ان الواو ساكنة فى الأصل

ما قبلها ، فبتى « قَا » ولا يكون الاسم على حرفين أحدهما التنوين (١) ، فأبدل مكانها حرف جَلْد مُشاكِل لها \_ وهو الميم \_ لأنهما شفهيتان ، وفي الميم هُوِيّ في الفيم ، يُضَارع امتداد الواو . ويقال في تثنيتها : فَمَان ، وفَميان ، وفَميان ، وفَمَوَانِ . ورجل مُفَوّة ، وفَيّه : مِنْطيق . وتَفَاوَهُوا به : تكلّمُوا . واستفاه استِفاهة واستِفاهاً : اشتد أكله ، وشربه .

<sup>(</sup>۱) فى التاج: « هكذا هو نص المحكم • قال شيخنا: الصواب: احدهما الألف ، وذلك أن الذى انقلبت اليه الواو هو الألف، وهو انكان يحذف فى الوصل لالتقاء الساكنين فهو فى حكم الموجود ، والتنوين عارض لا يعد فى الكلمة ·

#### ٧٠ \_ بصيرة في الارادة

وقد ورد في القرآن على وجوهٍ كثيرة بحسب إِرادة المريدين . وهي منقولة من راد يرود : إِذا سعى في طلب شيءٍ .

والإرادة في الأصل: قوّة مركّبة من شهوة ، وحاجة ، وأمل . وجُعِل اسمًا لنُزُوع النّفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يُفعل أوْلا يفعل . ثمّ يستعمل مرّة في المبدإ (١) ، وهو نزوع النفس إلى الشيء ، وتارة في المنتهى ، وهو الحكم فيه بأنّه ينبغي أن يُفعل أوْ لا يفعل . فإذا استُعمل في الله تعالى فإنه يراد به المنتهى دون المبدإ (١) . فإنّه يتعالى عن (٢) معنى النزوع . فمتى فيل : إن (٣) أراد الله كذا فمعناه حكم فيه أنّه كذا ، أوْ ليس بكذا .

وقد يُذْكر الإِرادة ويراد بها الأَمر ؛ كقوله : أريد منك كذا أَى آمُرْك به . ومنه (يُريدُ (٤) اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ) وقديذكر ويراد به القصد ؛ نحو قوله تعالى (نَجْعَلُهَا (٥) لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوَّا في الأَرْضِ) أَى لا يقصدونه ويبطلونه . والمراودة : أَن تنازع غيرك في الإِرادة ، فتريد غير ما يريدُه ، أو ترود غير ما يرُوده . والإِرادة قد تكون بحسب القوة التسخيرية ، والحسية ؛ كما تكون بحسب القوّة الاختيارية . ولذلك (٢) يستعمل في الجَمَاد ، وفي الحيوان ، نحو قوله تعالى : (جِدَارًا يُرِيدُ (٧) أَنْ يَنْقَضَ ) . وتقول فرسي يريد (٨) الشعير .

<sup>(</sup>۱) أ: « المبتدأ » وما أثبت عن ب والراغب ·

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨٥ سورة البقرة (٥) الآية ٨٣ سورة القصص (٦) الآية ٧٧ سورة الكهف (٦) الآية ٧٧ سورة الكهف

الم الراغب : « ترید » والفرس یاتی للذکر والأنثی

# ٧١ ـ بصيرة في الاظلاص

وقله ورد في القرآن على وجوه :

الأول : قال في حقّ الكفّار عند مشاهدتهم البلاء : (دَعَوا اللهُ مُخْلِمِينَ (١) لَهُ اللَّدِينَ) .

المثانى : في أمر اللومتين : ( فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ (٢) لَهُ اللَّينَ ) .

الثَّالَث: في أَنَّ اللوَّمنين لم يوَّمروا إلَّا به: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا اللهُ لَيَعْبُدُوا اللهُ مُخْلِصِينَ).

الرَّابِع : فَ حَقَّ الأَنْسِياءِ (إِنَّا (اللَّهُ أَعْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ).

النخامس : في اللنافقين إذا تابوا: (وأَعْلَصُوالهُ دِينَهُمْ لِلْهِ) .

السَّادس : أَنَّ اللَّهِنَّةُ لَم تصلَّع إِلَّا لأَمله : (إِلَّا عِبَادَ (١٠) اللهِ المُخْلَصِينَ ) .

السّابع: لم يَنْجُ من شَرَكُ تلبيس إبليس إلَّا أُهله (١٠): (إِلَّا عِبَادَكُ ١٠) مِنْهُمُ السَّالِع: لم يَنْجُ من شَرَكُ تلبيس إبليس إلَّا العالمون . والعالمون كلُّهم موتى السُّخْلَصِينَ ) . وقيل: التالس كلُّهم هلكي إلَّا العالمون . والعالمون على خَطَر إلَّا العالمون ، والعالمون على خَطَر

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٥ سنورة غافر

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٦ سورة ص

<sup>(</sup>١٦) الآية ٤٠ سورة الصافات

<sup>(</sup>A) الآية AT سورة ص

<sup>(</sup>٢) الآية ٥ سودة النبينة

<sup>(</sup>٥) الآية ١٤٦ سورة النساة

<sup>(</sup>V) ا، ب: « العلد »

عظيم . وفى الأحاديث القدسيّة (الإخلاص (١) سِرّ من سِرّى استودعته قلبَ \_\_\_ من أَحبَبْتُهُ من عبادى ) .

وإخلاص المسلمين : أنّهم تبرّءوا ممّا يدّعيه اليهود : من التشبيه ، والنّصارى : من التّثليث . فحقيقة الإخلاص : التعرّى مِن دون الله . و ( قُلْ هُوَ الله أَحَدُ ) سمّيت سورة الإخلاص ؛ لأنّها خالص التّوحيد ، وسبب خلاص أهله .

<sup>(</sup>١) ورد هذا الحديث في الرسالة القشيرية في ترجمة الاخلاص، وذكر سنده

## ٧٢ ـ بصيرة في اولو

وهذه الكلمة جمع لا واحد له من لفظه . وقيل : اسم جمع ، واحده ذو ، وأولات للإِناث واحدها ذات .

وأُولَى (١) جمع ويمد . ولا واحد له من لفظه . وقيل : واحده ذا للمذكر وذه للمؤنَّث . ويدخل ها التنبيه : هؤلاء ، وكاف الخطاب : أُولئك ، أولئك ، ألَّاك ، مشددة لغة . قال :

# « ما بين ألَّاك إلى ألَّاكا »

<sup>·</sup> ا سقط في ا · أى الاشارية (1) كذا • والذى أورده ثمانية عشر الآية ٤ سورة الطلاق (2) (4) الآية ١١ سورة المزمل الآية ٣١ سورة النور (7) (0) الآية ٣٣ سورة النمل الآية ٨٦ سورة التوبة  $(\mathbf{A})$ (V) (١٠) الآية ١٦ سورة الفتح الآية ٧٦ سورة القصص (9) (۱۲) الآية ۱۸ سورة آل عمران الآية ٥٩ سورة النساء (11)الآبة ٥٤ سورة طه

لأُولِي النَّهَى) (وَإِذَا حَضَرَ (١) القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى) ( أُولِي (٢) الأَيْدِي وَالأَبْصَارِ) ( أُولِي (٣) أَجْنِحَةٍ ) ( وأُولُو (٤) الأَرْحام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ) والأَبْصَارِ ) ( أُولِي (٣) أَجْنِحَةٍ ) ( وأُولُو (٤) الأَرْحام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ) ( أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ (٥) اللهُ ) ( واتَّقُونِ (١) يَا أُولِي الأَلْبَابِ ) ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولَى (١) الأَبْصَار ) . ( فاعتبروا (٨) يا أُولَى الأَبصار ) .

•

<sup>(</sup>١) الآية ٨ سورة النساء

<sup>(</sup>٣) الآية ١ سورة فاصر

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨ سورة الزمر

<sup>(</sup>V) الآية ٤٤ سورة النور

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٥ سور ص

 <sup>(</sup>٤) الآية ٥٧ سورة الإنفال
 (٦) الآية ١٩٧ سورة البقرة

<sup>(</sup>۱) الآية ٢ سورة البعثر (٨) الآية ٢ سورة الحشر

### ٧٧ \_ بصيرة في الابد

وقد ذُكر في اثني عشر موضعًا من التنزيل: (لَنْ نَدْخُلَهَا(١) أَبدًا مادَامُوا فِيهَا)، (وَلَنْ يَتَمَنُّوْهُ(١) أَبدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) (وَلاَ يَتَمَنُّوْهُ(١) أَبدًا) فِيهِ أَبدًا) (وَلَنْ (٥) تُفْلِحُوا إِذًا أَبدًا) (مَا أَظُنْ أَنْ تَبِيدُ (١) هَذِهِ أَبدًا) (مَا كِثِين (٤) فِيهِ أَبدًا) (وَلَنْ (٥) تُفْلِحُوا إِذًا أَبدًا) (مَا أَظُنْ أَنْ تَبِيدُ (١) هَذِهِ أَبدًا) (وَلاَ وَالمُؤْمِنُونَ (١١) إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبدًا) (وَلاَ لَهُ عَنهم ورضُوا عنه) (خالدين فيها أَبدًا) رضى الله عنهم ورضُوا عنه)

والأبك : عبارة عن مُدّة الزّمان المتدّ الّذي لا يتجزّأ كما يتجزّأ الزمان . وذلك أنّه يقال : زمان كذا ، ولا يقال أبد كذا . وكان حقّه ألّا يثنى ولا يُجْمع ، إذ لا يتصوّر حصُول أبدٍ آخر يضم وليه ، فيثنى ، ولكن قد قيل آباد . وذلك على حَسب تخصيصه في بعض ما يتناوله ، كتخصيص اسم الجنس في بعضه ثمّ يثنى ، ويجمع . على أنّ بعض النّاس ذكر أنّ (آباد) مولّد ، وليس من الكلام العربي الفصيح . وأبد آبد ، وأبيد أى دائم . وذلك على التأكيد . وتأبد الشّيء : بقي أبدًا .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤ سورة المائدة

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٥ سورة البقرة (٤) الآية ٣ سورة الكهف (٣) الآية ٣٠ سورة الكهف

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٥ سورة الكهف

 <sup>(</sup>A) الآية ٢١ سورة النور
 (١٠) الآية ٤ سورة المتحنة

<sup>(</sup>١٢) الآية ٢٣ سورة الجن

هذا وليعلم أنه لم يستوعب مواضع الأبد في القرآن ، وهي

<sup>(</sup>۱) الآية ١٧ نس سورة اللجمعة (١) الآية ٧ نس سورة الجمعة (٥) الآية ٢٠ سورة الكهف

 <sup>(</sup>٧) الآية ٥٧ سورة الكهف
 (٩) الآية ١١ سورة الحشر

<sup>(</sup>۱۱) الآية ۱۲ سورة الفتع ·

<sup>(</sup>۱۳) الآية ۱۱۹ سيورة المألمة • في المعجم المفهرس ثمانية وعصرون

# ٧٤ \_ بصيرة في الاصطفاء

وقد ورد في التنزيل لثمانية :

الأُوّل: لآدم عليه السّلام: (إِنَّ اللهَ اصْطَفَى (١) آدَمَ).

الثانى: للخليل إبراهيم: (وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ (٢) في الدُّنْيَا).

الثالث : للكليم موسى : (إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ (٣) عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وبِكَلَامِي)

الرَّابِع : لجبريل عليه السَّلام : (اللهُ يَصْطَفِي (٤) مِنَ الْمَلَاثِكَةِ رُسُلًا) .

الخامس: لِمَرْيَمَ بنة عِمران: (إِنَّ اللهُ اصْطَفَاكِ (٥) وَطَهَّرَكِ).

السّادس لجملة الأنبياءِ عليهم الصّلاة والسلام: (وَإِنَّهُمْ (٦) عِنْدَنَا لَمِنَ المُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ).

السّابع لأَخيار أُمّة محمّد صلَّى الله عليه وسلَّم: (عَلَى عِبَادِهِ<sup>(۷)</sup> الَّذِينَ اصْطَنَى ).

الثَّامن: لسيّد المرسلين صلَّى الله عليه وسلَّم: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكِتَابَ (١٠) اللَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا).

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ سورة آل عمران . (٢) الآية ١٣٠ سورة البقرة

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤٤ سورة الأعراف (٤) الآية ٧٠ سورة الحج

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٢ سورة آل عمران (٦) الآية ٤٧ سورة ص

<sup>(</sup>V) الآية ٥٩ سيورة النمل

 <sup>(</sup>٨) الآية ٣٢ سورة فاطر. وكون الاصطفاء في الآية للنبى - صلى الله عليه وسلم - خاصة غير ظاهر مع قوله: « الذين » وقد فسرت بعلما والأمة المحمدية أو الأمة جمعاء

والاصطفاء لغة : تناول صَفْو الشيء ؛ كما أنَّ الاختيار : تناول خَيره والاجتباء تناول جِبايته أَي جُمْلَته .

واصطفاء الله بعض عباده قديكون بإيجاده صافيا عن الشَّوْب الموجود في غيره . وقد يكون باعتباره (١) وحكمه ، وإن لم يتعرّ ذلك من الأوّل . واصطفيت كذا على كذا أى اخترته . قال تعالى : ( أَصْطَفَى (١) البَنَاتِ عَلَى البَنِينَ ) . والصّفِيّ والصّفِيّة : ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة لنفسه . قال :

لك المِرباع منها والصَّفايا وحَظُّك والنَّشيطة والفضُول (٣)

<sup>(</sup>۱) ب : « باختياره » (۲) الآية ۱۹۳ سورة الصافات

<sup>(</sup>٣) الشمر لعبد الله بن عنمة الضبى ، كما فى التاج ، وفيه « حكمك » بدل « حظك » والمرباع ، ربع الفنيمة ، والنشيطة : ما أصاب من الفنيمة قبل أن يصير الى مجتمع الحى المفار عليه · والفضول : مالم يقبل القسمة من الفنيمة كالبعير والفرس ·

### ٧٥ \_ بصيرة في الادني

وقد ورد على أربعة أحوال . الأوّل بمعنى الأَجْدر الأَحرَى : (أَقْوَمُ (١) للشَهَادَةِ وَأَدْنَى أَلّا تَرْتَابُوا) .

الثانى: بمعنى القُرْب: (وَلَنُلْدِيقَنَّهُمْ (٢) مِنَ العَذَابِ الأَدْنَى) أَى الأَقرب. الثالث: بمعنى القِلَّة: (وَلاَ أَدْنَى (٣) مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ) أَى ولا أَقلٌ.

الرَّابِع : بمعنى الأَّدْوَنِ الأَّحْس : (أَتَسْتَبْدِلُونَ ( الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالذِي هُوَ أَدْنَى بِالذِي هُوَ خَيْرٌ ) .

والدنُوّ ( القرب<sup>(ه)</sup> بالذات ، أو بالحكم . ويستعمل في الزمان والمكان والمكان والمنزلة وقِنْوَانٌ<sup>(۱)</sup> دَانِيَةٌ ، ، وأمّا (دَنَا فَتَدَلَّلُ<sup>(۷)</sup>) فهو بالحكم . قال<sup>(۱)</sup> :

دنوت تواضعا وعلوت قدرا فشأناك انحدار وارتفاع كذاك الشمس تبعد أن تُسَامى ويدنو الضوء منها والشعاع

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨٢ سورة البقرة (٢) الآية ٢٦ سورة السجدة

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ سورة المجادلة (٤) الآية ٦١ سورة البقرة

<sup>(</sup>٥) سقط ما بين القوسين في ١ (٦) الآية ٩٩ سورة الأنمام

<sup>(</sup>V) الآية A سورة النجم

<sup>(</sup>٨) أى البحترى في مدح ابراهيم بن المدبر · أنظر الديوان ١٤٧/١ ط الجوالب ·

# ٧٦ \_ بصيرة في افلح

أصل المادّة للشقّ. وسُمّى الفَلَاح لكونه يشُقّ الأَرض. وفي المثل: الحديثُ بالحديد يُفْلَح . والفَلَاح : الظفر ، والفوز بالبُغْية . وذلك ضربان : دنيوي ، وأخروي .

فالدّنيوى: نيل الأسباب الَّتي بها تطِيب الحياة . وهي البقاء ، والغِني ، والعِزّ .

والأُخروى : أربعة أشياء : بقاء بلا فناء ، وغنى بلا فقر ، وعزّ بلا ذُلُّ وعلم بلا جهل . لذلك قال صلّى الله عليه وسلّم : (اللهم لا عيش (١) إلا عيش الآخرة) .

وقد وُعد الفَلَاحُ في القرآن الأَربعة عشر:

الأوَّل للمتقين : (وأُولَئِك (٢) هُمُ المُفْلِحُونَ) .

الثَّانى: لدُعاة الخير: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ (٣) أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ) إِلَى قوله: (وَأُولَئِكُ هُمُ المُفْلِحُونَ).

الثالث : لأَتْباع خاتم المرسلين : (واتَّبَعُوا (٤) النُّورَ الَّذَى أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَـهِكَ مُمُ المُفْلِحُونَ) .

<sup>(</sup>١) ورد في العامع الصغير ، أخرجه أحمدوالشيخان وغيرهم

<sup>(</sup>٢) الآية ٥ سورة آلبقرة (٣) الآية ١٠٤ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٤) الآية ١٥٧ سورة الأعراف

الرَّابِع للمجاهدين ، والغُزاة (لَكِن (١) الرَّسُولُ) إلى قوله : (أُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ) .

الخامس: للمصلحين (٢): (قَدْ أَفْلَحَ (٣) المُؤْمِنُونَ الذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِم خَاشِعُونَ).

السّادس: للمكثرين من صالحات الأّعمال: (فَمَنْ ثَقُلَتْ ( عَمَنْ مُوَازِينُهُ فَأُولِينُهُ فَأُولِينُهُ فَأُولِيكَ هُمُ المُفْلِحُونَ).

السَّابِع : للمطيعين (وَمَنْ (٥) يُطع ِ اللهَ وَرَسُولَهُ ويَخْشَ اللهَ) إلى قوله : (المُفْلِحُونَ) .

الثامن: لأَرباب السَّمْع والطَّاعة: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ<sup>(٦)</sup> المُوْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إلى الله ) الآية .

التَّاسع : أَهِل الإِخلاص واليقين ( فَآتِ ذَا القُرْبِي<sup>(٧)</sup> حَقَّهُ ) إِلَى آخر الآبة .

العاشر : لأهل الإحسان : ( هُدًى وَرَحْمَةً (١) للمُحْسِنِينَ ) إلى قوله : (المُفْلِحُونَ) .

الحادى عشر : لحزب الله وأهل طاعته (ألا إِنَّ حِزْبَ (٩) اللهِ هُمُ المُفْلِحُونَ)

<sup>(</sup>١) الآية ٨٨ سورة التوبة

<sup>(</sup>٢) كذا في ١، ب · والظـاهر أنه محرف عن « للمصلين »

<sup>(</sup>٣) الايتان ١ ، ٢ سورة المؤمنين

<sup>(</sup>٤) الآية ٨ سبورة الأعسراف ، والآية ١٠٢سبورة المؤمنين

<sup>(</sup>٥) يريد الآية ٥٢ سورة النور وختامها (فأولئك هم الفائزون ) لا ( المفلحون ) وقد اشتبه عليه الأمر

الآية ٥١ سبورة النور (٧) الآية ٣٨ سورة الروم

٨) الآيات ٣ \_ ٥ سورة لقمان (٩) الآية ٢٢ سورة المجادلة

الثانى عشر: للأسخياء الكرماء: (وَمَنْ يُوقَ شُعَّ نَفْسِهِ (١) فَأُولَفِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ).

الثَّالَثُ عَشْر : المطهَّرون من الأَّلواث (٢) : (قَدْ أَفْلَحَ (٣) مَنْ تَزَكَّى) . التَّالِث عشر : للمؤدِّين فرض الزَّكاة : (قَدْ أَفْلَحَ (٤) مَنْ زَكَّاهَا) .

وأُمَّا قوله : (وَقَدُ<sup>(ه)</sup> أَفْلَحَ اليَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى) فصحَّ أَنَّهم قصدوا به الفَلاح الله لنا الدَّنيويّ . وقول المؤذن : حَيَّ على الفلاح أَى على الظَّفر الذي جعله الله لنا في الصَّلاة .

(٢) جمع اللوث ، وهو الشر

<sup>(</sup>١) الآية ٩ سورة الحشر

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤ صورة الأعلى

<sup>(</sup>٤) الآية ٩ سورة الشمس . والتزكية هنا تطهير النفس لا أداء الزكاة

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٤ سورة طه

## ٧٧ \_ بصيرة في الاسلام

وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه :

الأوَّل: عمنى الإخلاص: (إذْ قَالَ لَهُ(١) رَبُّهُ أَسْلُمْ) أَى أَخْلِص.

الثانى: عمنى الإقرار: (وَلَهُ (٢) أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ) أَى أَقرَّ له بالعبوديَّة الثالث: معنى الدِّين (إِنَّ ( الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإسْلَامُ) (وَرَضِيتُ ( اللَّهِ الْكُمُ الإسلام دينًا ).

قال أبو القاسم الأصفهاني: الإسلام في الشَّرع على ضربين:

أحدهما دون الإيمان . وهو الاعتراف باللِّسان ، وبه يُحقِّن الدِّم ، حصل معه الاعتقاد ، أولم يحصل . وإيّاه قَصَد بقوله : ( قُلْ لَم (٥) تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا) .

والثاني فوق الإيمان . وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ، ووفاءً بالفعل . وقوله : (تَوَفَّنِي (٦) مُسْلِمًا) أَى اجعلني ثَمَن استسلم لرضاك . ويجوز أنْ يكون معناه: اجعلني سالمًا عن كيد الشيطان حيث قال: (لَأَغُويَنْهُم (٧) أَجْمَعِينَ).

وقوله : (إِن تُسْمِعُ (٨) إِلَّا مَنْ يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ) أَى منقادون

الآية ٨٣ سورة آل عمران الآية ١٣١ سورة البقرة (4) (1)

الآية ٣ سورة المائدة (1) الآية ١٩ سورة آل عمران (4) الآية ١٠١ سورة يوسف (T) الآية ١٤ سورة الحجرات 10)

الآية ٨٢ سورة ص **(Y)** 

الآية ٨١ سورة النمل ، والآية ٥٣ سورة الروم (A)

للحق ، مذعنون له . وقوله (يَحْكُمُ بِهَا(١) النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا) أَى الذين انقادوا من الأنبياء الَّذين ليسوا من أُولَى العزم ، الذين يهتدون بأمر الله ، ويأتون بالشَّرائع .

والإسلام أيضًا: الدّخول في السّلم. وهو أن يَسْلم كلُّ واحد منهما أن يناله أَلَمُّ من صاحبه ، ومصدر أسلمت الشيء إلى فلان إذا أخرجته إليه. ومنه السَّلَم في البيع.

<sup>(</sup>١) الآية ٤٤ سورة المالدة

#### ٧٨ ـ بصيرة في الاسف

وقد ورد على معنيين :

الأُوّل: بمعنى الحُزْن والمصيبة: (يَا أَسَفَى (١) عَلَى يُوسُفَ) (وَلَمَّا رَجَعَ (٢) مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا) أَى حزينًا .

الثانى : بمعنى السخط والغضب (فَلَمَّا آسَفُونَا (٣) انْتَقَمْنَا) أَى أَغضبونا . وحقيقة الأَسف : ثوران دم القلب شهوة الانتقام . فمتى كان ذلك على مَن دونه انتشر فصار (غضبا (٤) ، ومتى كان على مَن فوقه انقبض فصار) حزنا . ولذلك سئل ابن عبّاس عن الحزن والغضب ؛ فقال : مَخْرجها واحد ، واللَّفظ مختلف . فمَن نازع مَن يقوى عليه أَظهره غيظًا وغضبًا ، ومن نازع مَن لا يقوى عليه أَظهره غيظًا وغضبًا ، ومن نازع مَن لا يقوى عليه أَظهره غيظًا والشاعر :

\* فَحُزْنَ كُلُّ أَخِي حُزْنَ أَخُو الغضب \*

قال الرَّضا<sup>(۱)</sup> : إِنَّ الله لا يأسف كأسفنا ، ولكن له أولياء يأسفُون ويرضَوْن ، فجعل رضاه ، وغضبهم غضبه ، وعلى ذلك قال : (مَن (۷) أهان لى ولِيًّا فقد بارزنى بالمحاربة ) .

<sup>(</sup>١) الآية ٨٤ سورة يوسف (٢) الآية ١٥٠ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٥ سورة الزخرف (٤) سقط ما بين القوسين في ا

<sup>(</sup>٥) ١، ب: « اظهر » وما أثبت عن الراغب

<sup>(</sup>٦) في الراغب : « أبو عبد الله الرضا » • وجاء هذا القول في الراغب عقب قوله تعسالي : « فلما آسفونا »

<sup>(</sup>٧) من حديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء وغيره انظر كنز العمال ١ ، ٥٩

#### ٧٩ \_ بصيرة في الاقامة

وقد وردت في القرآن على ستَّة أُوجهِ :

الأوّل: بمعنى الإتمام (وَأَقِيمُوا الصَلَاة) أَى أَتمّوها بحقوقها وحدودها . الثّانى: بمعنى استقبال القبلة: (وأقِيمُوا وُجُوهَكُمُ (١) عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) أَى استقبلوا بها القبلة .

الثالث : بمعنى الإخلاص فى الدّيانَة : (وَأَنْ أَقِمْ (٢) وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفًا) أَى أَخْلِص .

الرَّابِع: بمعنى عمل الفرائض، وشرائع الكِتاب: (أَقَامُوا<sup>(٣)</sup> التَوْرَاةَ) أَى عمِلوا بها .

الخامس : بمعنى التسوية ، والعمارة : (جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ (٤) يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ) أَى سوّاه وعَمَره .

السَّادس : بمعنى الاستقرار في الوطن : ( يَوْمَ (٥) ظَعْنِكُم ۗ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُم ) .

<sup>(</sup>۲) الآية ۱۰۵ سورة يونس

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٧ سورة الكهف

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۹ سورة الأعراف (۳) الآيه ٦٦ سورة المائدة

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٠ سورة النحل

#### ٨٠ \_ بصيرة في الاستطاعة

وقد وردت في القرآن على ثلاثة أوجهٍ :

الأَوَّل: بمعنى السَّعةِ والغِنى بالمال: (لَوِ اسْتَطَعْنَا (١) لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ)، (مَنَ اسْتَطَاعَ (٢) إِلَيْهِ سَبِيلًا).

الثانى: بمعنى القوة والطَّاقة: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ (٣) تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّسَاء). الثالث: بمعنى القُدْرة والمُكْنة البدنيَّة: (وَمَا اسْتَطَاعُوا (٤) لَهُ نَقْبًا)، (إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُدُوا (٥).

والاستطاعة استفعالة من الطّوع . وذلك وجود ما يصير به الفعّل (متأتيا (٢) . وهو (١) عند المحققين اسم للمعانى [ التي ] (١) بها يتمكّن الإنسان ممّا يريده من إحداث الفعل ) . وهي أربعة أشياء : بِنْية مخصوصة للفاعل ، وتصوّر للفعل ، ومادّة قابلة لتأثيره ، وآلة إن كان الفعل آليًا ، كالكتابة ، فإن الكاتب محتاج . إلى هذه الأربعة في إيجاده للكتابة . ولذلك يقال : فلان غير مستطيع للكتابة إذا فَقَد واحدًا من هذه الأربعة ، فصاعدًا . ويضادّه العَجْز ، وهو ألاً يجد أحد هذه الأربعة فصاعدًا . ومنى وَجَدَ هذه الأربعة كلّها فمستطيع

<sup>(</sup>۱) الآية ٤٢ سورة التوبة (١) الآية ٩٧ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٣) الآية ١٢٩ سورة النساء (٤) الآية ٩٧ سورة الكهف

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٣ سورة الرحمن في ١

<sup>(</sup>٧) في الراغب: ﴿ هِي هُ (٨) زيادة من الراغب

<sup>(</sup>٩) ١ ، ب : « أن ، وما أثبت موافق لما في التاج عن الراهب

مطلقًا ، ومنى فقدها فعاجز مطلقًا . ومنى وجد بعضها دون بعض فمستطيع من وجه ، عاجزً من وجه . ولأن يوصَف بالعجز أولى .

والاستطاعة أخصّ من القدرة . وقوله تعالى : (وَللَّهِ(١) عَلَى النَّاسِ حج البَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) فإنَّه يحتاج إلى هذه الأربعة .

وقوله : ( هَلْ (٢) يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزُّلُ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّهَاءِ ) قيل : قالوا ذلك قبل أن يَقُوى معرفتُهم بالله . وقيل : إنَّهم لم يقصِدوا قصد القُدْرة ، وإنَّما قصدوا أنَّه هل يقتضي الحكمةُ أن يفعل ذلك ، وقيل : يَستطيع ويُطيع بمعنى واحدٍ ، ومعناه : هل يجيب ؛ كقوله : (مَا لِلظَّالمِينَ مِنْ حَمِيمٍ (٣) وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ) أَي يُجابِ. وقرئ (هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ) على الخطاب ، ونصب (ربُّك) أي سؤال ربُّك ؛ كقولك : هل تستطيع الأمير أن يفعل كذا ؟ ويقال فيه استاع واسطاع ؛ قال الله تعالى : (فما(٤) اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا) قال:

تكثُّر من الإخوان مااسطعت إنهم عماد إذا استنجدتهم وظهور ً فما بكثير ألف خلّ وصاحب وإنَّ عدوًا واحدا لكثير

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٢ سورة المائدة

الآية ٩٧ سورة آل عبران الآية ١٨ سورة غافر (4)

<sup>(</sup>٤) الآية ٩٧ سورة الكهف

# البابالثالث

#### في الكلمات المفتتحة بحرف الباء

وهى (١) الباء ، البيت ، الباب ، البشارة ، البشر ، البشير ، البر ، البعث ، البدل ، البسط ، البركة ، البقية ، البحر ، البحيرة ، البكاء ، البطن ، البضاعة ، البهتان ، الباطل ، البغى ، البرج ، البرزخ ، البلد ، البطن ، البيع ، البديع ، البصير ، البارىء ، البنيان ، البلاء ، البرهان ، بئس ، البقر ، البادى ، البيان ، البين ، البكر ، البكرة ، بارد ، بادر ، بغل ، البقر ، البدى ، بخس ، براح ، بل .

<sup>(</sup>١) لم يات التفصيل والبيان على حسب ماذكر في هذا الاجمال ، بل فيه زيادة ونقص .

## ١ \_ بصيرة في الباء

وقد ورد في القرآن، وفي كلام العرب، على وجوه:

الأول: حرف مِن حروف (١) المتهجى بها . ومخرجه من انطباق الشفتين قرب مخرج الفاء . ويمد ويُقصر . والنسبة باوى وبائي . وبيّب باء حسنة ، وحسنا . وجمع المقصور أبواء (كذاً (٢) وأذواه) وجمع الممدود باءات كحالات الثانى: اسم لعدد اثنين فى حساب الجُمَّل .

الثالث: الباءُ الأصلى ؛ كباء برك ، وكبر ، وركب .

الرَّابع: با الْإلصاق. ويكون حقيقة ؛ كأمسَكْتُ بزيد، ومجازًا ؛ كمررت به .

الخامس: يكون للتعدية ؛ نحو (ذَهَبَ (اللهُ بِنُورِهِمْ) (وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَلهُ بِنُورِهِمْ) (وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ (اللهُ بِسَمْعِهِمْ وأَبْصَارِهِمْ) .

السّادس : باعُ السّببية : (فَكُلاَّ<sup>(ه)</sup> أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ) ، وقال الشاعر : والسّاء : وقال الشاعر : وقال السّاء .

<sup>(</sup>١) كذا • وهو من إضافة الموصوف للصفة

<sup>(</sup>٢) كذا · وكأنه يريد (ذا) بمعنى صاحب فى النصب · وقد جمع ذو فى اسماء ملوك اليمن على أذواء كذى رعين · وفى فصل التاء ذكر أن المهلود يجمع على أتواء كداء وأدواء · وقد يريد ذا الاشارية اذا سمى بها يقال أذواء عنه من يجعل أصله ذويا ، ومنهم من يجعله ذيها فيقال أذياء

ا الآية ١٧ سورة البقرة (٤) الآية ٢٠ سورة البقرة

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٠ سورة المنكبوت

<sup>(</sup>٦) بعد : على والنار قد تُشفى من الأواريد ، والنار سمة بالكى ، وكان لابل كل قبيلة سمة خاصة . بلكر ان هؤلاء لهم قدر عند العرب ، فاذا وردت ابلهم ماء سسقيت لسسمتها ، والاواد شدة العطش ، وانظر التاج في « نور »

وفي الحديث: (لن يدخُل أحدكم الجنَّة بعمله) .

السَّابِع : بائه الاستعانة ؛ كباء بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ، وقولك : نَجَرتُ بالقدوم ، وكتبت بالقلم .

الثامن : باله العِوض ؛ كقول الشاعر :

ولا يواتيك فيا ناب من حدّث إلّا أخو ثِقة فانظر بمن تثق (١) أراد من تثق به فزادها عوضًا عنه .

التَّاسع : بائ المصاحبَة : (الهْبِطْ <sup>(۲)</sup> بِسَلام ٍ) ، (وَقَدْ دَخَلُوا<sup>(۲)</sup> بِالكُفْرِ) ، (وَقَدْ دَخَلُوا<sup>(۲)</sup> بِالكُفْرِ) ، (فَسَبَّحْ (٤) بِحَمْدِ رَبِّكَ) ، سبحانك الله وبحمدك .

العاشر : بائ المقابلة : (ادْخُلُوا<sup>(ه)</sup> الجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ، وقولك : كافأت إحسانه بضعف ، اشتريته بألف .

الحادى عشر: بائ المجاوزة: (فاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (١٠) ، (وَيَوْمُ (١٠) تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالغَمَامِ) (السّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ (١٠) .

الثانى عشر : باءُ الغاية ، وهي الَّتي بمعنى إلى : (وَقَدْ أَحْسَنَ (٩) بي) .

<sup>(</sup>۱) ورد فی ابیات خمسة فی مجالس تعلب ۲۰۰ وینسب الشمر الی العرجی ، والی سالم بن وابعة ، کما فی نوادد أبی زید ۱۸۰

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٨ سورة هود (٣) الآية ٦١ سورة المائدة

<sup>(</sup>٤) الآية ٩٨ سورة الحجر (٥) الآية ٣٢ سورة النحل.

٦) الآية ٥٩ سورة الفرقان (٧) الآية ٢٥ سورة الفرقان

<sup>(</sup>٨) الآية ١٨ سورة المزمل · ومعنى المجاوزة في هذه الآيات أنها بمعنى عن · وينكر ذلك البصريون · راجع المغنى ·

<sup>(</sup>٩) الآية ١٠٠ سورة يوسف

الثالث عشر: بالا البدل:

فليت لى بهم قوما إذا ركبوا شَنُوا الإغارة فرسانًا وركبانًا (١) الرابع عشر: باله الاستعلاء بمعنى على : ( مَنْ إِنْ (٢) تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ ) ( وَإِذَا (٣) مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ) بدليل (وإِنَّكُمْ (٤) لتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ ) وقال (٥) : أرب يبول الثُعلبان برأسه لقد ذَل من بالت عليه الثعالب (يَوْمَثِذٍ يَوَد الَّذِينَ كَفَرُوا (٢) وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِم الأَرْضُ ) ، زيْد بالسطح .

الخامس عشر: بام التبعيض: (عَيْنًا (٧) يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ) أَى منها هذا الخامس عشر: (٨) ه شربن بماء النحر ثم ترفعت (٨) ه

وقول الآخر<sup>(۹)</sup>:

فلشِنْتُ فاها آخِذًا بقرونها شُرْب النزيف ببرُد ماء الحَشرج

<sup>(</sup>۱) من شمر لقريط بن انيف المنبرى يهجوفيه قومه ويمدح بنى شسيبان · وهو في أول الحماسة

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٠ سورة آل عمران (٣) الآية ٣٠ سورة المطففين

<sup>(</sup>٤) الآية ١٣٧ سورة الصافات

<sup>(°)</sup> أى غاوى بن عبد العزى السلمى ، كمافى القاموس (ثعلب) · وذكر له قصة مع صنم بنى سليم · وعنده (الثعلبان) بفتح الثاء واللام ثننية ثعلب · وعند الجوهرى تبعا للكسسائى ( الثعلبان ) بضم الثاء واللام مفردا ، وهو ذكر الثعالب · وقد خطأ صاحب القاموس الجوهرى، ورده الشارح

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٢ سورة النساه (٧) الآية ٦ سورة الانسان

<sup>(</sup>A) عجزه : متى لجع خضر لهن نثيج ·

وهو من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي • وفي البيت رواية أخرى وهي :

تروت بما البحر ثم تنصبت على حبشيات لهن نئيسيج ولا شاهد فيها والنثيج: الصوت وهو في وصف السحاب ، وانظر ديوان الهدليين

<sup>(</sup>٩) فى حاشية الأمير على المفنى أنه عمر بن أبى ربيعة وقيل : جميل ، وقيل : عبيد بن أوس الطائى : والنزيف : السمكران أو المحموم ، والحشرج : كوز لطيف أو نقرة خفية فى الجبل يصفو فيها الماء .

السَّادس عشر : باله القسم : أقسم بالله .

السَّابِع عشر: باءُ التعليل: (إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ (١) أَنْفُسَكُمْ بِاتَّخَاذِكُمُ العِجْلَ) الثّامِن عشر: باء الظرفيّة: (وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ (٢) اللهُ بِبَدْرٍ) (نَجِّيْنَاهُمْ (٣) بِسَحَر) وقال الشَّاعِ (١):

ويُستخرجُ اليربوع من نافقائه ومن جُحْرِه بالشَّيْخَة اليُتقصَّع التَّاسع عشر: الباء الَّتي تدخل على الاسم لإرادة التشبيه ، كقولهم: لقيت بزيد الأسد ، ورأيت بفلان القمر . والصحيح أنها للسبب .

العشرون: باء التقليل ، كقول الشاعر (٥):

فلتن صرت لا تُحير جوابا لبا قد تُرى وأنت خطيب المحادى والعشرون: الباء الزَّائدة ، وهي المؤكَّدة . وتزاد في الفاعل . (كَني بِاللهِ شَهِيدًا) أَحْسِنْ بزيد ، أصله حَسُن (٦) زيد ، وقال الشاعر (٧) : كني ثعلا فخرًا بأنَّك منهم ودهر لأَن أمسَيْت من أهله أهل وفي الحديث (كني بالمرودة كقوله :

<sup>(</sup>١) الآية ٥٤ سورة البقرة (١) الآية ١٢٣ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٤ سورة القمر

<sup>(</sup>٤) حو ذو الخرق الطهوى، من أبيات سبعة جات فى نوادر أبى زيد أوردها صاحب الخزانة فى الشاعد الأول • والسيخة رملة بيضاء فى بلاد بنى أسد وحنظلة ، كما فى القاموس • والرواية و فيستخرج » • والشاعد فى قوله و بالشيخة »أى فى الشيخة

<sup>(</sup>٥) البيت لمطيع بن اياس في مرثية ليحيى بن زياد الحارثي ، وردت في الأمالي ، كما في شواهد المفنى للسيوطي

<sup>(</sup>٦) في القاموس : « أحسن » وهو الموافق لما في كتب النحو

<sup>(</sup>٧) هـ و الطيب المتنبى • والبيت من قصيدة له في الديوان يمدح بها شجاع بن محمد الطائي المنبجى • وانظر في اعراب البيت المفني في مبحث الباء الموردة

<sup>(</sup>A) ورد في الجامع الصغير بلفظ ( اثما ) بدل (كذبا) وفي الشرح : « قال الشيخ : حديث

أَلم يأْتيك والأَنباء تَنْمى بما لاقت لبون بني زياد<sup>(١)</sup> وقوله:

مهمالى الليلة مهماليه أودى بنعلى وسِرْباليه (٢) وتزادُ في المفعول (ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ (٣) إِلَى التَهْلُكَةِ) (وهُزَّى إِلَيْكِ (٤) بِجِذْعِ النَخْلَةِ)

نضرب (ه) بالسيف ونرجو بالفرج \*\*\*

سود المحاجر لا يقرأن بالسور(٦)

وقلَّت في مفعول ما يتعدّى الثنين ؛ كقوله :

تَبكَتُ فَوْادَكَ فَى المنام خَرِيدَةً تستى الضَّجيعَ بباردٍ بسّام (٧)
ويزاد في المبتدأ: (بِأَيِّكُمُ (٨) المَفْتُونُ)، بحسبك درهم، خرجت فإذا
بزيدٍ. ويزاد في الخبر (ما اللهُ (٩) بِغَافِل )، (جَزَاءُ (١٠) سيَّتَةٍ بِمِثلها)
ومنعكها بشيء يستطاع (١١)

<sup>(</sup>۱) من قطعة لقيس بن زهيرالعبسى، يقولها في قصة جرت بينه وبين الربيع بن زياد · وانظر شرح التبريزي على الحماسة ٣٩/٣ (طبعة المكتبة التجارية )

 <sup>(</sup>۲) من قطعة لعمرو بن ملقط · وهو شاعر جاهل · وانظر نوادر أبي زيد ٦٣

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩٥ سورة البقرة (٤) الآية ٢٥ سورة مريم

<sup>(</sup>٥) قبله : پ نحن بنو ضبة أصحاب الفلج ب والفلج : الظفر والفوز

<sup>(</sup>٦) صدره: عن الحرائر لا ربات اخمرة . من قصيدة للراعى النميرى ، كما في شواهد المني للسيوطي .

<sup>(</sup>٧) من قصيدة لحسان يذكرفيها الحارث بن هشام وهزيمته يوم بدر · وانظر شرح شواهد المفنى للسيوطى في حرف الباء المفردة

<sup>(</sup>A) الآية ٦ سورة القلم (٩) الآية ٧٤ سورة البقرة وغيرها

<sup>(</sup>١٠) الآية ٢٧ سورة يونس

<sup>(</sup>١١) صدره : فلا تطمع أبيت اللعن فيها ٠

وهو من شعر لرجل من تميم كان له نرس أراد بعض الملوك أخنها · وانظر شواهد المغنى للسيوطى ، والعماسية ٤٨ بشرح المرزوقي

ويزاد في الحال المنفيّ عاملها :

فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيّب منتهاها

\*\*\*

\* وليس بذى سيف وليس بنبَّال (١) \*

ويزاد في التوكيد بالنَّفس والعين (يَتَربَّصْنَ ( بِأَنْفُسِهِنَّ ) .

ومن أقسام الباء الباء المبدلة ؛ كمكّة وبكّة ، ولازم ولازب ، والباء المكرّرة ، كباء الرّب ، وكبّر ، وتكبّر . ومنها باء الاستقامة (آمنًا (۱۳) بِرَبّنا) أى استقمنا (فَاسْتَمْسِكُ (٤) بِالَّذِي أُوحِي إلَيْكَ) . ومنها باء التعبير . وتكون متضمّنة لزيادة العلم : (قُلْ (٥) أَتُعَلّمُونَ الله بِدِينِكُمْ ) ومنها الباء اللّغوى ، وهو الرّجل الشّبق . الباء أيضا : النكاح . وكذلك الباءة والباه .

<sup>(</sup>١) البيت بتمامه:

ولیس بذی سیف فیقتلنی به ولیس بذی رمع ولیس بنبال و تری التغییر فیه من المؤلف ، وهسو منقصیدة لامری القیس

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٢٢٨ ، ٢٣٤ سبورة البقرة (٣) الآية ٧٣ سبورة طه

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٣ سورة الزخرف (٥) الآية ١٦ سورة الحجرات

#### ٢ \_ بصيرة في البيت

وقد ورد في القرآن على خمسة عشر وجهًا .

الأَوَّل : بمعنى المنازل والمساكن : (يأيُّها (١) الَّذِين آمنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْر بُيُّوتِكُمْ ) (لَاتَدْخُلُوا (٣) بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ) (لَاتَدْخُلُوا (٣) بَيُوتِ كُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ) (لَاتَدْخُلُوا (٣) بَيُوتَ النَّيِّ ) .

الثانى : بمعنى الخانات ومنازل الرفاق (ليْس (٤) عليْكُم جُناح أَنْ تدْخُلُوا بُيُوتًا غير مسْكُونةٍ) (فإذا دخلتُم (٥) بُيُوتًا فسلَّمُوا على أَنْفُسِكُم )

الثالث : بمعنى المساجد ، ومواضع العبادة : (واجْعلُوا<sup>(٦)</sup> بُيُوتكُمْ قِبْلةً) ، (فَ بُيُوتٍ (<sup>٧)</sup> أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفع) .

الرَّابع : بمعنى سفينة نوح : (ولمنْ دخل (٨) بيْتِيَ مُؤْمِنًا) .

الخامس: بمعنى الكَعْبَة: (وطهِّر<sup>(٩)</sup> بيْتِيَ للطَّائِفِين) ، (وإِذْ جعلْنا<sup>(١٠)</sup> البيْت مثابةً للنَّاسِ) ، (إِنَّ أَوِّل<sup>(١١)</sup> بيْتٍ).

السَّادس: بمعنى غُرف الكرامة (ربِّ ابْنِ لِي عِنْدك بيْتًا فِي الجنَّةِ (١٢)).

 <sup>(</sup>۱) الآية ۲۷ سورة النور
 (۲) الآية ۲۳ سورة النور

 (۳) الآية ۵۳ سورة الأحزاب
 (٤) الآيه ۲۹ سورة النور

<sup>(</sup>٥) الآية ٦١ سورة النور (٦) الآية ٨٧ سورة يونس

<sup>(</sup>٧) الآية ٣٦ سورة النوار (٨) الآية ٢٨ سورة نوح

 <sup>(</sup>٩) الآية ٢٦ سورة العج
 (١١) الآية ٩٦ سورة آل عبران

 <sup>(10)</sup> الآية ١٢٥ سورة البقرة
 (١٢) الآية ١١ سورة التحريم

السابع : بمعنى حُجُرات النبوَّة : (وقَرْن (١) فِي بُيُوتِكُنَّ ) (واذْكُرْن (٢) ما يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ ) (واذْكُرْن (٢) ما يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ ) .

الثَّامنَ : معنى المحابس : ( فأَمْسِكُوهُنَّ (٣) فِي البَّيُوتِ) أَى في السَّجون .

التَّاسع: معنى أعشاش الزنابير (أنِ اتَّخِذِي (٤) مِن الجِبال بُيُوتًا).

العاشر : بمعنى الخيام من الجلود : (وجعل لكُمْ مِنْ جُلُودِ (٥) الْأَنْعام بِيُوتًا) الحادى عشر : بمعنى الغِيران في الجبال : (وتَنْجِتُون (٦) مِن الجِبال بُيُوتًا)

الثانى عشر : بمعنى الدُّور المعروفة : (ومنْ(٧) يخْرُجْ مِنْ بيْتِهِ مُهاجِرًا) .

الثالث عشر: بمعنى المِلْك: (رَاودتْهُ التِي هُو فِي بيْتِها ( عَنْ نَفْسِهِ) أَي فِي مِلكها قاله الضحّاك عن ابن عباس.

الرَّابع عشر : بمعنى الضُّراح في السَّماء : (والبيْتِ (٩) المعْمُورِ) .

الخامس عشر : بمعنى بيت النبوّة : ( إِنَّمَا يُرِيدُ (١٠) اللهُ لَيُذْهِب عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ) قال :

كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السُرُج وجهك المُأمول حُجّننا يوم يأتى الناس بالحُجج

والبيت أيضا: الشرف. والبيت: الشريف. والبيت: القبر. وجمع البيت أبيات وبيوت . وجمع البيت ، وبيوتات ، وأبياوات (١١) ، وتصغيره بُيّيت ، وبييّت . ولا تقُل : بُويت . وامرأة مُتَبيّتَة : أصابت بينًا ، وبعلًا .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ سورة الأحزاب (٢) الآية ٣٤ سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥ سورة النساء (٤) الآية ٦٨ سورة النحل

رهم الآية ٨٠ سورة النحل (٦) الآية ١٤٩ سورة الشعراء

<sup>(</sup>V) الآية ١٠٠ سورة النساء (A) الآية ٢٣ سورة يوسف

<sup>(</sup>٩) الآية .٤ سورة الطسور • والضراح أوالبيت الممور في السماء الرابعة

<sup>(1.)</sup> الآية ٣٣ سورة الأحزاب (١١) ني التاج أن هذا جمع نادر

## ٣ \_ بصيرة في الباب

وقد ورد في القرآن لاثني عشر معني :

الأوَّل: لمنازل العقوبة: (لَهَا سَبْعَةُ (١) أَبْوَاب).

الثانى: لمساكن المَثُوبة: (جنَّاتِ<sup>(٢)</sup> عَدْنٍ مفتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوَابُ) ، (وَفُتِحَتْ (٣) أَبْوَابُهَا) .

الثالث: بمعنى السَّكَّة والمحلَّة: ( لاَ تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ<sup>(٤)</sup> وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ بَابِ<sup>(٤)</sup> وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَة) أَى من سِكَكٍ .

الرَّابع : باب المكر والحِيلة : (وغَلَّقَتِ (٥) الأَبْوَابَ) .

الخامس: باب الهَرب والهزيمة من المعصية: (وَاسْتَبَقَا البَابَ<sup>(٦)</sup>)، (وأَلْفَيًا سَيِّدَهَا البَابَ<sup>(٦)</sup>)، (وأَلْفَيًا سَيِّدَهَا اللهَ الباب).

السّادس: الأَبواب المعروفة (يَدْخُلُونَ (٧) عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ) السّابع: دروب مدينة (أَرِيحا (٨) وأَذْرُح) (وادْخُلُوا (٩) البَابَ سُجَّدًا) (ادْخُلُوا (١٠) عَلَيْهِمُ البَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ).

<sup>(</sup>۱) الآية ٤٤ سورة الحجر (٢) الآية ٥٠ سورة ص

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٧ سورة الزمر (٤) الآية ٦٧ سورة يوسف

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٣ سورة يوسف (٦) الآية ٢٥ سورة يوسف

<sup>(</sup>V) الآية ٢٣ سورة الرعد

<sup>(</sup>A) ۱: « اودیحا وادرحان » وهکدا هو فیب غیر آن فیها « ادرجان » • و ( اوریحا ) محرفة لا محالة عن ( اریحا ) فانها مدینة الجبارین وآما ( ادرحان ) أو ( ادرجان ) فمحرفة عن ادرج • ویبدو لی آنها محرفة عن « فی الاردن »

<sup>(</sup>٩) الآية ٨٨ سورة البقرة . (١٠) الآية ٢٣ سورة المائدة

الثامن : عمى مَدْخل الأمر ومخرجه : (وأَتُوا البُيُوتُ (١) مِنْ أَبْوَابِهَا) أى الأمورَ من وجوهها . .

التاسع : بمعنى مفتتح الأمر (حُتّى إذا فتحنا (٢)عليهم بابًا ذا عذاب شديد).

العاشر : بمعنى طرُق أعمال العباد إلى السَّمَاء : ( لا تُفتَّحُ (٣) لهُمْ أَبْوابُ السَّهَاء).

الحادى عشر: بمعنى أبواب الاستدراج بإظهار النِّعمَ: (فتحنا(٤) عليهم أَبُوابَ كُلُّ شَيُّ ) .

الثانى عشر: الباب المشترك بين المؤمنين والمنافقين: (لهُ بابُ ( ) باطِنهُ فيه الرَّحْمةُ).

والباب أيضًا ، والبابة في الحدود والحساب : الغاية . ويجمع الباب على أبواب ، وبيبان ، وعلى أَبْوِبة . وهذا نادر . وباب له يَبُوب : صار له بَوَّابِّها . وحرفته البِوَابة . وتبُّوب بوَّابًا : اتَّخذه . ومنه يقال في العلم: باب كذا ، وهذا العلم باب إلى كذا أي يتوصّل إليه . وقد يقال : أبواب الجنَّة ، وأبواب جهنَّم للأسباب الَّتي يتوصّل بها إليهما . وبابات الكتاب : سطوره لا واحد له . وهذا بابته أي يصلح له ؛ قال الشاعر :

تركت النبيذ وشُرَّابه وصرتُ حبيبًا لمن عابَّهُ شراب يُضلّ سبيل الرّشاد ويفتح للشرّ أبوابَه

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٧ سورة المؤمنين الآية ١٨٩ سورة البقرة (1)

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٤ سورة الأنعام الآية ٤٠ سورة الأعراف (4)

الآنة ١٣ سورة الحديد

## ٤ \_ بصيرة في البشارة

وهى الخَبَر السَّارِّ . ويقال لها : البُشرى أيضًا . وبَشَرته ، وأبشرته وبشَّرته : أخبرته بِسارٌ بَسَط بَشَرة وجهه . وذلك أنَّ النَّفس إذا سُرَّت (١) انتشر الدَّم فيها انتشارَ الماء في الشجَر .

وبين هذه الألفاظ فروق ؛ فإنَّ بَشَرته عامٌ ، وأبشرته نحو أحمدته ، وبشّرته على التكثير . وقرى (يَبْشُرُكِ) ، و (يُبشّرُكِ) . و (يُبشّرُكِ) . واستبشر (٣) إذا وجد ما يسرُّه من الفرح (٤) . والبشير المبشّر .

والبِشَارة وردت في القرآن على اثنى عشر وجهًا ، لاثنى عشر (ه) قومًا باثنتي عشرة كرامة (له) .

الأُوَّل : بشارة أرباب الإِنابة بالهداية : (وأَنابُوا إِلَى اللهِ (٧) لَهُمُّ البُشْرى) إِلَى قوله : (هداهُمُ اللهُ ) .

الثَّاني : بشارة المخبتين والمخلصين بالحفظ والرَّعاية : (وبشَّرِ<sup>(۱)</sup> المُخْبِئِين).

الثَّالَثُ بشارة المستقيمين بشبات الولاية : (إِنَّ الَّذِين<sup>(٩)</sup> قَالُوا ربَّنا اللهُ ثُمَّ اسْتقامُوا ) إِلى قوله : (وأَبْشِرُوا بِالجنَّةِ) .

<sup>(</sup>۱) ا: « بشرت ، وما أثبت عن ب والراغب

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٣٩ ، ٤٥ سورة آل عمران • وقد قرأ « يبشرك » من الثلاثي حمزة والكسائي وقرأ الياقون « يبشرك » من التبشير كسيا في الاتحاف • وقرأ ( يبشر ) من الابشار ابن مسعود وهي قرأة شاذة وانظر البحر ٢/٤٤٧

<sup>(</sup>٣) ا ، ب : د اذا استبشر ، وما اثبت عن الراغب

<sup>(</sup>٤) في الراغب : « الفرج » (٥) ١ ، ب : « يوما » والمناسب ما أثبت

<sup>(</sup>٦) أي في المعظم، اذ منها بشيارة المنافقين (٧) الآية ١٧ سورة الزمر (٨) الآية ٢٠ سورة الحم

الرَّابع: بشارة التَّقين بالفوز والحماية: (الَّذِين آمنُوا<sup>(۱)</sup> وكانُوا يَّقُون لَهُمُ البُشْرى).

الخامس : بشارة الخائفين بالمغفرة ، والوقاية : (إِنَّمَا تُنْذِرُ (٢) من اتَّبع الذِّكْرِ) إِلَى قوله : (فبشِّرْهُ) .

السّادس : بشارة المجاهدين بالرّضا والعناية : (الذِين آمنُوا (٣) وهاجرُوا وجاهدُوا) إلى قوله : (يُبشِّرُهُمْ ربُّهُمْ بِرحْمةٍ مِنْهُ ورِضُوانٍ) .

السّابع : بشارة العاصين بالرّحمة والكفاية : (نَبِّيُّ عِبادِي أَنِّي أَنا السّابِع : بشارة العاصين بالرّحمة والكفاية : (نَبِّيُّ عِبادِي أَنَّى أَنا الغَفُورُ الرَّحِيمُ ) إلى قوله : (ومَنْ يقْنطُ مِنْ رحْمةِ ربِّهِ) .

الثامن : بشارة المطيعين بالجنَّة والسّعادة : (وبشِّرِ (٥) الَّذِين آمنُوا وعمِلوا الصالِحاتِ أَنَّ لهُمْ جنَّاتٍ ) .

التاسع : بشارة المؤمنين بالعطاء والشَّفاعة : (وبشِّرِ الَّذِين<sup>(٦)</sup> آمنُوا أَنَّ لهُمْ قَدَم صِدْق عِنْد ربِّهمْ).

العاشر: بشّارة المنكِرين بالعذاب والعقوبة (بشّر المُنافِقِين بِأَنَّ لَهُمْ (٧) عذابًا ألِيمًا) (فبشُّرهُم (٨) بِعذاب ألِيمٍ) وهذه استعارة ولكن تنبيه أنَّ عذابًا ألِيمًا) (فبشُّرهُم (١٠) بما ينالهم من العذاب. وذلك نحوقول الشّاعر: أسرّ (٩) ما يسمعونه الخبر (١٠) بما ينالهم من العذاب. وذلك نحوقول الشّاعر:

\* تحيية (٣) بَيْنِهم ضربُ وجيع \*

<sup>(</sup>۱) الآيتان ٦٣ ، ٦٤ سورة يونس (٢) الآية ١١ سورة يس

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٢٠ ، ٢١ سورة التوبة (٤) الآيات ٤٩ ــ ٥٦ سورة الحجر

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٥ سورة البقرة (٦) الآية ٢ سورة يونس

<sup>(</sup>٧) الآية ١٣٨ سورة النساء (٨) الآية ٢١ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٩) ١، ب: « أبشر » وما أثبت عن الراغب

<sup>(</sup>١٠) ١، ب : « من الخبر مما » وما أثبت عن الراغب

<sup>(</sup>۱۱) صدره

وخیل قد دلفت لها بخیه روه من قصیدة لعمرو بن معد یکرب و وانظر الخزانة ۱۳/۵۵

ويصلح أن يكون ذلك مثل قوله: (تَمَتَّعُوا (١) فَإِنَّ مَصِيرَكُم ۚ إِلَى النَّارِ). الحادى عشر: بشارة الصّابرين بالصّلوات والرّحمة: (وبَشِّرِ (٢) الصّابِرِينَ) إلى قوله: (أُولئكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ).

الثانى عشر: بشارة العارفين باللقاء والرَّوِّية: (وبشَّر المُوْمِنِين (٢) بأَنَّ لهُمْ مِنَ اللهِ فَضُلَّا كبيرًا).

<sup>(</sup>۱) الآية ۳۰ سورة ابراهيم

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٧ سورة الأحزاب

#### ه ـ بصيرة في البشر

وهو جَمْع البَشَرة ، وهى ظاهر الجِلْد . والأَدَمَة : باطنه . ويجمع على أبشار أيضًا . وعُبِّر عن الإنسان بالبَشَر ؛ اعتبارًا بظهور جلده من الشَعَر ؛ بخلاف الحيوانات الَّتى عليها الصّوف ، أو الشعر ، أو الوبر . ويستوى (١) في لفظ البَشَر الواحد والجمع ، وثُنِّي فقال ـ تعالى ـ : ( أَنُوْمِنُ (٢) لِبَشَرَيْنِ ) .

وقد ورد في القرآن على ثلاثة عشر وجهًا :

الأُوّل: بمعنى أبِينا آدم الصّفِيّ : ( إِنِّي خالقٌ<sup>(٣)</sup> بشرًا مِنْ طِين ) ( إِنِّي خالقٌ بشرًا <sup>(٤)</sup> من صَلْصالٍ منْ حَمَاٍ مسْنُونٍ ) .

الثانى: بمعنى شَيخ المرسلين نوح: (ما هذا إِلَّا<sup>(ه)</sup> بشرٌ مثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّل عليْكُمْ).

الثالث : بمعنى صالح النبيّ : (أَبشرًا (٦) منَّا واحدًا نتَّبِعُهُ) .

الرَّابع : بمعنى يوسف الصَّديق : (ما هذا(٧) بشرًّا) .

الخامس : بمعنى موسى وهارون : (فقالوا أَنُوْمن (٢) لبشريْن مثْلنا) .

<sup>(</sup>۱) في الراغب: « استوى » وهو المناسب لما بعده

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٧ سورة المؤمنين (٣) الآية ٧١ سورة ص

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٨ سورة الحجر (٥) الآية ٢٤ سورة المؤمنين

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٤ سورة القمر (٧) الآية ٣١ سورة يوسف

السّادس: معنى جبريل: (فتمَثّلَ لهَا(١) بَشرًا سَوِيًّا). أَى مَلَكَا. ونبّه أَنه تشبّحَ (٢) لها بصورة بشر.

السَّابع: بمعنى ابن (٣) ماثان: (لم يَمسسنى (٤) بَشر).

الثامن: بمعنى شخص من الإسرائيليين: (فإمَّا ترَيِنٌ (ف) مِنَ البَشر أحدًا) أي من بني إسرائيل.

التَّاسِع : بمعنى الغلامَين العجميّين اللذين قال كفَّار مكَّة : إِنَّ محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم يتعلَّم القرآن وأخبار الماضين منهما : (يقُولون إنَّما يُعلَّمُهُ (٦) بشر) إنما يعنون جَبْرًا ويسارًا .

العاشر: بمعنى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِشُرُ<sup>(۷)</sup> مثلُكُمْ) وفيه تنبيه أنَّ النّاس يتساوون في البشريّة ، وإنَّما يتفاضلون بما يختصون به من المعارف الجليلة ، والأعمال الجميلة . ولذلك قال بعده: (يُوحَى إلىّ) تنبيهًا أنَّى بذلك تميّزتُ عنكم .

الحادى عشر: يمعنى جُمُلة المرسلين: (فقالوا أبشر ( لله يهدُوننا ) .

الثانى عشر: بمعنى جَمْع البشرة: ( لوَّاحة للْبشر (٩) .

الثالث عشر : عنى جُمْلَة الآدمين : ( ثُمَّ إذا أَنْتُمْ (١٠) بشرُ تَنْتَشرُون )

ولها نظائر .

<sup>(</sup>١) الآية ١٧ سورة مريم

<sup>(</sup>٢) أى انتصب وتمثل من قولهم: تشبيع الحرباء على العود: انتصب وامتد

<sup>(</sup>٣) كذا والمعروف أن ابن ماثان هو أبوهاعمران

<sup>(2)</sup> الآية ٢٠ سووة مويم (٥) الآية ٢٦ سورة مريم

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٠٣ سورة النحل (٧) الآية ٦ سورة نصلت (٨) الآية ٦ سورة التخاين (٩) الآية ٢٩ سورة المدثر

<sup>(</sup>A) الآية ٦ سورة التفاين (١٠) الآية ٢٠ سورة الروم

## ٦ - بعبيرة في البشبير ، والبشري ، والمبشر

يروى أنَّه - تعالى - أوحى إلى داود: يا داوُد بشِّر المذنبين ، وأنذر الصَّديقين . فقال: يارب : وكيف ذلك ؟ فقال: بشِّر المذنبين إذا تابوا ، وأنذر الصَّديقين إذا أعجبوا . وفي لفظ : بشِّر المذنبين بأنى غفور ، وأنذر الصَّديقين بأنى غَبُور . وقال :

ورد البشير مبشرا بقدومه فملئت من قول البشير سرورا فكأنى (۱) يعقوب من فرحى به إذ عاد مِن شمّ القميص بصيرا والله لو قنع البشير بمهجتى أعطيتُه ورأيت ذاك يسيرا لو قال هَب لى ناظريك لقلتها خذ ناظرى فما سألت كثيرا وقد ورد البشير ، والبشرى ، (والتبشير) والمبشّر فى القرآن على أوجه : [فالبشير فى ثلاثة مواضع] :

الأُوَّل: في حقّ القرآن المجيد: (بشيرًا (٢) ونذيرًا فأَعْرِض أَكْثرُهُمْ) النَّاني: في يهوذا: (فلمَّا أَنْ جاءَ<sup>(٣)</sup> البشيرُ).

الثالث: بمعنى سيّد المرسلين: (وما أَرْسلْناكَ إِلَّا (٤) كَافَّةً للنَّاس بشيرًا ونذيرًا). وبشرى في ثلاثة:

الأوّل: بشرى فى مالك بن دعر لغلامه بأحسن الحِسان: (يا بُشرى (٥) هذا غُلام ).

<sup>(</sup>١) ١، ب: « وكأنني » والمناسب ما أثبت (٢) الآية ٤ سورة فصلت

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٦ سورة يوسف (٤) الآية ٢٨ سورة سبأ

<sup>(</sup>٥) الآية ١٩ سورة يوسف

الثانى: بشارة المطيعين بخلود الجِنَان: (بُشْراكُمُ اليُّوم (١) جنَّاتُ). الثالث: مَنْع الملائكة البشرى عن المجرمين والكفار: (لا بُشْرى (٢) يوْمئذ للْمُجْرمين).

والتبشير (٢) في أربعة مواضع:

الأول: في حال ولادة البنات (وإذا بُشِّر أَحَدُهُمُ (٤) بِالْأَنْي ظلَّ وجُهُهُ مُسُودًا).

الثانى: لإبراهيم الخليل بإسحاق (وبشَّرناهُ بإسْحاق<sup>(ه)</sup>) ، وبأُولاد آخرين (فبشَّرناهُ بغُلام طليم العليم (قالوا بشُّرُوهُ (۷) بغُلام عليم (قالوا بشَّرْناك (۱) بالحقِّ) .

الثالث: لزكريّا بيحيى: (أَنَّ الله يُبشَّرُك (٩) بِيحْيى مصَدُّقًا بكلمةٍ من اللهِ وسيِّدًا وحصُورًا).

الرَّابِع: لمريم بعيسى: (إنَّ الله يُبشِّرُك (١٠) بكلمة منه اسْمُهُ المسيحُ). والمبشِّر في ثلاثة مواضع:

الأَوَّل عامَّة الرَّسل: (رُسُلًا (١١) مُبشِّرِين ومُنْذرِين).

الثانى: تبشير عيسى بَمَقْدَم سيّد المرسلين: (ومُبشَّرًا (١٢) برسُول يأْتى منْ بَعْدى اسْمُهُ أَحْمدُ).

الآية ٢٢ سورة الفرقان الآية ١٢ سورة الحديك (4) ا ، ب ، المبشر ، والوجه ما اثبت الآية ٥٨ سورة النحل (2) (4) الآية ١٠١ سورة الصافات (7) الآية ١١٢ سورة الصافات (٨) الآية ٥٥ سورة الحجر الآية ٢٨ سورة الذاريات (Y) الآية ٣٩ سورة آل عمران (١٠) الآية ٤٥ سورة آل عمران (9) (١١) الآية ١٦٥ سورة النساء (١٢) الآية ٦ سبورة الصيف

الثالث: تبشير النبي صلَّى الله عليه وسلَّم للعاصين برحمة أرحم الرَّاحمين: (إِنَا أَرْسَلْنَاكُ<sup>(۱)</sup> شَاهِدًا ومبشَّرًا ونذيرًا).

ويقال: أبشر الرَّجلُ أى وجد بشارة ؛ نحو أبقل ، وأمْحل: ( وأَبْشِرُوا (٢) بالجنَّة التي كُنْتُمْ تُوعدُون ) .

وتباشير الوجه : ما يبدو من سروره . وتباشير النخل : ما يبدو من رُطَبه ، ومن الصّبح : ما يبدو من أوائله . ويسمّى ما يعطى المبشّر البُشْرى ، والبُشَارة بالضم .

<sup>(</sup>١) الآية ٤٥ سورة الأحزاب (٢) الآية ٣٠ سورة فصلت

<sup>(</sup>٣) سقط ما بن القوسسين في ١ ، وفي ب« فليبشر » والتصحيح من الراغب

<sup>(</sup>٤) هذا التنظير غير كامل · فالمطاوع في بشرته فبشر مكسورالمين ، وفي جيرته فجبر مفتوح المين ·

<sup>(</sup>٥) يريد أن مطاوع ( بشرته ) عند سيبويه ( أبشر ) كما يقال : كببته فأكب • ولكن الذي عند سيبويه أن أبشر مطاوع بشر من التبشير • وانظر كتاب سيبويه ٢/ ٢٣٥

<sup>(</sup>٦) كلام ابن قتيبة على رواية الضميم في ( فليبشر ) وانظر اللسان والنهاية

## ٧ \_ بصيرة في البركات

وقد وردت البركة في القرآن في أربعة عشر شيئًا:

الأُوَّل: في الكعبة الَّتي هي قبلة العالمين: (اللَّذي(١) ببكَّة مُباركًا).

الثانى: فى المَطَر الَّذى به حياة المتنفِّسين : (ونَزَّلْنا (٢) من السّهاء ماءً مُباركًا ) .

الثالث : في السّلام الذي هو شِعَار المسلميّن : (تحيَّةً (٣) منْ عند الله مُباركةً طيِّبةً) .

الرابع: في أولاد إبراهيم خليل ربّ العالمين: (وباركْنا عليْه وعلى (عُ) إِسْحاق) (رحْمةُ (٥) الله وبركاتُهُ عليْكُمْ أَهْلَ البيْت) .

السّادس: في أولاد نوح شيخ المرسلين: (يانُوحُ الْهَبطُ (٦) بسلام منّا وبركاتٍ عليْك).

السّابع : في الأرض التي هي مَقَرّ الآدميين : (وبارك فيها (٧) وقدَّر فيها أَقُوانَها) .

الثامن: في البُقْعة الَّتي هي محل موسى [حيث ناداه] (٨) ربّ العالمين: (في البُقْعة (٩) المُبَاركة).

الآية ٩٦ سورة آل عمران الآية ٩ سورة ق (4) (1) الآية ١١٣ سورة الصافات الآية ٦١ سورة النور (1) (٣) الآية ٤٨ سورة هود الآية ٧٢ سورة هود  $(\Gamma)$ (0) الآية ١٠ سورة فصلت زيادة اقتضباها السياق  $(\Lambda)$ (V) الآية ٣٠ سورة القصص (9)

التَّاسع: (في نار موسى ليلة طور سينين (أنْ بُورك (١) منْ في النار) أي في طلب النار.

العاشر: في شجرة الزَّيتون، الممثّل<sup>(٢)</sup> بنور معرفة العارفين: (يُوقدُ<sup>(٣)</sup> منْ شجرةٍ مُباركةٍ).

الحادى عشر: في المسجد الأقصى الَّذي هو مَمَّرٌ سيَّد الرَّسل إلى أَعلى علَّيْين: (إلى المُسجد (٤) الأَقْصى الَّذي باركْنا حوْلهُ).

الثَّانى عشر: في ليلة القَدْر التي هي موسم الرَّحمة والغفران للعاصين والمذنبين ( إِنَّا أَنْزِلْناهُ في ليْلةٍ (٥) مُباركةٍ ).

الثالث عشر: في القرآن الذي هو أعظم معجِزات البَشَر: (وهذا ذكُرُّ<sup>(٦)</sup> مُباركُ ).

الرابع عشر: في المَنْزل الَّذي قُصِد ، لا على التعيين: (ربِّ أَنْزلْني (٧) مُنْزَلًا مُباركًا) أي حيث يوجد الخير الإلهي .

والبركة معناها ثبوت الخير الإلهى في الشيء . والمادّة موضوعة للزوم والثبوت . وقوله – تعالى – (لفتحنا (٨) عليهم بركاتٍ من السّماء والأرض) سمّى بذلك لثبوت الخير (فيه (٩) ثبوت الماء في البر كة . والمبارك مافيه ذلك الخير) وقوله – تعالى – : (هذا ذكر (١) مُبارك ) تنبيه على ما يَفِيض من الحياة الإلهية . ولمّا كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يُحَسّ ، وعلى وجه

<sup>(</sup>۱) الآية A سورة النمل (۲) ۱: « المتمثل » • والمراد : الممثل به

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٥ سورة النور (٤) الآية ١ سورة الاسراه

<sup>(</sup>٥) الآيه ٣ سورة الدخان (٦) الآية ٥٠ سورة الانبياء

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٩ سورة المؤمنين (٨) الآية ٩٦ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٩) سقط ما بين القوسين في ا

<sup>-</sup> Y.9 -

لايُحْصى ولا يُحْصَر، قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة : هو مبارك ، وفيه بركة . وإلى هذه الزّيادة أشير بما روى (لا يَنْقص (١) مال من صدقة) لا إلى النّقصان المحسوس، حيث ما قال بعض الملاحدة الخاسرين حيث قيل له ذلك ، فقال له : بينى وبينك الميزان . على أنَّ عمّى – وكان من أكابر الصّالحين – أخبرنى أنَّه كال كُدْسًا(٢) من الطعام ، ثمّ أخرج منه الزكاة ، ثمّ إنَّه كاله ثانية عند النقل إلى المنزل ، فوجده لم ينقص شيئًا من الكيل الأوّل .

<sup>(</sup>۱) ورد معناه في الحديث الصحيح : ما نقصت صدقة من مال، وواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة ورواه مالك مرسلا ، كمسا في الترغيب والترهيب في كتاب الصدقات

<sup>(</sup>٢) عو الحب المحصود

## ٨ \_ بصيرة في البر ، والبر

وقد ورد في القرآن على أربعة عشر وجهًا :

الأوّل: \_ أعنى البّر - بالفتح - خمس.

الأُوَّل (١): بمعنى الحَقّ \_ جَلّ اسمه وعلا\_ (إِنَّهُ هُو(٢) البرُّ الرَّحيمُ).

الثَّانى: بمعنى الصَّحراء ضدَّ البَحر: (ظهر<sup>(٣)</sup> الفسادُ في البرِّ والبحْر). (وحملْناهُمْ (٤) في البرِّ والبحْر)، (فلمَّا<sup>(ه)</sup> نَجَّاهُمْ إِلَى البرِّ).

الثالث: في مدح يحيى بن زكريا (وبرًّا (١) بوالديه).

الرَّابع: في المسيح عيسي: (وبرًّا (٧) بوالدتي ).

الخامس: في ساكني مَلَكوت السّماء: (بِأَيْدي (٨) سفرةٍ . كرام بررةٍ) . وأما البرّ ـ بالكسر ـ فأربعة :

الأُوِّل: معنى البارّ: (ولكنّ (٩) البرُّ مَنْ آمن بالله) أي البارّ.

الثانى: عمنى الخير: ( لنْ تنالوا البرّ (١٠) حتَّى تُنْفقُوا مَّا تُحبُّون).

الثَّالث : بمعنى الطَّاعة : (أَتَأْمُرُون (١١) النَّاس بِالبِرِّ).

<sup>(</sup>۱) ب: « أولها » (۲) الآية ۲۸ سورة الطور

<sup>(</sup>٣) الآية ٤١ سورة الروم (٤) الآية ٧٠ سورة الاسراء

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٥ سورة المنكبوت (٦) الآية ١٤ سورة مريم

<sup>(</sup>٧) الآية ٣٢ سورة مريم (٨) الآيتان : ١٦ ، ١٦ سورة عبس

<sup>(</sup>٩) الآية ١٧٧ سورة البقرة (١٠) الآية ٩٢ سورة آل عمران

<sup>(</sup>١,١) الآية ٤٤ سورة البقرة

الرَّابِع : معنى تصديق اليمين : ( ولا تجعلُوا (١) الله عُرْضةً لأَيْمانكُمْ أَنْ تبرُّوا وتتَّقُوا) .

وقد جاء بمعنى صلة الرّحم (لاينْهاكُمُ اللهُ (٢) عن الَّذين لم يُقاتلُوكُمْ في الدِّينِ ولم يُخْرِجُوكُم من دِيارِكُم أَنْ تبرُّوهُم ) أَى تصلوا أرحامكم . والأبرار مذكور في خمسة مواضع:

الأُوّل: في صفة الأُخيار، في جوار الغفَّار: (كلَّا<sup>٣)</sup> إِنَّ كتاب الأَبْرار لفي علِّينين) .

الثانى : في صفة نظارتهم (٤) على غُرَف دار القرار : (إِنَّ (٥) الأَبْرار لفِي نعيم على الأَرائك مِنْظُرُون).

الثالث: في مجلس أنسهم، ومجاورة المصطفى، وصحابته الأخيار: (إِنَّ الأَبْرِارِ(٦) يشْرِبُون منْ كأس كان مزاجُها كافُورًا).

الرَّابع: في تقريرهم (٧) في قُبَّة القُرْبَة من الله الكريم الستَّار: (وما(٨) عنْد الله خيْرٌ للْأَبْرار) .

الخامس(٩): في مرافقة بعضهم بعضًا يوم الرحيل إلى دار القرار (وتوفَّنا مع<sup>(١٠)</sup> الأَبْرار)<sup>(٩)</sup> .

الآية ٨ سورة المتحنة الآية ٢٢٤ سورة البقرة (1)

الآية ١٨ سورة المطففين (4)

كذا • وكانه يريد بالنظـارة أن ينظر بعضهم الى بعض كما جاء في تفسير الآية أو أن ينظروا الى أهل النار • ولم أقف على هذا المصدروقد يريد بالنظارة التنزه ، ويقسول المؤلف في القاموس ان النظارة \_ بالتخفيف \_ بمعنى التنزه لحن يستعمله بعض الفقهاء ويقول الشارح: ان الصواب التشديد ، ولا أدرى وجه هذا

<sup>(</sup>٦) الآية ٥ سورة الانسان الآيتان ٢١ ، ٢٢ سيورة المطففين

الآية ١٩٨ سورة آل عمران كذا · وقد يكون : « تقريبهم » (١٠) الآية ١٩٣ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٩-٩) سقط ما بين الرقمين في ١

وأصل الكلمة ومادّتها \_ أعنى ( ب ر ر ) \_ موضوعة ( لخلاف<sup>(١)</sup> البحر) ، وتُصوّر منه التوسّع ، فاشتُقّ منه البرّ أي التوسّع في فعل الخير . وينسب ذلك تارة إلى الله تعالى في نحو (إنَّهُ هُو البرُّ الرَّحمُ)، وإلى العبد تارة ، فيقال : برّ العبدُ ربّه ، أي توسّع في طاعته . فمن الله تعالى الثواب ومن العبد الطاعةُ . وذلك ضربان : ضرب في الاعتقاد ، وضرب في الأعمال . وقد اشتمل عليهما قولُه تعالى (ليُس(٢) البِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهكُمْ) الآية (وعلى هذا ماروى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن البرّ فتلا هذه الآية <sup>(٣)</sup>) فإن الآية متضمّنة للاعتقاد ، ولأعمال الفرائض ، والنُّوافل . وبرّ الوالدين : التُّوسُّع في الإحسان إليهما . ويستعمل البرّ في الصدق لكونه بعض الخير . يقال : برٌ في قوله ، وفي بمينه ، وحَجّ مبرور : مقبول . وجمع البار أبرار ، وبَرَرة . وخصّ الملائكة بالبَرَرة من حيث إنَّه أَبلغ من الأُبرار ؛ فإنه جمع بَرّ . والأبرار جمع بَارُّ ، وبرُّ أبلغ من بارّ ؛ كما أنَّ عَدْلًا أبلغ من عادل . والبُرّ معروف وتسميته بذلك لكونه أوسع ما يُحتاج إليه في الغذاء .

<sup>(</sup>١) في ١ كتب (لخلاف) فوق (البحر) وفيب : ﴿ للبحر ، ﴿ وَمَا آثبت عَنَ الراغب

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧٧ سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) سقط مابين القوسين في ا

## ٩ \_ بصيرة في البعث

وقد ورد في القرآن على ثمانية معانٍ :

الأُوّل: يمعنى الإلهام: (فبعث (١) اللهُ غُرابًا يبْحثُ) أَى أَلهم.

الثانى: بمعنى إِحِياءِ الموتى فى الدنيا: (ثُمَّ<sup>(۲)</sup> بعثناكُمْ منْ بعْد موْتكُمْ)، (فأَمَاتهُ اللهُ<sup>(۳)</sup> مائة عام ثُمَّ بعثهُ)، (وكذلك<sup>(٤)</sup> بعثناهُمْ ليتساءلوا بينهُمْ) أي أَحييناهم.

الثالث: بمعنى الاستيقاظ من النوم: (وهُو الَّذَى (فَ) يتوفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ ) أَى من النَّوم ، (ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لنعْلَم (أَ) أَى أَى من النَّوم ، (ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لنعْلَم أَيُّ الحَرْبِيْنِ أَحْصَى ).

الرابع: بمعنى التسليط (بعثنا (٧) عليكم عبادًا).

الخامس: بمعنى نَصْب القيّم والحاكم: (فابْعثُوا (٨) حكمًا منْ أَهْله وحكمًا منْ أَهْله وحكمًا منْ أَهْله الله عنى نَصْب القيّم والحاكم : (فابْعثُوا (٨) حكمًا منْ أَهْلها) .

السّادس : بمعنى التعيين : (ابْعثْ لنا<sup>(٩)</sup> ملكًا) أَى عيّن وبَيّن، (قدْ بعث (١٠٠) لكُمْ طالوت مَلِكًا) أَى قد عَيّن وبَيّن .

الآية ٥٦ سورة البقرة الآية ٣١ سورة المائدة (1)(4) الآية ٢٥٩ سورة المقرة الآية ١٩ سورة الكهف (4) (2) الآية ٦٠ سيورة الأنمام الآية ١٢ سورة الكهف (0) الآية ٥ سبورة الاسراء الآية ٣٥ سيورة النسياء (A) (V) الآية ٢٤٦ سورة البقرة الآية ٧٤٧ سورة البقرة

السابع : بمعنى الإخراج من القبور للحشر : (وأنَّ اللهَ (١) يبْعثُ مَنْ في القبور) .

الثامن : بمعنى الإِرسال : (فابعثُوا أَحدكُم (٧) بِورِقكُم ) ، (هُو الذي (٩) بعث في الأُميِّين رسُولًا) أَى أَرسل .

وأصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه . يقال : بعثتُه فانبعث .

ويختلف البعث بحسب اختلاف ما عُلِّق به . فالبعث ضربان : بَشَرَى ؟ كبعث (٤) البعير ، وبعث الإنسان في حاجة ، وإلهي ، وذلك ضربان : أحدهما إيجاد الأعيان ، والأجناس ، والأنواع عن ليس (٥) وذلك يختص به البارئ – تعالى – ولم يُقْدِر عليه أحدًا من خَلْقه .

والثانى: إحياء الموتى . وقد خَصَّ به بعض أُوليائه ؛ كعيسى وغيره . ومنه (فهذا (٦) يوْمُ البعث ) نحويوم المَحْشر . وقوله : (ولكنْ كره (٧) اللهُ انْبِعاثهُمْ) أَى توجُّههم ومُضيَّهم .

<sup>(</sup>Y) الآية ١٩ سورة الكهف

<sup>(</sup>١) الآية ٧ سورة الحج

<sup>(</sup>٣) الآية ٢ سورة الجمعة

<sup>(</sup>٤) ١، ب: « كبعثت » وما أثبت عن الراغب ليوافق ما بعده

<sup>(</sup>٥) يريد العدم استعمل فيه ليس التي هي للنفي · وقد قيل أن أصمل « ليس » لا أيس ، والأيس الوجود · راجع المادة في التاج واللسان

٦) الآيه ٥٦ سورة الروم (٧) الآية ٢٦ سورة التوبة .

## ١٠ \_ بصيرة في البدل

وهو الشيّ يكون مكان آخر . وهو أعمّ من العوَضِ ، فإنَّ العوض هو أن عصير لك الثانى بإعطاء الأوّل . والتّبديل ، والإبدال ، والاستبدال : جعل الشّيء مكان آخر .

وقد ورد في القرآن على وجوه :

الأُوّل: بمعنى الهلاك (وَإِذَا شَئْنَا (١) بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا) ، (وَمَا نَحْنُ (٢) بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَنْ نُبَدِّل أَمْثَالَكُمْ ) أَى نهلك .

الثانى : بمعنى نسْخ الشريعة والآية : (وَإِذَا (٣) بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ) أَى نسخنا ، (أُبَدِّلُهُ (٤) مَنْ تَلْقَاءِ نَفْسَى ) .

الثالث: بمعنى التغيير: (فَمَنْ (٥) بَدَّلُهُ بَعْدَ مَا سَمَعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ . يُبَدِّلُونَهُ ) أَى يغيّرونه ، (وَمَا بَدَّلُوا (١) تَبْديلًا ) ومنه قوله \_ تعالى \_ (فَأُولَئكَ (٧) يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ) وقيل: هو أَن يعملوا أعمالًا صالحة تُبطل ما قدّموه من الإساءة . وقيل: هو أَن يعفو \_ تعالى \_ عن سيئاتهم ، ويحتسب بحسناتهم (يَوْمَ (٨) تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْض) أَى تغيّر عن حالها . وقوله : (مَا يُبَدِّلُ (٩) القَوْلُ لَدَى ) أَى لا يغيّر ما سبق في اللَّوح

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٦٠ ، ٦٦ سورة الواقعة

<sup>(</sup>٤) الآية ١٥ سورة يونس

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٣ سورة الأحزاب

<sup>(</sup>A) الآية ٤٨ سورة ابرهيم

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ سورة الانسان

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠١ سورة النحل

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨١ سورة البقرة

<sup>(</sup>V) الآية · V سورة الفرقان

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٩ سورة ق

المحفوظ ؛ تنبيها على أن ما علمه أن سيكون يكون على ما قد علمه ، لا يتغيّر عن حاله . وقيل : لا يقع فى قوله خُلْف . وعلى الوجهين قوله : لا يتغيّر عن حاله . وقيل : لا يقع فى قوله خُلْف . وعلى الوجهين قوله : النهى (لاَتَبْديل (١) لكَلمَات الله) (لاَ تَبْديل (١) لخَلْق الله) وقيل : معناه : النهى عن الخِصاء .

الرَّابِع: بَمَعْنَى تَجِدِيدُ الْحَالَة : (بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا<sup>(٣)</sup> غَيْرَهَا) أَى جَدِّدْنَا . الخامس : بمعنى اختيار الكفر ، والنكرة (٤) على الإِيمان (وَمَنْ (٥) يَتَبَدَّلِ الكُفْرَ بِالإِيمَان) .

السَّادس: بمعنى إبليس في طريق الظلم والضلالة: (بِئْسَ<sup>(١)</sup> للظالمينَ بَدَلًا).

والأبدال : قوم صالحون ، يجعلهم الله تعالى مكان آخرين مثلهم ماضين . وحقيقته : قوم بدّلوا أحوالهم الذميمة (بأحوالهم (٧) الحميدة) . قيل : وهم المشار إليهم بقوله : تعالى - (فَأُولَئكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتهِمْ حَسَنَاتٍ)

<sup>(</sup>۱) الآية ٦٤ سورة يونس (٢) الآية ٣٠ سورة الروم

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٦ سورة النساء (٤) النكرة - بالتحريك - الانكان

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠٨ سورة البقرة (٦) الآية ٥٠ سورة الكهف

<sup>(</sup>V) ١: « بأحوال لهم حميدة » وما أثبت عن ب والراغب

### ١١ \_ بصيرة في البسط

وهو لغة : النَّشر والتوسيع . فتارةً يتصور منه الأمران ، وتارة يتصوّر منه أحدهما : بسط الثوب : نشره . ومنه البِساط ، وهو اسم لكلّ مبسوط . والبَسَاط - بالفتح - : الأرض المنبسطة ، والمستوية . والبسيطة : الأرض. واستعار قوم البسيط لكلّ شيء لا يتصوّر فيه تركيب ، وتأليف ، ونَظْم .

قوله \_ تعالى \_ ( وَلَوْ بَسَطَ (١) اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ) أَى وسّعه ، ( وَزَادَهُ بَسْطَةً (٢) فِي العِلْمِ وَالجِسْمِ ) أَى سعة . قال بعضهم : بَسْطَتُه في العلم هو أَن انتفع هو به ، ونفع غيره ، فصار له به بسطة أَى جُود . وبَسْط اليد : مَدّها .

وبَسْط الكفّ يستعمل تارة للطَّلب نحو (كَبَاسِطِ (٣) كَفَّيْهِ إِلَى المَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ) ، وتارة للأَّخذ ؛ نحو (والمَلائكَةُ (٤) بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ) ، وتارة للصَّولة ، والضَّرب؛ نحو (وَيَبْسُطُوا (٥) إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وأَلْسِنَتَهُمْ بالسَّوءِ) ، وتارة للبَدْل والإعطاء ؛ نحو (بَلْ (٦) يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ) . ورجل بَسِيط الوجه : متهلِّل ، وبسيط اليدين : منبسط . وانبسط النَّهار : امتد ، وطال .

(1)

الآية ٢٧ سورة الشورى (٢) الآية ٢٤٧ سورة البقرة

<sup>(</sup>٤) الآية ٩٣ سورة الأنعام

<sup>(</sup>٦) الآية ٦٤ سورة الماثدة

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤ سورة الرعد ..

<sup>(</sup>٥) الآية ٢ سورة المتحنة

والبُسْطة - بالضم (١) - : الفضيلة : (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي العِلْمِ وَالجِسْم) والبُسْطة بالفتح : المرأة الحسنة الجسم . والبِسْط - بالكسر والضم - : النّاقة المتروكة مع ولدها ، لا تُمنع . والجمع أبساط ، وبُسْط ، وبُسَاط . وهذا من الجموع العزيزة .

<sup>(</sup>۱) وفيها الفتح أيضا

### ١٢ \_ بصيرة في البقية

وقد وردت على وجوه .

الأُوّل: بمعنى المال الحلال: (بَقِيَّةُ اللهِ (١) خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ). الثانى: الباقية بمعنى الصّلاة: (والبَاقِيَاتُ (٢) الصّالِحَاتُ) أَى الصّلوات الخمس.

الثالث: بمعنى ميراث الأَموات: (وَبَقِيَّةُ (٣) مِّمَا تَرَكَ آلُ مُوسَى وآلُ هُرُونَ).

الرَّابع: بمعنى قِلَّة القوم والتَّبَع (فَلَوْلَا ﴿ كَانَ مِنَ القُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ ۚ أُولُو بَقِيَّةٍ) (فَهَلُ (٥) تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ).

وأصل البقاء: ثبات الشيء على الحالة الأولى . وهو يضاد الفناء . وقد بقي يبتى بقاء ، وبَقَى – كرمى – لغة . وفي الحديث : بَقَينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أي انتظرناه ، ورصدنا (٦) له مدّة كثيرة .

والباق ضربان: باقٍ بنفسه لا إلى مدّة . وهو البارئ تعالى ، ولا يجوز عليه الفناء ، وباقٍ بغيره ، وهو ما عداه ، ويصحّ عليه الفناء . والباقى بالله ضربان: باقٍ بشخصه إلى أن يشاء الله أن يفنيه : كبقاء الأَجرام السّاويّة ،

<sup>(</sup>۱) الآية ٨٦ سورة هود (٢) الآية ٤٦ سورة الكهف

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٤٨ سوره البقرة . (٤) الآية ١١٦ سورة هود

<sup>(°)</sup> الآية ٨ سورة الحاقة · والأولى عـــدم ذكر هذه فان الكلام في البقية

<sup>(</sup>٦) في الراغب: « ترصدنا »

وباق بجنسه ، ونوعِه ، دون شخصه ، وجزئه ؛ كالإنسان ، والحيوانات . فكذاً (١) في الآخرة باق بشخصه ؛ كأهل الجنَّة ؛ فإنهم يَبْقَوْن على التأبيد لا إلى مُدة ، وباق بنوعه ، وجنسه ؛ كما روى عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ ثمار الجنَّة يقطعها (٢) أهلها ، ويأكلونها ، ثمّ تُخلف مكانها مثلها . ولكون مافي الآخرة دائما قال الله تعالى : (وما عند (٣) الله خَيْر وأبق) .

<sup>(</sup>۱) في الراغب: « وكذا » وهو أولى (۲) في الراغب: « يقطفها »

٣) الآية ٦٠ سورة القصص

#### ١٢ \_ بصيرة في البصيرة

وهي قوّة القلب المدركة . ويقال لها : بَصَر أيضًا : قال الله - تعالى - : (مَا زَاغُ (١) البَصَرُ ومَّا طَغَى) وجمع البصر أبصار ، وجمع البصيرة بصائر . ولا يكاد يقال للجارحة الناظرة بصيرة ؛ إنما هي بَصَرُ ؛ نحو (كَلَمْح (٢) بِالبَصَرِ) ويقال للقوّة الَّتي فيها أيضًا : بَصَر . ويقال منه : أبصرت ، (٣) ومن الأوّل : أبصرته ، وبَصُرت به . وقلَّما يقال (١) في الحاسة إذا لم تضامّه رُوية القلب : بَصُرت . ومنه (أدْعُوإِلَى (٥) الله عَلَى بَصِيرَةٍ) أي على معرفة وتحقُّق . وقوله : بصرت ، ومنه (أدْعُوإِلَى تَفْسِه (٦) بَصِيرَةً) أي عليه من جوارحه بصيرة ، فتبصّره (بكل الإنسان عَلَى تَفْسِه (٦) بَصِيرَةً) أي عليه من جوارحه بصيرة ، فتبصّره وتشهد عليه يوم القيامة . وقال الأخفش (٧) : جعله في نفسه بصيرة ؛ كما يقال : فلان جُود وكرم . فههنا أيضا كذلك ؛ لأنَّ الإنسان ببديهة عقله يعلم أن ما يقرّبه إلى الله هو السّعادة ، وما يبعده عن طاعته الشقاوة .

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۷ سورة النجم (۲) الآية ٥٠ سورة القمر

<sup>(</sup>٣) كذا وهو منقول عن الراغب · والظاهران الأصل : « بصرت ، بضم الصاد أى صرت ذا بصر للجارحة أو للقوة فيها · وهو لا يتصدى · وأما الثانى فالمراد به الادراك وهو يتمدى بنفسه أو بالباء ·

<sup>(</sup>٤) ١: « يقال به ، وما هنا يوافق ما في بوالراغب

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠٨ سورة يوسف (٦) الآية ١٤ سورة القيامة

<sup>(</sup>٧) ا: « الأحسن » وب : « الحسن » وكتب في الهامش : « الأحسن كذا في » • ونقل صاحب التاج عن البصائر (الحسن) والأقرب الى رسم ( الأحسن ) هو ( الأخفش ) ونسخة ( الحسن ) سقط فيها ( أبو ) فأصلها ( أبو الحسن ) وهو الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة • في التاج « وقال الأخفش : بل الانسان على نفسه بصيرة جعله هو البصيرة ، كما تقول للرجل أنت حجة على نفسك » وترى أن الرأيين في معنى واحد الا في التنظير والتمثيل وقد يكونان من الأخفش، وقد يكونان من الأخفش، وقد يكونان من الأخفش،

وتأنيث البصير (١) لأنَّ المراد بالإنسان هنا جوارحه. وقيل: الهاءُ للمبالغة ؛ كعلَّامة ، وراوية . والضَّرير يقال له: البصير (٢) ، على سبيل العكس . والصَّواب أنه قيل له ذلك لمالَه من قوّة بصيرة القلب .

وقوله : ( لَا تُدْرِكُهُ (٣) الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ) حمله كثير من المتكلِّمين على الحارحة. وقيل (٤) : في ذلك إشارة إلى ذلك ، وإلى الأَذهان (٥) ، والأَفهام . والباصرة : الجارحة الناظرة .

(وجَعَلْنَا آيَة (٢) النَّهارِ مُبْصِرَةً) قيل (٧) معناه: صار أهله بُصَراءً ؛ نحو رجل مُخْبِث ، ومُضْعِف أَى أهله خُبثاءُ وضعفاءُ . (ولقَدْ آتَيْنَا (٨) مُوسَى الكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا القُرُونَ الأُولَى بَصَائِرَ للنَّاسِ): آية جعلناها عِبرة لهم . وقوله: (وأبْصِر (٩) فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) أَى انتظر حتى ترى ويرون (١٠) . وقوله: (وكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (١١)) أَى طالبين للبصيرة . ويصح (أن يستعار (١٢)) الاستبصار للإبصار ؛ نحو استعارة الاستجابة للإجابة . وقوله: (تَبْصِرَة (١٣)) وَذِكْرَى) أَى تبصيراً ، وتَبْصِرة ؛ نحو دُرَى ) أَى تبصيراً ، وتَبْصِرة ؛ نحو دُرَى ) أَى تبصيراً وتذكرة .

<sup>(</sup>۱) !، ب: « البصر » وما أثبت عن التاج فيما نقله عن هذا الكتاب ، والكلام في (بصيرة) في الآية الكريمة

<sup>(</sup>۲) ب: « بصير » (۳) الآية ۱۰۳ سورة الأنعام

<sup>(</sup>٤) سقط هذا الحرف في الراغب وهـواولي

 <sup>(</sup>٥) في الراغب: « الأوهام »
 (٦) الآية ١٢ سورة الاسراء

<sup>(</sup>V) ! ، ب : « وقيل » والمناسب ما أثبت (A) الآية ٤٣ سورة القصص

<sup>(</sup>٩) الآية ١٧٩ سورة الصافات (١٠) كذا ، والواجب : يروا

<sup>(11)</sup> الآية ٣٨ سورة العنكبوت (١٢) كذا في ب • وفي ١ : « استعارة »

<sup>(</sup>۱۳) الآية ۸ سورة ق (۱۲) ۱ : « أى »

والبصيرة : قطعة من الدّم تلمع ، والتُرْس اللامع ، وما بين شِقَّى الثوب<sup>(۱)</sup> ، والمزادة ، ونحوها الّي تبصر منه . والبَصْرة : حجارة رِخوة تلمع كأنَّها تُبصر .

وورد البصر في القرآن على وجوه: بصر النظر والحجّة : (فَارْجع (لَّبَصَرَ كُرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ البَصَرُ خَاسِتًا)، وبصر الأَدب، والحرمة: (مَازَاغُ (اللَّهُ وَمَا طَغَى)، وبصر التعجيل والسّرعة: (وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْح بِالبَصرِ)، وبصر الحيرة والحسرة: (فَإِذَا (هُ بَرِقَ البَصَرُ)، وبصر للعمي في الكافر، والجهالة: والحسرة: (فَإِذَا (هُ بَرِقَ البَصَرُ)، وبصر السّؤال عن المعصية، والطّاعة: (إنَّ (اللّهُ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً)، وبصر السّؤال عن المعصية، والطّاعة: (إنَّ (اللّهُ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً)، وبصر في عدم الفائدة والمنفعة: (فَمَا أَغْنَى (اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ)، وبصر للغي والغفلة: (أُولَئِكُ (اللّهُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وأَبْصَارِهِمْ)، وبصر للغطاء واللعنة: (فَاصَمَّهم (۱۱) وأَعْمَى عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وأَبْصَارِهِمْ)، وبصر للغطاء واللعنة: (فَاصَمَّهم (۱۱) وأَعْمَى عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ والخسارة: (خَتَمَ (۱۲) اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وعَلَى سَمْعِهمْ وأَبْصَارِهِمْ) وبصر للنظر والعِبْرة: (فَاعْتَبِرُوا (۱۳) يَأُولِي الأَبْصَار)، وبصر للنظر والعِبْرة: (فَاعْتَبِرُوا (۱۳) يَأُولِي الأَبْصَار).

<sup>(</sup>۱) في هامش ب : « البيت ، وهو يوافق ما في القاموس ، وما هنا يوافق ما في الراغب
(٢) الآيتان ٣ ، ٤ سورة الملك
(٤) الآية ٥٠ سورة القمر
(٥) الآية ٢٦ سورة القائية
(١) الآية ٣٦ سورة الحائية
(٨) الآية ٢٦ سورة الأحقاف
(٩) الآية ٣٦ سورة النحل
(١) الآية ٣٦ سورة المعمد
(١) الآية ٣٦ سورة المعمد
(١) الآية ٣٠ سورة المعمد
(١) الآية ٣ سورة المعمد
(١) الآية ٣ سورة المعمد

# ١٤ \_ بصيرة في البحر ((والبحيرة))

وقد ورد على أنحاء : بمعنى ضِدّ البرّ : (وَاتْرُكِ البَحْرُ) رَهْوًا) ، (وجَاوِزْنَا بِبَنى (٢) إِسْرَائِيلَ البَحْرَ) ، وبمعنى بحر ( ) فارس والرّوم : (وَمَا (٤) يَسْتَوِى البَحْرَانِ هذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائغٌ شَرَابُهُ وهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ) ، وبمعنى البحر الذي تحت العرش المجيد ، وفيه عجائب لا يعلمها إلّا الله وبمائه يُحيى الله الأموات : (وَالبَيْتِ (٥) المَعْمُورِ والسَقْفِ المَرْفُوعِ والبَحْرِ المَسْجُورِ) ، وبمعنى الأرياف والقرى : (ظَهَرَ الفَسَادُ (٢) في البرّ والبَحْرِ) أي في البوادي والحواضر .

وأصل البحر: كل مكان واسع جامع للماء الكثير. ثم اعتبر تارة سعته المكانية (٧) ؛ فيقال: بحرت كذا: أوسعته سعة البحر ؛ تشبيها به . ومنه بحرت البعير: شققت أذنه شقًا واسعًا. ومنه البحيرة: (مَا جَعَلُ (٨) اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ) وذلك ما كانوا يجعلونه بالنَّاقة إذا ولدَتْ عشرة أبطن

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۶ سورة الدخان (۲) الآية ۹۰ سورة يونس

<sup>(</sup>٣) انظر ماذا يراد ببحرى فارس والروم فالمعسروف أن بحر الروم هو البحسر الأبيض المتوسط ، وبحر فارس هو الخليسج الفارسى • وكلاهما ملح • وأكثر المفسرين على أن البحرين غير معينين وانما هما العذب والملحكما فسرتهما الآية •

<sup>(</sup>٤) الآية ١٢ سورة فاطر

<sup>(</sup>٥) الآيات ٤ ــ ٦ سورة الطور وما ذكره بعض ما قيل في الآية ، وفي تنوير المقباس بعد ايراده هذا القول أنه يقال : هو بحر حار يصير نارا ويفتح في جهنم يوم القيامة

<sup>(</sup>٦) الآية ٤١ سورة الروم (٧) في الراغب: « المعاينة »

<sup>(</sup>٨) الآية ١٠٣ سورة المائلة

شقُّوا أذنها وسيَّبوها ، فلا تُركب ، ولا يُحمل عليها . وسمَّوا كلّ متوسع في شيء بحرًا . فالرَّجل المتوسّع في علمه بحر ، والفرس المتوسّع في جريه بحر . واعتبر من البحر تارة ملوحته ، فقيل : ماء بَحْر أي مِلْح . وقد أَنْ حَر (١) الماء . قال :

وقد عاد ماء الأرض بحرا وزادنى إلى مرضى أن أبحر المشرب العذب (١) وقال بعضهم: البحر في الأصل المِلْح، دون العذب. وقوله تعالى: (البَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائعٌ شَرَابُهُ وهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ (١)) إنّما سمى العذب بحرًا ؛ لكونه مع الملح ؛ كما يقال للشّمس والقمر: قمران.

<sup>(</sup>۱) ۱ ، ب : « بحر » وما أثبت عن الراغب والقاموس ·

 <sup>(</sup>۲) الشعر لنصيب كما في التاج
 (۳) الآية ۱۲ سورة فاطر ، وسقطت في ب ٠

### ١٥ - بصيرة في البخل

والبُخْل - بالضَّم ، وبالفتح - ، والبَخُل - بالتَّحريك - ، والبُخُول مصادر بَخل يبخل ، كَوُكُع - ، وبخيلٌ من مصادر بَخل يبخل ، كعلم يعلم ، فهو باخل من بُخَّل - كَرُكُع - ، وبخيلٌ من بُخَلاء . ورجل بَخَل - محرَّكة - وصف بالمصدر (وبَخَال (١) وبَخَّال ومبَخَّل) كسحَاب وشَدَّاد ومُعَظَّم .

والبُخْل : إمساك المقتنيات عمّا لا يحِقُّ حَبْسها عنه . ويقابله الجود . والبُخْل ثمرة الشَّعِ ، والشَّعُ يأمر بالبُخْل ، كما قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : (إيّاكم (٢) والشَّعِ ، فإنَّ الشَّعِ أهلك مَنْ كان قبلكم : أمرهم بالبخل فبخِلوا ، وأمرهم بالقطيعة فقطَعُوا ) فالبخيل : مَنْ أجاب داعى الشع ، والمُوثر مَن أجاب داعى الشع ، والمُوثر مَن أجاب داعى الجُود ، والسّخاء ، والإحسان .

والبخل ضربان : بخل بقنيات نفسه ، وبخل بقنيات غيره . وهو أكثرهما ذُمَّا . وعلى ذلك قوله ـ تعالى ـ (الَّذِينَ (٣) يَبْخُلُونَ ويَأْمُرُونَ الناسَ بالبخل) .

والبخيل مِن 1 الباخل [(٤) : الذي يكثر منه البخل ؛ كالرّحيم من الرّاحم .

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في ١

<sup>(</sup>٢) ورد الحديث في الجامع الصغير . أخرجه أبو داود والحاكم · وفي الشرح : « قال الشيخ : حديث صحيح »

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٧ سورة النساء والآية ٢٤ سورة الحديد

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق

## ١٦ \_ بصيرة في البخس

وهو نقص الشيء على سبيل الظلم . والبَخْس ، والباخِس : الشيء الطفيف النَّاقص . وقوله - تعالى - (وشَرَوْهُ (١) بِثَمَن بَخْسٍ) قيل : معناه : باخس ، أى ناقص . وقيل : مبخوس أى منقوص . وتباخسوا أى تغابنوا فَبَخس بعضُهم بعضًا . قيل كان الثمن عشرين (درهمًا (٢) ، وقيل اثنين وعشرين ) .

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۰ سورة يوسف

## ١٧ \_ بصيرة في البغع

وهو لغة : قَتْل النفس غَمَّا ، بخع نفسه يبخع بخعا كمنع بمنع . وبخع بالحق بُخوعًا ، وبَخاعة : أقر به ، وخضع له . وبخع الركية بخعًا : حفرها ، حتى ظهر ماؤها . وبَخَع له نصحه : أخلصه ، وبالغ فيه . وبخع الأرض بالزَّراعة : نهكها ، وتابع حراثتها ، ولم يُجمّها عامًا . وبَخع الرجل خبره : صَدَقه . وبخع الشَّاة : بالغ في ذبحها (فَلَمَلَّكَ (۱) بَاخعٌ نَفْسَكَ ) الرجل خبره : صَدَقه . وبخع الشَّاة : بالغ في ذبحها (فَلَمَلَّكَ (۱) بَاخعٌ نَفْسَكَ ) أي مهلكها ، وقاتلها ؛ حرصًا على إسلامهم . وفيه حثّ على ترك التأسّف ؛ نحو (فَلَا تَذْهَبْ (۲) نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨ سورة فاطر

<sup>(</sup>١) الآية ٦ سورة الكهف

### ١٨ - بعيرة في البدار

قال – تعالى – : (وَلَا تَأْكُلُوها(١) إِسْرَاقًا وبِدَارًا) أَى مسارعة . يقال : بدرتُ إليه ، وبادرت . ويعبّر عن الخطأ الَّذي يقع عن حِدّة : بادرة (٢) يقال : كانت من فلان بوادر في هذا الأَمر . والبَدْر قيل : سمّى به لمبادرته الشمس بالطلوع . وقيل : لامتلائه ، تشبيهًا بالبَدْرة (٣) . فعلى ما قيل يكون مصدرًا في معنى الفاعل . قال الرّاغب : « الأُقرب عندى أن يجعل البَدْر أصلًا في الباب ، ثم يعتبر معانيه الّي تظهر منه ، فيقال تارة : بدر كذا أى طلع طلوع البدر . ويعتبر امتلاؤه تارة فتشبّه البَدْرة به . والبَيْدَر : المكان المرشّع لجمع الغلّة فيه ومَلْتُه منه .

<sup>(</sup>١) الآية ٦ سورة النساء

<sup>(</sup>٢) كذا · وكانه ضمن ( يعبر ) معنى يقال · والا فالواجب أن يقول : « ببادرة »

<sup>(</sup>٢) البدرة: كيس فيه عدد من المال الف درهم أو غيرها

## ١٩ ـ بميرة في البديع

وقد جاء بمعنى (المبتدع (۱) وبمعنى المبتدع) . والبديع أيضًا : حَبْل ابتُدئ فَتله ، ولم يكن حبلًا فنُكِث ، ثم غُزِل ، ثم أعيد فتله . والبديع : الزق الجديد ، والرَّجُل السَّمواتِ والأرْضِ الجديد ، والرَّجُل السَّمواتِ والأَرْضِ وإذَا قَضَى أَمْرًا) بمعنى المبدع ، أنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدً ) (بَدِيعُ (۱) السَّمَواتِ والأَرْضِ وإذَا قَضَى أَمْرًا) بمعنى المبدع ، المبتدى المبتدى السَّموات والأَرض ، المبتدى البِّيع السَّموات والأَرض ، المبتدى البِّيع السَّموات والأَرض ، ياذا الجلال والإكرام . والبِدْع – بالكسر – : المبتدع ، والبديع ، والغُمْر من الرَّجال والغاية في كلّ شيء . وذلك إذا كان عالِمًا ، أو شجاعًا ، أو شريفًا . والجمع أبداع . وهي بِدْعة من بِدَع . وقد بَدُع بَدَاعة ، وبدوعًا و(مَا كُنْتُ (١) بِدْعًا مِنَ الرُّسُل) قيل : معناه : مُبْتَدعًا لم يتقدمنى رسول . وقيل : مبدعًا فها أقوله .

والبِدْعَة : الحَدث في الدّين بعد الإكمال . وقيل : ما استُحدث بعده \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ : من الأهواء ، والأعمال . والجمع بِدَع . وقيل : البِدْعة : إيراد قول ، أو فعل ، لم يَسْتن قائلها(٥) ، ولا فاعلها(٥) فيه بصاحب

<sup>(</sup>۱) في الراغب أنه بمعنى المبدع وبمعنى المبدع .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠١ سورة الانعام (٣) الآية ١١٧ سورة البقرة

<sup>(</sup>٤) الآية ٩ سورة الأحقاف

<sup>(</sup>٥) التأنيث باعتبار البدعة • والا فالواجب التذكير

الشريعة ، وأماثلها (١) المتقدّمة ، وأصولها المقنّنة (٢). ورُوى (كلّ مُحْدَثِ بِدْعة (٣) وكلّ بدعة ضلالة وكل ضلالة في النّار) وأبدع : أبدأ ، والشاعر : أنى بالبديع ، وفلان بفلان : قَطَع به ، وخذله ، ولم يقم بحاجته ، وحُجّتُه : بطلت ، وبرّه بشكرى ، وقصده بوصفى : إذا شكره على إحسانه إليه ، معترفًا بأن شكره لا ينى بإحسانه .

<sup>(</sup>١) جمع أمثل ، وهو الخير والأفضل

<sup>(</sup>Y) في الراغب: « المتقنة »

<sup>(</sup>٣) ورد الحديث في الجامع الصفير • أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما

### ٢٠ \_ بصيرة في البدن

وهو [ من ] (١) الجسد: ما سوى الرّأس ، والشّوى (٢) . وقيل: العضو ، وقيل: البدن خاصّ بأعضاء الجُرُّور . وقيل في الفرق بين البدن والجسد: إن البدن يقال اعتبارا بعظم الجُرُّة ، والجسد اعتبارًا باللَّون . ومنه قيل : ثوب مُجَسّد (٣) . ومنه قيل : امرأة بادنة ، وبادن ، وبكين أى عظيمة (٤) الجسم . وسمّيت البكنة بذلك لِسمنها . ويقال : بَدُن إذا سمِن . وكذلك بدّن . وقيل: بل بدّن ( مشدّدة ) معناه : أَسَنَّ . ومنه الحديث : (لاتبادروني (٥) بالرّكوع والسّجود فإني قد بدّنت) أى كبِرَت وأسننت . وقوله : تعالى : (نُنجيك (٢) ببكنيك ) أى بجسدك . وقيل : بدرعك . وقيل : سمّى الدّرع بكنة (٧) ، لكونه على البكن ؛ كما يسمّى موضع اليد من القميص يدا ، وموضع الظهر ، والبطن ظهرًا ، وبطنًا . وقوله — تعالى — (والبُدْنَ (٨) جَعَلْنَاهَا لكُمْ مِنْ شعائرالله ) هي (٩) جمع البكنة الّتي تُهْدَى . والبكنة من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم . وهن (١) للذكر والأنثي . والجمع بُدُن ، وبُدُن .

<sup>(</sup>١) زيادة من القاموس

<sup>(</sup>٢) الشوى : اليدان والرجلان وما كان غير مقتل ، كما في القاموس

<sup>(</sup>٣) ای مصبوغ بالزعفران (٤) ا ، ب : « عظیم »

<sup>(</sup>٥) ورد الحديث في النهاية وشرح (٦) الآية ٩٢ سورة يونس

<sup>(</sup>٧) كذا والمعروف في الدرع البدن • وقد تبع في هذا الراغب

<sup>(</sup>A) الآية ٣٦ سورة الحج (٩) ، ب : « وهي » وما أثبت عن الراغب

<sup>(</sup>۱۰) كذا والأولى : « هي »

## ٢١ - بصيرة في البرج

وهو القَصْر ، وجمعه بُرُوج .

وقد جاء في القرآن على وجوه ثلاثة .

الأُوَّل: معنى مَدَار الكواكب: (وَالسَّمَاءِ (١) ذَاتِ البُرُوجِ)، (تَبَارَكَ النَّوِلَ عَنَى مَدَار الكواكب: (وَلَقَدْ جَعَلْنَا (٣) فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا). الَّذِي (٢) جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا).

والثانى : بمعنى القصور : ( وَلَوْ كُنْتُمْ (٤) فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ) أَى قصور محكمة ، مطوَّلة . قيل : يجوز أَن يراد بها بروج في الأَرض ، وأَن يراد بروج النجوم ، ويكون استعمال لفظ المشيّدة فيها على سبيل الاستعارة . ويكون الإشارة بالمعنى إلى نحو ما قال زُهَير :

ومن هاب أسباب المنايا يَنَلْنَهُ ولو نال أسباب السّاء بسلَّم (٥) (وأن يكون البِروج (٦) في الأَرض) ويكون الإِشارة إلى ما قال الآخر (٧): ولو كنت في غُمْدَان يحرس بابه أراجيلُ أحبوش وأسودُ آلف إذا لأَتنى -حَيث كنت منيّتي يَخُبُ (٨) بها هادٍ لإثرى قائف

<sup>(</sup>١) الآية ١ سورة البروج (٢) الآية ٦١ سورة الفرقان

<sup>(</sup>٣) لآية ١٦ سورة العجر (٤) الآية ٧٨ سورة النساء

<sup>(</sup>٥) هو في معلقته

<sup>(</sup>٦) هذا تكرار مع ما سبق • وانما أعاده لما ذكره من الاشارة الى قول الشاعر

<sup>(</sup>٧) هو ثعلبة بن حزن العبدى ، كما في حماسة البحثري في الباب ٥٢

<sup>(</sup>٨) في الراغب: « يحث ه

وثوب مبرّج : صوّر عليه بروج .

الثالث: بمعنى التزيّن والتّوسّع (ولا تبرّجُنُ (١) تبرُّجُ الجاهليةِ)، (هَيْرُ (٢) مُتَبَرَّجاتٍ). وهذا كلّه مأُخوذ من (المبرَّج) (٣) في اعتبار حسنه. فقولهم: تبرّجت المرأة : تشبّهت بالمبرّج (٤) في إظهار المحاسن. وقيل : ظهرت من بُرْجها أي قصرها. والبَرَج : سعة العين، وحسنها ؛ تشبّهًا بالبُرْج في الأَمرين. كتب إلى بعض الفضلاء :

فأُهدى لى الدِّنيا مع الدِّين فى دَرْج (٥) كواكبُ فى بُرْج لآلئ فى دُرْج (٦) بنفسی مَنْ أهدی إلى كتابه كتاب معانيه خلال سطوره

<sup>(</sup>۱) الآية ٣٣ سورة الاحراب (٢) الآية ٦٠ سورة النور

<sup>(</sup>٣) ١، ب د البروج ، وما هنا مأخوذ عن الراغب · والمراد الثوب المبرج

<sup>(</sup>٤) ١، ب: « بالبروج » وقد عليت ما فيه ٠

<sup>(</sup>٥) الدرج: الصحيفة

<sup>(</sup>١) الدرج: سفط صغير تضع فيه المرأة متاعها وطيبها

## ٢٢ \_ بصيرة في البراح

وهو المكان الواسع الّذي لا بِنَاء فيه ، ولا شجر . فيعتبر تارة ظهوره ، فيقال : فعل كذا بَرَاحًا ، أى صُرَاحًا لا يستره شيء . وبَرِح الخفاء : ظهر كأنّه حصل في براح يُرى . وبَرَاح الدّار : ساحته (۱) ، وبَرِح - كسمع - صار في البَرَاح . ومنه البارح للرّبح الشديدة . وبَرِح : (ثبت (۲) في البَرَاح) ومنه لا أبرح . وخص بالإثبات ؛ كقولهم : لا زال ؛ لأن برح ، وزال اقتضيا معنى النفي ، ولا للنّفي ، والنفيان يحصل من اجتاعهما إثبات . ومنه قوله - تعالى - : (لا أَبْرَحُ (٢) حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ ) . ولما تصوّر من البارح معنى التشاؤم اشتق منه التبريح والتباريح ، فقيل ، بَرَّح به الأَمرُ وبرّح بي فلان في التقاضي . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : واضربوهن فربًا غير مُبرّح . ولتي منه البرحِين – مثلثة الأولى – أى الدّواهي والشدائد . وبرّحة من البُرّح أي ناقة من خيار الإبل . والبارح : الرّبح الحارّة في الصّيف . قال الشاء :

يا ساكن الدنيا لقد أوطنتها ولتبرَحن وإن كرهت برَاحها مازلت تُنْقَل مُذْ خُلِقت إلى البلا فانظر لنفسك إن أردت صلاحها وقوله – تعالى – : (فَلَنْ (٥) أَبْرَحَ الأَرْضَ) أى أنتقل من مصر إلى كَنْعَان .

<sup>(</sup>١) كذا • وكأنه أول الداد بالمنزل

<sup>(</sup>۲) الأولى أن يقول كما قال في القاموس: برح مكانه زال عنه وثبت في البراح ، حتى يأثي قوله: ومنه لا أبرح في معنى الاثبات لما فيه من اجتماع نفيين ، وحتى يكون برح وزال في معنى واحد ، كما يقول • (۲) الآية ، ٦ سورة الكهف .

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٠ سورة يوسف

<sup>(</sup>٤) ١: و تبرح ه

#### ٢٣ \_ بصيرة في البروز

وهو الظهور البيّن . وأصله البَرَاز . وهو الفضاء . وبَرَز : حصل في بَرَاز . وذلك إما أن يظهر بذاته ؛ نحو (وتَرَى الأَرْضَ (١) بَارِزَةً) تنبيها أنّه يَبْطُل فيها الأَبنية ، وسكّانها . ومنه المبارزة في القتال ، وهي الظهور من الصّف ، أو الظّهور لما عنده من فضل الشجاعة . وهو أن يُظهِر نفسه في فعل محمود ، وإمّا أن ينكشف عنه ما كان مستورًا به (٢) . ومنه قوله – تعالى – : (وبَرَزُوا (٣) لِلهِ الوَاحِدِ القَهّارِ) ، وقوله : (وبَرَزُوا الجَحِمِ اللهُ الوَاحِدِ القَهّارِ) ، وقوله : (وبَرُزُوا الجَحِمِ اللهُ الوَاحِدِ القَهّارِ) ، وقوله : (وبَرُزُوا اللهُ اللهُ الوَاحِدِ القَهّارِ) ، وقوله : (وبَرُزُوا اللهُ اللهُ الوَاحِدِ القَهّارِ) ، والمرأة بَرْزة : عفيفة ؛ لأنّ رفعتها بالعفّة .

 <sup>(</sup>۲) في الراغب: « منه » وهي أولى
 (٤) الآية ٩١ سورة الشعراء

 <sup>(</sup>۱) الآیة ٤٧ سورة الکهف
 (۳) الآیة ٤٨ سورة ابراهیم

## ٢١ - بصيرة في البرزخ

هو الحاجز بين الشيئين. وهو تارة قدرة الله تعالى ، وتارة بقدرة الله تعالى . والبَرْزَخ من وقت الموت إلى القيامة : من مات دخله . وبرازخ الإيمان : مابين أوّله وآخره ، والبَرْزخ في القيامة : الحائل بين الإنسان وبين بلوغ المنازل الرّفيعة في الآخرة وذلك إشارة إلى العقبة المذكورة في قوله : (فَلَا اقْتَحَمَ (١) الْعَقَبة ) . وتلك العقبة موانع من أحوال لا يصل إليها إلّا الصّالحون .

<sup>(</sup>١) الآيه ١١ سورة البلد

#### ٢٥ \_ بصيرة في البرق

وهو لمعان السّحاب . والبَرْق ، والبارقة : السّيف . سُمّى للمعانه . ويقال في البرق : يَشْرَى ويُومض ، ويَعِنُّ ويعترضُ ، ويوبصُ<sup>(۱)</sup> ، ويستطير ، ويستطيل ، ويلمع ويتبوّج ، ويخطَف ، ويخفِق ، ويبرق ، ويتألَّق ، ويتلألاً ، ويستشرى ، وينبض ، ويهب ، ويخرق ، ويتسلسل ، ويستَن ، ويبتسم ، ويضحك ، وينبعق ، وينشق ، ويَرْتَعِص ، ويَفْرِى ، ويهُضَّ<sup>(۱)</sup> ، وينبعث <sup>(۱)</sup> ، وينبعث <sup>(۱)</sup> ،

ومما يستحسنُ في وصف البرق وخفائه ، والرّعد في حُدَائه ، والثّلج والثّلج ولأُلاثه ، قول بعضهم :

يَنْبِض نَبْض العِرْق في استخفاء شرارةً تطرف من قَصْباء أو طَرْف طَيْر هَمَّ با قتذاء (٥) حتى إذا امتدَّت (٢) على السّواء ورجفت بزَجل الحُدَاء وقعقعت بالرّعد ذي الضَّوضاء كأنَّ بين الأَرض والسّماء رجُل (٧) جراد ثار في عَماء (٨)

<sup>(</sup>۱) كذا والظاهر أنه محرف عن « بيص » فالمعروف من الوبيص يبص

<sup>(</sup>٢) كسدًا والهض : الكسر ، فاذا لم يكن محرفا فانه استعارة لشق البرق الظلام ٠

<sup>(</sup>٣) في الأصلين الكلمة غير واضحة · وقد أثبتها بالاحتمال

<sup>(</sup>٤) كذا • والذى في القاموس للبرق: انكل

<sup>(</sup>٥) الاقتداه : نظر الطير ثم اغماضه (٦) اى السحب

<sup>(</sup>٧) رجل الجراد : القطعة العظيمة منه (٨) هو السحاب المرتفع

أو كُرْسُفًا(٢) يندف في الهواء أو ( حَليا ينطف في الخباء (٤)) أو كنق الفِضة البيضاء أو كانتظام الوَدْع في الإخفاء<sup>(٦)</sup> واستوت الآكام بالضَّواء<sup>(٧)</sup> البرق والغيث قول عَدِى بن الرِّقاع : والبرق إذ أنا محزون له أرق مكلّل بعماء الماء منتطِق وشب نيرانه وانجاب يأتلق فنوؤها حين ناحت مُرْبع لَثِق (٩) يزيله (١٠) سَبِط منه ومندفق شم المخارم والأثناء تصطفق (١١) عن الشواهق والوادى به شرق

أو كانتشار الدُرِّ ذى اللآلاء فاشمَطَّت الأرض على فتاء وقال الأصمعيّ : أحسن ما قبل فى فقمت (١) أخبره بالغيث لم يره مُزْن يسبّع فى ريع شآمية ألتى على ذات أجفار كلاكله وبات يحتلِب الجوزاء دِرّتها تبكى ليُدرك مَحْلا كان ضيّعه تبكى ليُدرك مَحْلا كان ضيّعه جَوْن المَشَارب رَقراق تظلّ به يكاد يظلع ظلما ثم يغلبه

أو سَرَعانًا مِن دَبي<sup>(١)</sup> غوغاء

تُطيرهُ الريح على القواء (٣)

أو رغوة تنفش من عَزْلاء<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>١) الدبي : صفار الجراد ٠ والفوغا٠ : الجراد بعد أن ينبت جناحه

<sup>(</sup>٢) هو القطن (٣) هو القفر من الأرض

٤) الشطر في الأصلين محرف والحلب: اللبن الحليب وينطف: يقطر

 <sup>(</sup>٥) العزلاء : مصب الماء من القربة ونحوها • وانفشاش الرغوة : خروجها منها •

<sup>(</sup>٦) الودع \_ بتسكين الدال وفتحها \_ خرز ابيض يخرج من البحر شقه كشق النسواة كما في القاموس

 <sup>(</sup>٧) الضراء : المستوى من الأرض ، والاشمطاط اختلاف الشعر بين سواد وبياض ،
 وذلك مبدأ الشيب ، والفتاء حداثة السن :

<sup>(</sup>٨) ما قبله في صفة جزيرة العرب للمهداني ص ٢٣٤:

وصاحب غير تكس قد نشات به من نومه وهو فيه ممهد انسق

<sup>(</sup>٩) المربع : المخصب الناجع في المال • واللثق المبتل

<sup>(</sup>١٠) هذه العبارة في الأصلين غير واضحة ، وقد أثبتها هكذا على حسب طنى وهي ( يربط ) في الأصلين

<sup>(</sup>١١) المخارم : الطرق في الجبل ، والاثناء : جمع ثنى ( بكسر فسكون ) ، وهو المحنى .

وقال العثّاني :

أرقتُ للبرق يخبو ثم يأتلقُ كأنها غُرَّة شهباء لامحة أُو ثغر زنجيّة تفترُّ ضاحكةً أوغُرَّة الصّبح عند الفجرحين بكرت له بدائع حُمْر اللَّون هائلة والغم كالثُّوب في الآفاق منتشرُّ تظنُّه مُصْمَتًا لافتق فيه فإن إن قعقع الرّعد فيه قلت منخرق تستك من رعده أذن السميع كما فالرَّعد صهصلِق (٥) والرَّيح محترق (٦) غيث أواخره تحدو أواثله قد حاك فوق الرُبا نُورًا له أرج فطار في الأنف ريح طيّب عَبق من خُضرة بينها(١٠) حمراء قانية

يخفيه طورا ويبديه لنا الأفق فی وجه دهماء مافی جلدها بَلَق<sup>(۱)</sup> تبدو مشافرها طوراً وتنطيق أو في المساء إذا ما استعرض الشفق فيها سلائل بيض ما لها حلق (٢) من فوقه طَبَق مِن تحته طبق سالت عَزَ اليه قلت: الثوب منفتق (٣) أُولاُّلاًّ البرق فيه قلت يحترق تعشى إذانظرت (فيبر قه (٤) )الحَدَق والبَرْقُ مؤتلِق والماء منبعق أربٌ بالأرض<sup>(٧)</sup>حتى ماله لبق<sup>(۱)</sup> كأَنه الوشي والدّيباج والسرق<sup>(٩)</sup> ونار في الطُّرف لونَّ مشرق أنق أو أصفر فاقع أو أبيض يكقق

الدهماء: السوداء . والبلق: سواد وبياض (1)

كانه يريد بالسلائل السيوف المسلولة (4)

العزالي جمع عزلاه وهي مصب الماء من القربة (4)

في ديوان الماني لابي هلال المسكري ٩/٢ : « من برقه » (8)

<sup>(</sup>٦) كذا ، وفي ديوان الماني : « منخرق » شديد الصوت (0) اللبق: الرفق

أى أقام (V)

السرق: شقق الحرير الأبيض (9)

١ ، ب : « نيتها ٩ . وما البت عن ديوان الماني .

## ٢٦ ـ بصيرة في البرهان

وهو فُعْلان ، بزنة الرُجحان . ومعناه : بيان الحجّة . وقيل : هو مصدر بَرِهَ يبره كسمع يسبع إذا ثاب جسمه بعد عِلَّة ، وابيضٌ جسمه . ومنه البَرَهْرَهة : للمرأة البيضاء الشَّابة ، أو التي تُرْعَد رطوبة ، ونعومة . والبرهة بالضمّ ، والفتح : الزَّمان الطَّويل ، أو مطلق الزَّمان ، أو مدّة منه . فالبرهان أوكد الأَدلَّة . وهو الَّذي يقتضي الصّدق أبدًا لا محالة .

وذلك أنَّ الأَدلَّة خمسة أضرب: (دلالة (١) تقتضى الصَّدق أبدا ، ودلالة تقتضى الصَّدق أبدا ، ودلالة تقتضى الكذب أقرب ، ودلالة إلى الكذب أقرب ، ودلالة اليهما سواء .

وجاء البرهان في القرآن على ثلاثة أوجهٍ :

الأُوَّل : معنى المعجزة ، والولاية : (فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ (٢) مِنْ رَبِّكَ) .

الثانى: بمعنى الدَّليل، والحجَّة: (قُلْ هَاتُوا<sup>(٣)</sup> بُرْهَانَكُمْ) (ومَنْ يَدْعُ <sup>(٤)</sup> مع اللهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ).

الثَّالَث: بمعنى القرآن ، والنبوّة: (يأَيُّهَا النَّاسُ<sup>(ه)</sup> قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانً مِنْ رَبِّكُمْ ) أَى كتاب ورسول. أنشدنى بعض الفضلاء:

من استشار صُروفَ الدّهر قام له على حقيقة طبع الدّهر برهان من استنام إلى الأشرار نام وف قميصه منهم صِلّ وثُعبان

<sup>(</sup>٢) الآيه ٣٢ سنورة القصص

<sup>(</sup>٤) الآية ١١٧ سورة المؤمنين

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في ١

٣) الآية ١١١ سورة البقرة وغيرها

<sup>(</sup>٥) الآية ١٧٤ سورة النساء

### ٢٧ \_ بصيرة في الابرام

وهو الإحكام . وأصله من إبرام الحبّل ، وهو أن يجعله طاقين ، ثم يفتِله . والمَبَارِم : المغازل الَّتي يُبْرِم بها ؛ قال تعالى : (أَمْ أَبْرَمُوا(١) أَمْرًا) يفتِله . والمَبَارِم : المغازل الَّتي يُبْرِم بها ؛ قال تعالى : (أَمْ أَبْرَمُوا(١) أَمْرًا) أَي أَتَقنوا إحكامه . ويقال أَيضًا : بَرَمَ الأَمر يبرِمه ويَبْرُمه بمعنى المزيد (٢) وأبرم فلانًا فبرِم (وتبرّم : أَملًه (٣) : فَمَلّ) . والبَرِيم : المبرم ، أَى المفتول وأبرم فلانًا فبرِم (وتبرّم : أَملًه للبخيل الَّذي لا يدخل في الميسر : بَرَمُ تُتلًا محكما . ومن هذا قبل للبخيل الَّذي لا يدخل في الميسر : بَرَمُ ويشدِّد في الأَمْرِ ، تشبيهًا بمُبرم الحبل .

ولمّا كان البريم من الحبل قد يكون ذا لونَيْن سمّى كلّ ذى لونين من شيء (٤) مختلط أبيض ، وأسود ، وكغنَم مختلط وغير ذلك ممّا فيه لونان مختلطان : بَرِيمً . ومنه قيل للصبح : بَرِيم . وحَبل فيه لونان مزيّن بجوهر تشدّه المرأة على وسَطها بَريم . والبُرْمة فى الأصل : هى القِدْر المحكمة ثم خصّوه عما كان من الحجارة لإحكامها . والجمع بِرَام كجُفْرة (٥) وجِفار .

<sup>(</sup>١) الآية ٧٩ سورة الزخرف

<sup>(</sup>٢) ا ، ب : « المذمة » يسريد أن الثلاثي بمعنى أبرم المزيد وقوله ( يبرمه ويبرمه ) لم يذكر في القاموس المضارع • ومقتضى اصطلاحه أن فيه ضم العين فقط

۳) ۱ ، ب : « وبرم أصله فتسل » • وما أثبت عن القاموس •

<sup>(</sup>٤) في الراغب: « جيش »

<sup>(</sup>٥) الجفرة جوف الصدد أو ما يجمع الصدر والجنيين

# ٢٨ \_ بصيرة في البزوغ

وهو ابتداء الطُّلوع . وقيل : بزغت الشمس بَزْغًا وبُزُوهًا : شرَقَت ، وبزغ ناب البعير (١) طلع ، وبزغ الحاجم : شَرط . والبِبْزُغ البِشراط . وابتزغ الرَّبيعُ : جاء أوَّله : ( فَلَمَّا (١) رَأَى القَمَرَ بَازِغًا ) أَى طالعًا ( منتشر (١) الضوء ) .

<sup>(</sup>١) ١، ب: « للبعير » وما اثبت عن القاموس .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٧ صورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) ١، ب: و منتشرا بضوه ، وما اثبت عن الراغب :

### ٢٩ \_ بصيرة في البس

البَسّ: الفَت والذَّل (۱): (وبُسّت (۲) الجبال) أَى فُتَتْ ، من قولهم: بَسسْت الحنطة ، والسّويق بالماء: فتته به وهي البَسِيسة . وقيل معناه: سِيقت سَوقًا سريعًا ، من قولهم: انبسّت الحيَّاتُ : أَى انسابت انسيابًا سريعًا . فيكون كقوله: (وَيَوْم (۲) نُسَيِّرُ الجِبَال) وبسسْت بالإبل: زجرتها عند السّوق . وأَبْسَسْتُ بها عند الحلب ، وناقة بُسُوس : لا تُدِر إلا على الإبساس .

<sup>(</sup>١) كذا · والظاهر أن الأصل: « الدك » ·

<sup>(</sup>٢) الآية ٥ سورة الواقعة ·

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٧ سورة الكهف ·

#### ٣٠ \_ بصيرة في بسر

البَسْر فى الأصل: الاستعجال بالشيء قبل أوانه . وبَسَر الرَّجُل حاجتَه : طلبها فى غير أوانها ) قبل الضبَعة . طلبها فى غير أوانها ) قبل الضبَعة . ومَاءٌ بَسْر : متناول من غديره قبل سكونه . ومنه قبل لِمَا [لم](٢) يدرك من التمر: بُسْر .

وقوله - تعالى - : (عَبَسَ (٣) وبَسَرَ) أَى أَظهر العبوس قبل أَوانه ، وفى غير وقته . فإن قيل : فقوله - تعالى - : (وَوُجُوهُ (٤) يَوْمَثِذِ بَاسِرَةً) ليس فعلون ذلك قبل الوقت ، وقد قلت : إن ذلك يقال فيا كان قبل وقته ، وقد قلت : إن ذلك يقال فيا كان قبل وقته ، [ قيل (٥) : إن ذلك إشارة إلى حالهم قبل الانتهاء بهم إلى النار . فخص لفظ البسر تنبيها أن ذلك مع ما ينالهم من بَعْدُ يجرى مجرى التكلُف ، ومجرى ما يفعل قبل وقته ] . ويدل على ذلك قوله عز وجل : (تَظُنُ (٢) أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الراغب

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٤ سورة القيامة

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٥ سورة القيامة

ا سقط ما بين القوسين في ا

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٢ سورة المدار

<sup>(</sup>٥) زيادة من الراغب

# ٣١ - بصيرة في البسوق

بَسَقَت النخلة : طالت . وبَسَق على أصحابه ، علاهم . والبَسُوق والمِبسَاق : الطويلة الضَّرْع من الغم . ولا تُبَسِّق علينا تبسيقًا : لا تطوّل (والنَخْلُ (١) بَاسِقَاتٍ) طويلات مرتفعات .

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۰ سورة ق

#### ٣٢ \_ بصيرة في البسل

هو الضم والمَنْع . والبَسْل : الحرام ؛ لأنَّه ممنوع عنه . والبَسْل : الحلال ؛ لأنَّه يُضم ويجمع . فهو من الأضداد . وتبسّل الرَّجل : عَبَس غضبًا ، أو شجاعة . وبه سمّى الأسد باسلا ، ومبسّلًا(١) . والباسل : السَّجاع ؛ لعبوسه ، أو لكونه محرّمًا على أقرانه أن ينالوه ، أو لمنعه ما تحت يده عن أعدائه . وقد بَسُل – ككرم – بَسَالة ، وبَسالا .

وقوله تعالى: (وَذَكِّر بِهِ (٢) أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ) أَى تُمنع الثَّوابِ وتُحرمه .

والفرق بين الحرام والبسل أنَّ الحرام عام فيا كان ممنوعًا منه بالحُكم والقهر ، والبَسْل هو الممنوع منه بالقهر . وقوله تعالى ( أُولَئِكَ الَّذِينَ (١) أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا) أَى مُنعوا الثواب ، وحُرمُوا . وفُسَّر بالإرهان (٤) ، كَفُول بِمَا كَسَبُتْ رَهِينَةٌ ) .

وأبسلت المكان : جعلته بَسْلًا على من يريده . وأبسله لكذا : رَهَنه . وأبسل عِرْضه : فضحه . وأبسله لعمله : وكله إليه ، وفلانًا : جعله بَسْلًا ، شجاعًا ، قويًّا على مدافعة الشيطان ، أو الحيّات ، أو الهوام . والبُسْلة : أجرة الرّاق . وبَسَلت الحنظل بَسْلًا طيّبَتْه ، كأنه أزال بَسَالته أى شلّته ، أو ما فيه من المرارة الجارية مجرى المحرّم .

<sup>(</sup>۱) ب: « مبتسلا » (۲) الآية ۷۰ سورة الانمام

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٠ سورة الاتعام

<sup>(</sup>٤) في السيرافي وفي هيامش ب : « بالارتهان » والارهان لفة في الرهن ، وهيو الحبس في دين وتحوه والارتهان أخل المرهون . (٥) الآية ٣٨ سورة المدثر

## ٣٣ \_ بصيرة في البسم

قال - تعالى - : (فَتَبَسَمَ (١) ضَاحِكًا منْ قَوْلِهَا) . والتبسّم ، والابتسام ، والبَسْم بمعنى واحد ، وهو أقل الضحك ، وأحسنه . وقد بسم يبسم - كضرب - بَسْمًا فهو مِبْسَام ، وبَسّام . والمَبْسِم - كمنزل - : النَّفْر . والمَبْسِم - كمقعد - : التبسُم .

<sup>(</sup>١) الآية ١٩ سورة النمل

### ٣٤ \_ بصيرة في البضاعة

وهى : قِطعة وافرة من المال ، تُقتنى للتجارة . يقال : أبضع بضاعة ، وابتضعها . وأصله البَضْع : القطع : بَضَعه يَبْضُعه \_ كمنعه عنعه \_ وبضّعه تبضيعًا : قطعه . وبَضَعه . أيضًا : شقّه ( والبضع (۱) أيضًا التزوّج والمجامعة والتبيّن) . والبُضْع \_ بالضمّ \_ الجماع وعقد النكاح \_ وبالكسر والفتح \_ ما بين الثلاث إلى التسع ، أو إلى الخمس ، أو إلى أربعة ، أو من أربع إلى تسع ، أو هو سبع . وإذا جاوزت العشر ذهب البضع : لا يقال : بضع وعشرون ، وقيل : يقال ، وقال الفرّاء : لايد كر [ إلا] (۱) مع العشرة ، والعشرين المن التسعين ، ولا يقال : بضع ومائة ، ولا ألف . وقال مَبْرَمان (۱) : البضع : ما بين العقدين من واحد إلى عشرة ، ومن أحد عشر إلى عشرين . ومع المذكر بها و، ومع المؤنث بغير ها و: بضعة وعشرون رجلا ، وبضع وعشرون امرأة .

وورد في التنزيل من هذه المادَّةِ على وجوه :

الأُول : اسمُ لمال التجارة ( وَجَدُوا (٤) بضَاعَتُهُمْ ) ( هَذِهِ بضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا (٥) .

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في ١ (٢) زيادة من القاموس

<sup>(</sup>٣) لقب محمد بن اسماعيل اللغوى النحوى أحد الآخذين عن المازني والجرمي ٠

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٥ سورة يوسف (٥) الآية ٦٥ سورة يوسف

الثانى: اسم للمأْكُولاتِ، وأسبابُ المعيشة: (وَجِئْنَا (١) بِيضَاعَةٍ (٢) مُزْجَاةٍ). الثالث: اسم لحقيقة البضاعة (وأَسَرُّوهُ (٣) بِضَاعَةً (٢)).

الرّابع: لمدّة من الزمان (فَلَبِثُ (فَ) فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ). وفلان حسن البَضع ، والبَضِيع ، والبَضْعة ، عبارة عن السَّمن . والبَضِيع : الجزيرة المنقطعة عن البرّ . والباضعة الشَّجّة تبضَع اللَّحم . وهو بِضْعة منى : أى جار مَجْرَى بعض جسدى .

<sup>(</sup>γ-γ) سقط مابین الرقمین فی (٤) الآیة ٤٢ سورة یوسف

 <sup>(</sup>١) الآية ٨٨ سورة يوسف
 (٣) الآية ١٩ سورة يوسف

#### ٣٥ \_ بصيرة في الباطل

وهو مالا ثبات له عند الفحص عنه . وقد يقال ذلك في الاعتبار إلى المقال ، والفعال . بطل بُطلًا ، وبُطُولا وبُطلاتًا \_ بضمّهن \_ : ذهب ضياعً ، وخَسِر ، وأبطله (١) غيره . وبطل (٢) في حديثه بَطَالة أي هَزَل ضياعً ، وخَسِر ، وأبطل أيضًا : جاء بالباطل . والباطل أيضًا : إبليس . ومنه قوله : (وما يُبدِئُ (٤) البَاطِل ) . ورجل بطّال : ذو باطل بين البُطُول . وتبطّلوا بينهم : تداولوا الباطل . ورجل بَطَل ، وبطّال ، بين البَطَالة والبُطُولة : شجاع تبطل جراحته ، فلا يكترث لها ولا يبطل نجادته ، والبُطُل عنده دماء الأقران . والجمع أبطال . وهي بهاء . وقد بَطُل ككرم ، وتبطل عنده دماء الأقران . والجمع أبطال . وهي بهاء . وقد بَطُل ككرم ، السّحَرة .

والإِبطال بِقال في إِفساد الشيء وإِزالتِه ، حقًا كان ذلك الشيء أَو باطلًا . قال تعالى : (لِيُحِقُ<sup>(ه)</sup> الحَقُّ وَيُبْطِل البَاطِلَ) .

وقد جاء عمى الكذب: (لَا يَأْتِيهِ (٦) البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ)،

<sup>(</sup>١) ١، ب: و أذا أبطله ، وما أثبت عن الراضي

<sup>(</sup>٢) أ، ب: « أبطل » وما أثبت عن القاموس · وفي الشرح : « طاهر سيبيالله أنه من حد نصر ، والصواب أنه من حد علم ، كماهو في الجمهرة » .

<sup>(</sup>٣) ١، ب: و فأبطل ، وما أثبت من القاموس •

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٩ سورة سبأ (٥) الآية A سورة الأنفال

<sup>(</sup>٩) الآية ٤٢ سورة فصلت

(إِذًا لاَرْنَابَ المُبْطِلُونَ (١) ، وعلى الإحباط : (لا تُبْطِلُوا (٢) صَدَقَاتِكُمْ بالمَنِّ والأَذَى) ، (وَلَا تُبْطِلُوا (٣) أَعْمَالُكُمْ ) وبمعنى الكفر والشّرك : (وَقُلْ وَالمَنِّ والشَّرك : (وَقُلْ وَالمَّرَف والشَّرك : (وَقُلْ وَالمَّرَف البَاطِل إِنَّ البَاطِل كَانَ زَهُوقًا ) ، وبمعنى الصّنم ، والنّدِينَ (٥) آمَنُوا بالباطِل وكَفَرُوا بِاللهِ ) أَى بالصّنم ، أَو بإبليس ، وبمعنى الظّلم والتعدّى : (وَلَا تَأْكُلُوا (٦) أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِل) أَى بالظّلم .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٦٤ سورة البقرة

<sup>(</sup>٤) الآية ٨١ سورة الاسراء

<sup>(</sup>٦) الآية ١٨٨ سورة البقرة

<sup>(</sup>١) الآية ٤٨ سورة المنكبوت

<sup>(</sup>۴) الآية ۲۳ سورة محمد

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٢ سورة المنكبوت

### ٣٦ \_ بصيرة في البطن

وهو خلاف الظُّهر - والجمع أبطن ، وبُطون ، وبُطْنان ، - والجماعة دون القبيلة ، أو دون الفَخذ ، وفوق العِمارة . والجمع أبطن وبطون . والبطن : جوف كلّ شيء . ورجل بَطِين : عظيم البطن ، وبَطِنَ – ككتف - : هُمّه بطنه ، أو رَغِيب لا يَنتهى عن الأَكْل . ويقال لما تدركه الْحاسّة : ظاهر ، ولما يخنى عنها: باطن؛ قال تعالى: (وَذَرُوا(١) ظَاهِرَ الإثْم وَباطِنَهُ) ورجل مُبَطِّن : خميص البطن ، وبُطِن - كعنى - أصيب بطنه ، فهو مبطون أى عليل البطن . والبطانة : خلاف الظّهارة . ويستعار البطانة لمن تختصه بالاطُّلاع على باطن أمرك . قال تعالى : ( لاَ تَتَّخِذُوا (٢) بِطَانَةً ) أَى مختصًّا بكم : يَستبطِن أُموركم . وذلك استعارة من بِطَانة الثوب ، بدلالة قولهم : لبست فلانًا إذا اختصصته ، وفلان شِعارى ودثارى . وفي الصّحيح عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ( مَا بَعَثَ (٣) اللهُ مِنْ نَبيٌّ وَلَا اسْتَخْلَفَ خليفة إلَّا كانت له بِطَانتان : بِطَانة تأمره بالخَيْر ، وتحضُّه عليه ، وبطانة تأمره بالشر ، وتحُثُّه عليه ) .

والظَّاهر ، والباطن في صفة الله – تعالى – لا يقال (٤) إلَّا مزدوجَيْن ؛ كَالأُوَّل والآخر . والظَّاهر قيل : إشارة إلى معرفتنا البديهيَّة ؛ فإنُّ الفطرة

<sup>(</sup>۱) الآية ١٢٠ سورة الأنعام (٢) الآية ١١٨ سورة آل عمران

<sup>(</sup>۱۳) رواه البخساري كما في الترغيب والترحيب ٩٦/٢

<sup>(</sup>٤) كذا ، والمراد : لا يقال كل منهما

تقتضي في كلّ ما نظر إليه الإنسان أنَّه موجود ؛ كما قال - تعالى - : (وَهُوَ الَّذِي (١) فِي السَّماء إِلَّهُ وفِي الأَرْضِ إِلهُ ) . ولذلك قال بعض الحكماء : مَثَل طالب معرفتِه مَثَلُ مَن طوّف الآفاق في طلب ما هو معه . والباطن إشارة إلى معرفته الحقيقية . وهي الَّتي أشار إليها أبو بكر الصّديق \_ رضى الله تعالى عنه ـ بقوله : يا من غاية معرفته ، القصور عن معرفته . وقيل: ظاهر بآياته ، باطن بذاته ، وقيل: ظاهر بأنَّه محيط بالأشياء ، مدرك لها ، باطن من (٢) أَن يحاط به ؛ كما قال : ( لَا تُدْرِكُهُ (٣) الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ) . وقد رُوى عن أُمير المؤمنين على \_ رضى الله عنه \_ مادلُّ على تفسير اللفظتين ، حيث قال : تجلَّى لعباده من غير أن رأوه ، وأراهم نفسه من غير أنْ تجلَّى لهم . ومعرفة ذلك تحتاج إلى فهم ثاقب ، وعقل وافر . وقوله تعالى : ( وأَسْبَغَ ( اللهُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهرةً وَبَاطِنَةً ) قيل : الظاهرة بالنبوّة ، والباطنة بالعقل . وقيل (٥) : الظَّاهرة : المحسوسات ، والباطنة : المعقولات . وقيل: الظاهرة : النَّصرة على الأعداءِ بالنَّاس، والباطنة : النصرة بالملائكة . وكلّ ذلك يدخل في عموم الآية . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الآية ٨٤ سورة الزخرف (٢) ١ ، ب : ، في ، وما أثبت عن الراغب

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٣ سورة الأنعام (٤) الآية ٢٠ سورة لقمان

<sup>(</sup>٥) في ١، ب بعده : « على الأعداء بالناس ، ولا مكان لهسسا هنا · وما أثبت وفق ما في الراغب

## ٣٧ \_ بصيرة في البطيء

بَطُو - ككرم - بُطاً - بالضم - ، وبطاء - ككتاب - ، وأبطاً ، وتَبَاطاً : واستبطاً : تأخّر عن الانبعاث في الأمر . وأبطئوا إذا كانت دوابهم بطاء وبطاه وأبطاه : أخّره عن الانبعاث قال - تعالى : (وإنَّ منكم (۱) لَمَن ليبطَّنَنَ ) أي يثبط غيره . وقيل : يُكثر هو من البط و في نفسه . والقصد بذلك : أن منكم مَنْ يتأخّر ، ويؤخّر غيرة . ولم أفعله بُطْ عيا هذا ، وبُطْأَى يا هذا : أي الدهر . وبُطْآن ذا خروجا - بالضم ، والفتح - أي بَطُو .

<sup>(</sup>١) الآية ٧٢ سورة النسلم

#### ٣٨ ـ بصيرة في البعد

وهوضد القرب ، وما لهما حد محدود ، وإنَّما هو أمر اعتبارى . ويستعمل في المحسوس وفي المعقول ولكن استعماله في المحسوس أكثر . مثاله في المعقولة (۱) قوله \_ تعالى \_ : (قَدْ (۲) ضَلُّوا ضَلالًا بَعِيدًا) يقال (۹) بَعُد \_ ككرم \_ : أي تباعَد ، فهو بعيد . قال \_ تعالى \_ : (وَمَا هِيَ (٤) مِنَ الظَّالمين ببَعِيد) .

وبَعِدَ بَعَدًا \_ كَفرِحَ فَرَحًا : مات . والبَعَد أكثر ما يقال فى الهلاك ، والبُعْد والبُعْد والبَعَد كلاهما يقال فى الهلاك ، وفى ضدّ القرب . قال \_ تعالى \_ : (فَبُعْدًا لِلْقَوْم (٥) الظَّالِمِينَ) . وقوله : (بَلِ (٦) الَّذِينَ لا يُؤمِنُونَ بالآخِرَةِ فَى الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيد) أَى الضلال الذي يصعبُ الرجوع منه إلى الهدى ؛ وَفَى الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيد) أَى الضلال الذي يصعبُ الرجوع منه إلى الهدى ؛ تشبيهًا بمَنْ ضلَّ عن مَحَجَّة الطَّريق بُعْدًا متناهيًا ، فلا يكادُ يُرجَى له إليها رجوع ، وقوله : (وَمَا قَوْمُ (٧) لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ) أَى تقاربونهم فى الضَّلال ، فلا يبعد أَن يأتيكم ما أتاهم من العذاب .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦٧ سورة النساء

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٣ سورة هود

<sup>(</sup>٦) الآية ٨ سورة سبأ

<sup>(</sup>١) أي في الأمور المقولة

<sup>«</sup> انب : « فقال » : برا نقال »

<sup>(</sup>٥) الآية ١٤ سورة المؤمنين

<sup>(</sup>٧) الآية ٨٩ سورة هود

#### ٣٩ ـ بصيرة في بعض

بعض كلّ شيء: طائفة منه . والجمع أبعاض . ولا يدخله أل خلافًا لابن درستويه . بعضته (١) تبعيضًا : جعلته أبعاضًا ؛ كجزَّأته . وهو من الأضداد : يقال للجزء وللكلّ . قال أبُو عبيدة (وَلِأْبَيِّنَ لَكُمْ (١) بَعْضَ الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ) أَى كلّ (٣) . . ؛ كقول الشاعر (٤) :

\* أُو يَرْتُبِطُ بعضَ النفوس حِمامها \*

قيل (٥): هذا قصور نظر منه . وذلك أنَّ الأَشياءَ على أربعة أضرب : ضربٌ فى بيانه مفسدة ، فلا يجوز لصاحب الشَّريعة بيانه ؛ كوقت القيامة ، ووقت الموت .

وضربُ<sup>(۱)</sup> معقولات مكن للنَّاسِ إدراكه ، من غير نبى ، كمعرفة الله ، و (معرفة <sup>(۷)</sup> خَلْقه ) السَّمواتِ والأَرضِ ، فلا يلزم صاحب<sup>(۱)</sup> الشرع أن يبيّنه ؛ ألا ترى أنه كيف<sup>(۹)</sup> أحال معرفته على العقول في نحو قوله : (قُلِ انْظُرُوا<sup>(۱۱)</sup> مَاذَا فِي السموات وَالأَرْضِ ) ، وقوله : (أَوَلَمْ <sup>(۱۱)</sup> يتفكروا)

<sup>(</sup>١) ١، ب : « بعضه ، (٢) الآية ٦٣ سورة الزخرف

<sup>(</sup>٣) في الراغب: « كل الذي »

<sup>(</sup>٤) هو لبيد في معلقته ٠ وصدر البيت

<sup>\*</sup> تراك أمكنة اذا لم أرضها \*

<sup>(</sup>٥) القائل هو الراغب في المفردات

<sup>(</sup>٦) بالاضافة ، وفي الراغب: « ضرب معقول » على الوصف

<sup>(</sup>V) في الراغب: « معرفته في خلق » . (A) ١: « لصاحب »

<sup>(</sup>٩) سقط في ب

<sup>(</sup>١١) الآية ١٨٤ سورة الأعسراف والآية ٨سورة الروم

وضرب يجب عليه بيانه ، كأصول الشرعيّات المختصّة بشرعه . وضرب يمكن الوقوف عليه بما يبيّنه (۱) صاحب الشرع ، كفروع الأحكام . فإذا اختلف الناس في أمر غير الّذي يختصّ بالنبيّ بيانه ، فهو مخيّر بين أن يبيّن وبين ألّا يبيّن ، حسما يقتضيه اجتهاده وحكمته ، وأمّا الشاعر فإنّه عنى نفسه . والمعنى : إلا أن يتداركنى الموت ، لكن عَرَّضَ ولم يصرّح ، تفاديًا من ذكر موت نفسه . والبَعوض اشتق لفظه من بَعْضِ : وذلك لصغر (۱) جسمه ، بالإضافة إلى سائر الحيوانات . وبُعِضُوا : آذاهم وذلك لصغر (۱) وليلة بَعِضة ، ومبعوضة ، وأرض بَعِضَة : كثيرة البَعُوض .

<sup>(</sup>١) في الراغب: د بينه ، ٠

<sup>(</sup>٢) ا،ب: « تصميمير » وما أثبت عن الراغب .

<sup>(</sup>۱۲) كذا في ١، ب: والبعض جمع بعوض وأن كان البعوض جمع بعوضة • وفي اللسان و آذاهم البعوض »

## ٤٠ \_ بصيرة في البعل

وهو الزَّوج . والجمع بِعَال ، وبُعُول . والمرأة بَعْل ، وبَعْلة . وبَعَل يَبْعَل بُعُولة : صار بعلًا . وكذا اسْتَبْعَل . والبِعال ، والتباعُل ، والمباعلة : الجماع ، وملاعبة الرّجل المرأة . وباعلت : اتخذت بعلًا ، وتبعَّلت : أطاعت بعلها ، أو تزيَّنت له (١) .

وذكر في القرآن البُّعْلِ على وجهين:

الأُوّل: اسم صنم لقول إلياس<sup>(۲)</sup> عليه السّلام: (أَتَدْعُونَ<sup>(۳)</sup> بَعْلَا). الثانى: بمعنى الأَزواج: (وَبُعُولَتُهُنَ<sup>(٤)</sup> أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)(وهَذَا بَعْلِي<sup>(٥)</sup> شَيْخًا) وله نظائر.

ولمَّا تُصوّر من الرّجل استعلاء على المرأة ، وأن بسببه صار سائسها ، والقائم عليها ، شُبّه كلّ مستعل على غيره به ، فسمّى به . فسمّى قوم معبودهم الذى يتقرَّبُون به إلى الله تعالى «بعلا» لاعتقادهم ذلك فيه . وقيل للأرض المستعلية على غيرها : بَعْل ، ولفَحْل النخل : بعل ، تشبيها بالبعل من الرّجال ، وكذا سمّوا ما عَظُم من النخل حتى شرب بعروقه (٢) بعلا ، لاستعلائه واستغنائه عن السّاقى . ولمّا كانت وَطْأَة العالى على المستولى عليه مستثقلة (٧) في النّفس قيل : أصبح فلان بَعْلاً على أهله أى ثقيلًا ، لعلوّه عليهم .

۱) سقط في ب (۲) ۱، ۱، « يونس » والصواب ما اثبت

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٢٥ سورة البقرة
 (٥) الآية ٢٢٨ سورة البقرة
 (٥) الآية ٢٢ سورة هود .
 (٦) ١١ ب: «بعروقها» وما أثبت عن الراغب

<sup>(</sup>V) أ، ب: « مستقلة » وما أثبت عن الراغب ·

## ١١ \_ بصيرة في بعشر

قال - تعالى -: ( (وإِذَا (١) القُبُورُ بُعْثِرَتْ) أَى قُلِب ترابها ، وأثير مافيها ومن (٢) رأى أَن تركيب الرّباعيّ والخماسيّ من ثلاثيين نحو هلّل وبسمل ، - إذا قال : لا إِلّه إِلّا الله ، وبسم الله - يقول : إِن بُعْثِر مركّب من بُعث ، وأثير . وهذا غير بعيد في هذا الحرف ؛ وإِنَّ البعْثرة يتضمّن معنى بُعِث ، وأثير .

<sup>(</sup>۲) هو ابن فارس

<sup>(</sup>١) الآية } سورة الانفطار

## ٢٤ \_ بصيرة في البغي

وهو طلب تجاوز الاقتصاد في يتحرّى (١) ، تجاوزَه أولم يتجاوزه . فتارة يُعتبر في الوصف الَّذي هو فتارة يُعتبر في الوصف الَّذي هو الكَمِّيَّة ، وتارة يعتبر في الوصف الَّذي هو الكيفيَّة . يقال : بَغَيت الشيءَ إذا طلبت أكثر ممّا يجب ، وابتغيت كذلك .

والبغي على ضربين:

أحدهما محمود ، وهو تجاوز العَدْل إلى الإحسان ، والفَرضِ إلى التطوّع . والثانى مذموم . وهو تجاوز الحقّ إلى الباطل ، أو تجاوزه إلى الشّبه ، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلّم : ( إنَّ الحلال (٢) بيّن ، وإنَّ الحرام بيّنٌ ، وبينهما أمور مشتبهات . ومن يرتعْ جول الحمى يوشك أن يقع فيه ) . وقد ورد في القرآن لفظ البغى على خمسة أوجه :

الأُوَّل: بمعنى الظُّلم: (وينهى (٣)عن الفحشاء والمنكر والبَغْي)، (إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ (٤) مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ).

الثانى : بمعنى المعصية ، والزَلَّة ، (يا أَيَّا النَّاسُ (ه) إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى الثَّاسُ (ه) إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ) (فلمَّا (ه) أَنجاهم إِذا هم يبغون) أَى يعصون .

الثالث: معنى الحَسَد: (بَغْيًا (٦) بَيْنَهُمْ) أي حسدا.

<sup>(</sup>۱) ۱، ب: « يتجدى »

<sup>(</sup>٢) الحسديث رواه الشيخان ، كما في رياض الصالحين

<sup>(</sup>٣) الآية ٩. سورة النحل (٤) الآية ٣٣ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٣ سورة يونس

<sup>(</sup>٦) الآية ١٤ سورة الشورى ، والآية ١٧ سورة الجاثيه

الرَّابع: بمعنى الزُّني: (وَلَا تُكْرِهُوا (١) فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاء).

الخامس: بمعنى الطلب: (وَيَبْغُونَهَا (٢) عِوَجًا) أَى يطلبون لها اعوجاجا، (يَبْتَغُونَ (٣) مِنْ فَضْلِ اللهِ) ولها نظائر.

ولأنَّ البغى قد يكون محمودًا ومذمومًا قال \_ تعالى \_ : ( إِنَّمَا السَّبِيلُ (٤) عَلَى النَّبِيلُ (٤) عَلَى النَّاسِ وَيَبْغُونَ فى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) فَخَصَّ العقوبة مِن (٥) بغيُهُ بغير الحقِّ .

وأبغيتك الشيء : أعنتك على طلبه . وبعنى الجرح : تجاوز الحد في فساده . وبغت المرأة : إذا فجَرَت ؛ لتجاوزها إلى ما ليس لها . وبغت السّماء تجاوزت في المطرحد الحاجة . وبغى : تكبّر ؛ لتجاوزه منزلته . ويستعمل ذلك في أي أمركان ، فالبغى في أكثر المواضع مذموم . وقوله تعالى : (غَيْرَ باغ (٦) وَلَا عَادٍ ) أي غير طالب ما ليس له طلبه ، ولا متجاوز لما رسم له . وقال الحسن : غير متناول للّذّة ، ولا متجاوز سَد الجَوْعَة [ وقال (١٠)] : مجاهد : «غير باغ » على إمام ، « ولا عادٍ » في المعصية طريق الحق .

وأمَّا الابتغاءُ فالاجتهاد (٨) في الطلب ، فمتى كان الطَّلب لشي عممودٍ كان الابتغاءُ محمودًا ، نحو (ابتغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ (٩) رَبَّكَ تَرْجُوها) .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ سورة النور (٢) الآية ٥٤ سورة الأعراف وغيرها

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٠ سورة المزمل (٤) الآية ٢٢ سورة الشورى

<sup>(</sup>٥) اعب: ﴿ من ﴾

<sup>(</sup>٦) الآيات ١٧٣ سورة البقرة ، ١٤٥ سورة الانعام ، ١١٥ سورة النحل

<sup>(</sup>V) زيادة من الراغب (A) ا،ب: « بالاجتهاد »

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٨ سورة الاسراء

انبغی مطاوع بَغَی ، فإذا قبل ینبغی أن یکون کذا فعلی وجهین : أحدهما : ما یکون مسخَّرًا للفعل ، نحو النار ینبغی أن تحرق الثوب. والثانی علی معنی الاستثهال ، نحو فلان ینبغی أن یُکْرَم لِعِلْمِهِ . وقوله \_ تعالی \_ : (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ (۱) وَمَا یَنْبَغِی لَه ) علی الأوّل فإنَّ معناه : لایتسخَّر ، ولا یتسهَّل له ، ألاتری أنَّ لسانه لم یکن یجری به ؟!

<sup>(</sup>١) الآية ٦٩ سبورة يس

#### ٢٢ \_ بصيرة في البقاء

وهو ثبات الشيء على الحالة الأولى. (وهو (١) يضادّ الفناء) وبَقي يَبْقي كَرَضِي يَرْضَى ، وبَقَى يَبْقَى كَسَعَى يَسْعَى : ضدّ فني . وأبقاه وتبة اه واستبقاه والاسم البَقُوى بالفتح وبالضَّمِّ والبُقيا بالضمّ وقد توضع الباقية موضع المصدر، و (بقيَّة (٢) اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ) أي طاعة الله ، أو انتظار ثوابه ، أو الحالة الباقيةُ لكم من الخير ، أو.ما أبقي لكم من الحلال . و (أُولُو<sup>(٣)</sup> بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ) أى إبقاء ، أو فهم . و (الباقيات الصالحات) كل عمل صالح ، أو سبحان الله والحمد لله ولا إِلَّه إِلَّا الله والله أكبر ، أو الصَّلوات الخمس . وفي الحديث : « بَقينًا رسول الله صلى الله عليه وسلم » : أي انتظرناه وترصّدنا له مدّة كثيرة . والباق ضربان : باق بنفسه لا إلى مدّة . وهو البارئ تعالى . ولا يصحّ عليه الفناء . وباق بغيره . وهو ماعداه ، ويصحّ عليه الفناء . والباق بالله ضربان : باق بشخصه ، إلى أن يشاء الله أن يفنيه ؛ كبقاء الأجرام الساويّة . وباق بنوعه وجنسه ، دون شخصه وجزئه ؛ كالإنسان ، والحيوانات . وكذا في الآخرة باق بشخصه ؛ كأهل الجنة ؛ فإنَّهم يبقون على التأبيد ؛ لا إلى مدّة . وباق بنوعه ، وجنسه ؛ كما روى عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إِنَّ ثَمَارِ أَهِلِ الجِّنَّةِ يقطفها (٤) أهلها ، ويأكلونها ، ثمَّ يخلَف مكانها مثلُها . ولكون مافى الآخرة دائمًا قال الله ـ عز وجلّ ـ : (وَمَا عِنْدَ اللهِ (٥) خَيْرٌ وأَبْقَى)

<sup>(</sup>۱) سقط ما بین القوسین فی ب (۲) الآیة ۸۱ سورة هود ۱۲۷ الآیة ۱۱۹ سهره هود (۱) ۱، ب: دیقطمها » وما اثبت عن الراغب

<sup>(</sup>ه) الآية ٦٠ سورة القصص · وليعلم أن معظم هذه البصيرة سبق في بصيرة « البقية »

## ٤٤ \_ بصيرة في البك

( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ (١) وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّة ) ، قيل : هي اسم لمكَّة . وقيل : وقيل : وقيل : لغة فيها ؛ كلازب في لازم . وقيل : اسم لما بين جبليها . وقيل : هي اسم للمَطَاف .

والبَكُ لغة : الخرق والتّخريق ، والشّقُ والتفريق . وبكٌ فلانًا : أى زاحمه ، فيُشبه أن يكون من الأضداد . وبكّه : وضعه . وبَكُ عُنُقه : دَقّها . وبكّ فلانًا : ردّ نَخْوته ، والشيء : فسخه ، والمرأة : جهدها جماعًا ، وفلان : افتقر ، وخَشُنَ بدنُه ؛ شجاعة . وتباكّ : تراكم ، والقوم : ازدحموا ؛ كتبكبكوا . والبكبكة : طرح الشيء بعضه على بعض ، والازدحام . وسمّيت كتبكبكوا . والبكبكة : طرح الشيء بعضه على بعض ، والازدحام أرادوا بإلحاد مكّة بالازدحام الحجيج ؛ أو لأنّها تدُق أعناق الجبابرة إذا أرادوا بإلحاد فيها .

<sup>(</sup>١) الآية ٩٦ سورة آل عمران

# ه ٤ \_ بصيرة في البكم

الأبكم: هو الذي يولَد أخرس. وكل أبكم أخرس، وليس كل أخرس أبكم . قال – تعالى – : (صُمُّ (١) بُكُمُّ ) وقيل: البَكم ، والبَكَامة: الخَرَس. أبكم الخَرَس مع عِيُّ وبلاهة. وقيل: هو أن يولد لا ينطق، ولا يسمع، ولا يبصر. بَكِم يَبْكُم – كَفرح يفرح – فهو أبكم، وبكيم. وبَكُم – كَكُرُم – المتنع عن الكلام تعمَّدًا، وانقطع عن النكاح، جهلًا أو عَمْدًا. وتبكم عليه الكلام : أرتج.

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٨ ، ١٧١ سورة البقرة

## ٢٦ \_ بصيرة في البكاء

بكى يبكى بُكاء وبُكَى ، فهو باله . والجمع بُكَاة وبُكِى ، والبَبكاء \_ بالفتح والكسر : البكاء ، أو كثرته . وأبكاه : فعل به ما يوجب بكاه . وبكاه على المَيَّت تبكية : هيَّجه للبكاء . وبكاه بكاء ، وبَكَّاه : بكى عليه ، وبكاه على المَيَّت تبكية : هيَّجه للبكاء . وقيل : البكاء بالملا (سيلان (۱) ورثاه . وبكى : غَنَّى . فهو من الأضداد . وقيل : البكاء بالملا (سيلان (۱) اللمع عن حزن وعويل . هكذا يقال بالملا) إذا كان الصوت أغلب كالرِّغَاء ، والثُّغَاء ، وسائر الأبنية الموضوعة للصوت ؛ والبُّكَى \_ بالقصر \_ : إذا كان الحزن أغلب . وبكى يقال في الحزن ، وإسالة الدَّمع معًا ، ويقال في كل الحزن أغلب . وبكى يقال في الحزن ، وإسالة الدَّمع معًا ، ويقال في كل واحد منهما منفردًا عن الآخر .

وقوله - تعالى - : (فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا (٢) وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا) إشارة إلى الفرح ، والتَّرح ، وإن لم يكن مع الضَّحك قهقهة ولا مع البكاء إسالة دمع . وكذا قوله - تعالى - (فَمَا (٣) بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّاءُ وَالأَرْضُ) وقيل : إنَّ ذلك على الحقيقة . وذلك قول من يجعل له (٤) حياة ، وعلمًا . وقيل : ذلك على المجاز ، على تقدير مضاف أى أهلهما .

<sup>(</sup>١) سقط ما بين قوسين في

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٢ سورة التوبة

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ سورة اللخان.

<sup>(</sup>٤) أي للمذكور من السيماء والأرض ، وفي الراغب : « لهما ، وهو أولى •

#### ٧٤ \_ بعيرة في بل

وقد ورد في القرآن على وجهين .

الأُوّل: للتأكيد نيابة عن إِنَّ: (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا (١) فِي عِزَّةٍ وَشِقَاق) أَى إِنَّ الذين .

الثانى: لاستدراك ما بعده، أو للإضراب عما قبله: (بَلْ أَنْتُمْ (٢) بَشَرٌ مِمْ نَخْلَقَ)، (فَسَيَقُولُونَ (٣) بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لاَيَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا)، (بَلْ أَنْتُمْ (٤) بهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ).

قال الراغب: بكل كلمة للتدارك. وهو ضربان:

ضرب يُناقض ما بعده ما قبله ؛ لكن ربّما يقصد ألقصد التصحيح الحكم الَّذي بعده ، وإبطال ما قبله ، وربّما يقصد تصحيح الَّذي قبله ، وإبطال الثاني ، نحو قوله \_ تعالى \_ : (إذَا (٦) تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الثَّانِي ، نحو قوله \_ تعالى \_ : (إذَا (٦) تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الثَّاقِينِ ) ، (كَلَّل (٧) بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) أَيْ ليس الأَمر كما قالوا ، بل جهلوا . فنبه بقوله : (ران على قلوبهم ) على جهلهم . وعلى هذا قوله : (بَلْ فَعَلَهُ (٨) كَبِيرُهُمْ هَذَا) وممّا قُصِد به تصحيح الأَوّل

(V) الآية ١٤ سورة المطففين

<sup>(</sup>٢) الآنة ١٨ سورة المائدة

<sup>(</sup>١) الآية ٢ سورة ص

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٦ سورة النمل

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥ سورة الفتع

<sup>(</sup>٥) في الراغب: « يقصد به » وقــوله: « لتصــصحيح » كادا في الراغب ، والأنسب بما بصـده: « تصحيح »

<sup>(</sup>٦) والآية 10 سورة القلم

<sup>(</sup>٨) والآية ٦٣ سورة الأنبياء

وإبطال الثانى قولُه - تعالى - : (فَأَمَّا (١) الإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ) إِلَى قوله : (كَلَّا بَلْ لاَتُكْرِمُونَ الْيَتِمَ) أَى لِيس إعطاؤهم من الإكرام ، ولا منعهم من الإهانة ، لكن جهلوا ذلك بوضعهم المال فى غير موضعه . وعلى ذلك قوله - تعالى - : (صَ وَالقُرْآنِ ذِى الذَّكْرِ بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فِى عِزَّةِ وَسِقَاقٍ) فإنه دل بقوله : (والقرآن) أَنَّ القرآن مَقَرِّ للتذكر ، وأن ليس امتناع الكفَّار (٢) من الإصغاء إليه أنَّه ليس موضعًا للذكر ، بل لتعزُّزهم ومشاقَّتهم . وعلى هذا (قَ وَالْقُرْآنِ المَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا) أَى (٣) ليس امتناعهم من الإيمان بالقرآن أن لامَجْد (فَ (٤) القرآن) ، ولكن لجهلهم (٥) . ونبّه بقوله : (بل عجبوا) على جهلهم ؛ لأَنَّ التعجّب من الشيء يقتضى الجهل بسببه . وعلى هذا قوله : (مَا غَرَّكُ (٢) بِرَبِّكَ الكَرِيم ) إلى قوله : (كَلَّا بَلْ بسببه . وعلى هذا قوله : (مَا غَرَّكُ (٢) بِرَبِّكَ الكَرِيم ) إلى قوله : (كَلَّا بَلْ ولكن تكذيبهم هو الَّذي حملهم على ما ارتكبُوه .

والضَّرب الثانى من بل هو أن يكون مبينًا للحكم الأُوّل ، وزائدًا عليه بما بعد بل ، نحو قوله \_ تعالى \_ : ( بَلْ قَالُوا (٧) أَضْغَاثُ أَحْلَام بَلِ افْتَرَاهُ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُو شَاعِرٌ ) فإنّه نبّه أنهم يقولون : أضغات أحلام ، بل افتراه ( يزيدون على ذلك (٨) بأن الذي أتى به مفترى افتراه ، بل يزيدون ) فيدّعون أنّه كذّاب ، فإن الشّاعر في القرآن عبارة عن الكاذب بالطّبع . وعلى هذا قوله :

<sup>(</sup>۱) الآية 10 سورة الفجر (۲) ١،ب: « القرآن » وما اثبت عن الراغب

<sup>(</sup>١٣) ١، ب: وأن ، وما أثبت عن الراغب (٤) في الراغب و للقرآن ،

<sup>(4)</sup> أ · ب : « بجهلهم » وما أعبت عن الراغب (٦) الآية ٦ سورة الانقطار

<sup>(</sup>V) الآية ٥ سورة الأنبياء (A) سقط ما بين القوسين في ١ .

(لَوْ يَعْلَمُ (١) الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ) إلى قوله : ( بل تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً ) أَى لو يعلمون ما هو زائد على الأوّل ، وأعظم منه وهو أَن تأتيهم بغتة .

وجميع ما في القرآن من لفظ (بل) لا يخرج من أحد هذين الوجهين ، وإن دَقَّ الكلام في بعضه .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٩ سورة الأنبياء

## ٨٤ \_ بصيرة في البلد

وقد ورد في القرآن على خمسة أوجه :

الأُوِّل: عمني مَكَّة (لا أُقْسِمُ (١) بِهَذَا الْبَلَدِ) ، (وهَذَا البَلَدِ الأَمِين (٢)) (اجْعَل (٩) هذَا البَلَدَ آمِنًا) (وتَحْمِلُ (٤) أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ).

الثانى: معنى مدينة سبّاً: (بَلْدَةُ (٥) طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ).

الثالث: كناية عن جُمْلة المدُن : ( لَا يَغُرَّنَّكَ (٦) تَقَلُّبُ الذِينَ كَفرُوا في البلادِ).

الرَّابع: معنى الأرض لا نبات فيها: (فأنشَرْنَا(٧) بهِ بَلْدَةٌ مَيْتًا) (فَسُقْنَاهُ(١) إِلَّى بِلَّهِ مَيِّتٍ ) .

الخامس : يمعنى الأرض الَّتي بها نبات : (والْبَلَدُ (٩) الطُّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بَإِذْنِ رَبِّهِ) . وقيل: هو كناية عن النفوس الطَّاهرة ، وبالذي(١٠٠ خبث عن النفوس الخبيثة .

والبلد لغة : المكان المحدود ، المتأثِّر باجتماع قُطَّانِهِ ، وإقامتهم فيه . وجمعه

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ سورة التين

<sup>(</sup>١) أول سورة البلد

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٥ سورة ابراهيم

<sup>(</sup>٤) الآية ٧ سورة النحل ، وحمل البلد في الآية على مكة هو ما في تنسوير المقبساس ، والأولى التمميم ، كما جرى عليه المفسرون

<sup>(</sup>٦) الآية ١٩٦ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٥) الآية ١٥ سورة سيأ (V) الآية ١١ سورة الزخرف

<sup>(</sup>٨) الآية ٩ سورة فاطر

الآية ٥٨ سورة الأعراف

<sup>(</sup>١٠) كسما . أي ( وكني بالذي ) والأولى : « والذي » .

بلاد، وبُلْدان . وسمّيت المفازة بلدًا ؛ لكونها موضع الوحشيّات ، والمقبرةُ بلدًا ؛ لكونها موطن الأُموات ( والبلدة منزل من منازل القمر)<sup>(۱)</sup> والبلد: البُلْجَةُ (۲) مابين الحاجبين ؛ تشبيها بالبلد ؛ لتحدّدِهِ (۳) . وسمّيت الكِرْ كِرة (٤) بَلْدة لذلك . وربّما استعير ذلك لصدر الإنسان . ولاعتبار الأثر قيل : بجلده بَلْدة : أَى أَثر . وجمعه أبلاد ، قال (ه) :

• وفي النُّحورِ كلومُ ذاتُ أبلادِ •

وأبلد: صار ذا بلد؛ كأنجد وأنهم ، وبكد: لزم البلد. ولمّا كان اللّازم لوطنه كثيرًا ما يتحيّر إذا حصل في غير وطنه ، قيل للمتحيّر: بكد في أمره وأبلَدَ ، وتبلَّدَ .

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين في ١ .

<sup>(</sup>٢) البلجة نقاوة ما بين الحاجبين من الشمر

<sup>(</sup>٣) ١ ، ب : « لتجــده » وما أثبت عن الراغب .

<sup>(</sup>٤) الكركرة صدر البمير ونحوه ٠

<sup>(</sup>٥) أى القطامى ، كما فى اللسان والتاج · وصدره :

<sup>•</sup> ليست تُجُرَّحُ فُرَّارًا ظُهُورُهُمُ •

يصفهم بالشجاعة وانهم لا يولون في الحرب ، فلا يصابون بالجروح في ظهروهم ، وانما يصابون في نحورهم .

## ٩٤ \_ بصيرة في البلاء ((وبلي ))

قد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه :

الأوّل: بمعنى النعمة: (ولِيُبْلِيَ<sup>(۱)</sup> المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَاءً حَسَنًا) أَىْ وليُنْجِم. الثانى: بمعنى الاختبار والامتحان: (هُنَالِكَ ابْتُلِيَ<sup>(۱)</sup> المؤمِنُونَ)، (لِيَبْلُوكُمْ آيْكُمْ<sup>(۱)</sup> أَحْسَنُ عَمَلًا).

الْثالث: بمعنى المكروه: (ونى ذَلِكُمْ (ف) بلَا عُمِنْ رَبَّكُمْ عَظِمُ ) أَى مِحْنة . والمادّة موضوعة لضد الجِدَّة: بَلِي الثَّوب بِلَّا ، وبَلَا تَخُلُق . وقولهم: بلوته: اختبرته ، كأَنى أَخلَقْتُهُ من كثرة اختبارى . وقرئ (هُنَالِكَ (هُ) تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ) أَى تعرف حقيقة ما عملت .

وسُمّى الغمّ بلاء ؟ من حيث إنّه يُبلي الجسم . وسُمّى التكليف بلاء ؟ لأنّ التكاليف مَشَاقٌ على الأَبدان ، أو لأنّها اختبارات . ولهذا قال تعالى : (ولَنَبْلُونَكُم (٢) حَتّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنْكُم ) وقيل : اختبار الله تعالى لعباده تارة بالمسار ليشكروا ، وتارة بالمضار ليصبروا . فصار المِنحة والمحنة جميعًا بلاء . فالمِحْنة مقتضية للصّبر ، والمينحة مقتضية للشكر ، والقيام بحقوق الصّبر أيسر من القيام بحقوق الشكر . فصارت المِنْحة أعظم البلاءين .

<sup>(</sup>١) الآية ١٧ سورة الانفال

 <sup>(</sup>٢) الآية ١١ سورة الأحراب
 (٤) الآية ١١١ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ سورة هود

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٠ سورة يونس ، والقـــــراءة الأخـــــرى : « تتلوا » وهي قراءة حمـــزة والكسائي وخلف ، كما في الاتحاف

<sup>(</sup>٦) الآية ٣١ سورة محمد

ولهذا قال عمر - رضى الله عنه - بُلينا بالضَّرَاء فصبرنا ، وبلينا بالسَّراء فلم نصبر . وقال على - رضى الله عنه - : من وُسِّع عليه (١) دنياه ، فلم يعلم أنه قد مُكِر به ، فهو مخدوع عن عقله . وقال - تعالى - : (ونَبْلُوكُم (٢) بِالشَّرِ والخَبْرِ فِتْنَةً ) . وقوله : (بَلَاءُ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ) راجع إلى المحنة التى فى قوله : (يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ) ، وإلى المنحة الّتى أنجاهم . وإذا قيل : بَلَا الله قوله : (يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ) ، وإلى المنحة الّتى أنجاهم . وإذا قيل : بَلَا الله كذا ، وابتلاه ، فليس المراد إلّا ظهور جودته ورداءته ، دون التعرّف لحاله ، والوقوف على ما يُجهل منه ، إذ كان الله تعالى علّام الغيوب . وعلى هذا قوله - تعالى - : ( وإذِ ابْتَكَلَ (٣) إبْراهيم رَبُّهُ بِكُلِمَاتٍ ) وأبلاه (٤) : أَحْلفه و [ أبلى] حلف له ، لازم متعد .

وبَلَى : رَدِّ للنَّى : (وقَالُوا لَنْ (٥) تَمسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً) إِلَى قوله : (بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً) أَو جوابٌ لاستفهام مقترن بننى ؛ نحو (أَلَسْتُ (٢) بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى) ونعم يقال في الاستفهام المجرَّد ؛ نحو (هَلْ وجَدْتُمْ (٧) ما وعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا نَعَمْ) ، ولا يقال ههنا : بلى . فإذا قيل : ما [عندى] (١) شيءٌ فقلت : بلى كان ذلك ردًّا لكلامه . فإذا قلت : نعم كان إقرارا منك .

<sup>(</sup>٢) الآبة ٣٥ سورة الأنبياء

<sup>(</sup>۱) ۱<sup>۱</sup> ؛ « علینا »

<sup>(</sup>٣) الآية ١٢٤ سورة البقرة

<sup>(</sup>٤) اكب: « ابتلاه » وما أثبت عن الراغب والقاموس

الآية ٨٠ سورة البقرة (٦) الآية ١٧٢ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٧) الآية ٤٤ سورة الأعراف (٨) زيادة من الراغب

## ٥٠ - بصيرة في البنان

وقد ورد في موضعين . وهي الأصابع ، وقيل : رعوس الأصابع . الواحدة بنانة . سمّيت بذلك لأن بها(١) إصلاح الأحوال الّتي (تمكّن(١) الإنسان) أن يُبِنَّ فيا(١) يريد أي يقيم . ويقال بَنَّ بالمكان ، وأبَنَّ : أي أقام به . ولذلك خصّ في قوله : (بَلَي (٤) قادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ) ، (وَاضْرِبُوا(٥) مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ) خصّه لأجل أنَّها يقاتل بها ويدافع . والبَنَّة : الريح الطّيبَة والمنتنة : ضدّ . والجمع بِنَان بالكسر . والبُنَان (١) – بالضَّم – : الرّوضة المُعْشبة .

<sup>(</sup>١) انب : « لأنها » وما أثبت عن الراغب

٢) ١، ا : « يمكن للانسان » وما اثبت عن التاج فيما نقله عن الراغب

<sup>(</sup>٣) اكب : « مما » وما اثبت عن التاج (٤) الآية } سورة القيامة

<sup>(</sup>٥) الآية ١٢ سورة الانفال (٦) الذي في القاموس: « البنانة »

#### ١٥ \_ بصيرة في البنيان

وقد ورد في القرآن على أربعة أوجه :

الأُوَّل: بمعنى الصَّرح، والقصر العالى: (فَأَتَى (١) الله بُنْيَانَهُمْ مِنَ القَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ) بنيانَهم: أَى صَرْحهم.

الثَّانى: بمعنى المسجد: (فَقَالُوا (٢) ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا) (مسجدا (٣)) (أَفَمَنْ (٤) أَنَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللهِ)، (لَايَزَالُ (٥) بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوا) أَي مسجدهم.

الثالث: بمعنى بيت النار: (قَالُوا(١٦) ابْنُوا له بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الجَحِيمِ).

الرَّابِع: بمعنى تشبيه صَفَّ الغازين بالجدران المرصوصة : (إِنَّ اللهُ<sup>(۷)</sup> يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كأَنَّهم بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ).

والبنيان واحد لا جمع له . وقال بعضهم : جمع واحدته بُنْيَانة ، على حدّ نخلةِ ونخل . وهذا (٨) النَّحوُ من الجمع يصحّ تذكيره وتأنيثه .

وابْنُ أصله بَنَى (٩) لقولهم في الجمع: أبناء ، وفي التَّصغير بني . وسمّى

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦ سورة النحــل · والمراد بالصرح الذي فسر به البنيان صرح نمرود الذي بناه ليترصد امر السماء . وقد قيل في الآية بغير هذا التخصيص · راجع البيضاوي

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١ سورة الكهف و تفسير البنيان بالمسجد غير ظاهر ، فان اقتراح بناء المسجد جاء بعد من الذين غلبوا وكان لهام النفوذ وفي تفسير الجلالين أن المراد بالبناء ما يسترهم لا المسجد ، وكان هذا رأى الكفار ، أما المؤمنون وكان لهم الفلبة لأن الملأ كان منهم فرأوا بناء المسجد ،

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين القوسين في ١٠ (٤) الآية ١٠٩ سورة التوبة

<sup>(</sup>٥) الآية ١١ سورة التوبة (٦) الآية ٩٧ سورة الصافات

<sup>(</sup>V) الآبة } سورة الصف

۱ ، ب : « وعلى هــذا » وكتب في ب و ضرب عليه ٠

<sup>(</sup>٩) كذا ، واكثر اللغويين على أن أصلله بنو كأب وأخ ، وأنظر التاج .

بذلك ؛ لكونه بناء للأب ؛ فإنّ الأب قد بناه . ويقال لكلّ ما يحصل من جهة شيء ، أو من تربيته أو بتفقده ، أو كثرة خدمته له ، وقيامه بأمره : هو ابنه ؛ نحو فلان ابن الحرب ، وابن السبيل للمسافر . وابن بطنِه ، وابن فرجه إذا كان همه مصروفًا إليهما ، وابن يومه إذا لم يتفكّر في غدِه . وجمع ابن أبناء ، وبنون . ومؤنّثه ابنة وبنت . والجمع بنات .

وقوله: (هَوُلاهِ (۱) بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ)، وقوله: (لَقَدُ (۲) عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقً) فقد قيل: خاطب بذلك أكابر القوم، وعَرَض عليهم بناته، لا أهل قريته كلَّهم ؛ فإنَّه محال أن يعرض بنات قليلة على الجمّ الغفير. وقيل: بل أشار بالبنات إلى بنات أمّته. وسمّاهن بنات له ؛ لكون النبي عنزلة الأب لأمّته، بل لكونه أكبر الأبوين لهم. وقوله: (ويَجْعلونَ (۳) للهِ البناتِ) يريد به قولهم: الملائكة بنات الله.

<sup>(</sup>١) الآية ٧٨ سورة هود

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٩ سورة هود

١٣١ الآية ٥٧ سورة النحل

#### ٥٢ ـ بصيرة في الباب (١)

وهو مَدْخل الشيء . وأصل ذلك مداخل الأمكنة ؛ كباب المدينة والدّار ، وجمعه أبواب ، وبيبانٌ ، وأبوبة نادر . والبوابة : حرفة البوّاب . وباب له يبُوب : صار بوّابًا له . وتبوّب بوّابًا : اتّخذه . ومنه يقال في العلم باب كذا ، وهذا العلم باب إلى كذا : أي يتوصّل إليه . وقد يقال : أبواب الجنّة ، وأبواب جهنّم للأسباب الّتي بها يتوصّل إليهما . والباب ، والبابة في الحساب ، والحدود : الغاية . وهذا بابته : أي يصلح له . وبابات الكتاب : سطوره لا واحد لها .

## ٥٣ \_ بصيرة (٢) في البياض

وهو ضد السواد . وجمع (٢) الأبيض بِيض . وأصله بُيْض بالضم أبدلوه بالكسر ، ليصح الياء . وقد ابيض يَبْيضُ ابيضاضًا .

ولمّا كان البياض أفضل لون عندهم - كما قيل: البياض أفضل ، والسّواد أهْوَل ، والحُمرة أجمل ، والصّفرة أشكل - عُبّر عن الفضل والكرم بالبياض ؛ حتى قبل لمن لم يتدنّس معاب: هو أبيض الوجه . وقد تقدّم فى بصيرة الأبيض

<sup>(</sup>۱) هذا الفصل مكرر مع ماسبق في ص ١٩٨

<sup>(</sup>٢) تقدم شيء من هذا في بصيرة ( الأبيض ) ص ١٣٣

<sup>(</sup>٣) ب: « الأبيض جمعه »

## ٤٥ \_ بصيرة في البيع

وهو إعطاء المُثْمَن ، وأخذ الثمن . والشّرى : إعطاء الثمن ، وأخذ المُثْمن . ويقال للبيع : الشِرَى ، وللشرى : البَيْع . وذلك بحسب ما يتصوّره (١) من الثمن ، والمُثْمن . وعلى ذلك قوله تعالى : (وشَرَوْهُ (٢) بِثَمَن بَخْسٍ) ، وقال عليه السّلام (لايبيعَنُ (٣) أحدُكم على بيع أخيه ) أى لا يشتر على شِراه . وأبعْت الشيء : عَرَضته للبيع . وبايع السّلطان : إذا تضمّن بذل الطّاعة بما رَضخ (٤) له . ويقال لذلك : بَيْعة ومبايعة .

<sup>(</sup>۱) في الراغب: « يتصور » (۲) الآية . ٢ سورة يوسف

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الشيخان ، وفي اللفظ بعض اختلاف ، وانظر رياض الصالحين في مبحث البيع

<sup>(</sup>٤) ١٠٠ : « يصبع » وما اثبت عن الراغب . والرضخ : الاعطاء غير الكثير

<sup>(</sup>٥) الآية ١١١ سورة التوبة

<sup>(</sup>٦) انب : « أكثر » ويبدو انها محسرفة عما أثبت . وفي الراغب : « المذكورة » . ـ

<sup>(</sup>V) الآية ١٨ سورة الفتع (A) ١١٠ : « أكثر » وقد عرفت مافيه

<sup>(</sup>٩) الآية ١١١ سورة التوبة (١٠) الآية ٤٠ سورة الحج

## هه \_ بصيرة في البال

وهو الحال الَّتي تكترث(١) بها . ولذلك يقال : ما باليتُ بكذا بالةً أي ما اكترثت . ويعبّر به عن الحال الّذي ينطوى عليه الإنسان . وقوله - تعالى -(فَمَا بَالُ (٢) القُرُونِ الأُولَى): أَى حالهم وخبرهم . والبال: الخاطر والقلب ، يقال: ما خطر ببالي كذا.

<sup>(</sup>۱) في الراغب: « يكترث » (۲) الآية ۱ه سورة طه

## ٥٦ \_ بصيرة في البواء

وأصله: مساواة الأجزاء في المكان ، خلاف النبو الذي هو منافاة الأجزاء . ويقال : مكان بَوَاء : إذا لم يكن نابيا بنازله . وبوّأت له مكانًا : سوّيته . وتبوّأ المكان : حلّه ، وأقام به . قال \_ تعالى \_ : (تَبَوّءُوا (١) الدّارَ والإيمانَ) وفي الحديث : (مَنْ كذب (٢) على متعمّدًا فليتبوّأ مقعدَه من النّار) ويستعمل البَوَاء في مراعاة التكافؤ في المصاهرة ، والقصاص ، فيقال : فلان بواء بفلان : إذا ساواه .

وقوله \_ تعالى \_ : (وَبَاءُوا بِغَضَب (٣) مِنَ اللهِ) أَى حَلُوا مَتبوّاً ، ومعهم غضب الله ، أَى عقوبتُه . وقوله : (بغضب) فى موضع الحال ، نحو خرج بسيفه ، لا مفعول ، نحو مرّ بزيد . واستعمال (باء) تنبيه أَنَّ مكانه الموافق يلزمه فيه غضبُ الله ، فكيف غيره من الأمكنة . وذلك على حدّ ما ذكره (٤) في ( فَبَشَّرُهُ (٥) بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) . وقوله : ( إِنِّى أُرِيدُ (٩) أَنْ تُبُوء بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ) أَى تقم بهذه الحالة .

<sup>(</sup>١) الآية ٩ سورة الحشر

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الشيخان وفيرهما ، كما في الجامع الصفير

<sup>(</sup>٣) الآية ١١٢ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٤) في الرافب: « ذكر » وهي أولى

<sup>(</sup>٥) الآية ٧ سورة لقمان

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٩ سورة المالدة

# النائلالع

## فى وجوه الكلمات (١) المفتتحة بحرف التاء

التَّاء ، التسبيح ، التَّابوت ، التَّأويل ، التبّ ، التبر ، التتبع ، تبارك ، التترى ، التّجارة ، التراب ، الترك ، التقوى ، التوبة ، التّوكّل ، التذكّر ، التبتّل ، التفويض ، التسليم ، التسكين ، التسخين ، التبديل ، التنبت ، التبديل ، التوفيق ، تحت ، الترف ، التعوّذ (٢) التل ، التلاوة ، التميّز ، التّام ، التّوراة ، التّوفيق ، التوفي ، التّين ، التّبه ، التّربّص ، التفصيل .

#### ١ \_ بصيرة في التاء

هو حرف هجاء ، لِثوى ، من جوار مخرج الطَّاء . وبمد ويقصر . والنسبة إلى الممدود: تائى ، وإلى المقصور: تاوى (٣) . وجمعه أَتُواء ؛ كداء وأَدُواء . وقصيدة تائية ، وتيوية . وتييت تاء حسنة .

والتَّاءُ المفردة محرَّكة في أوائل الأَسهاءِ وفي أواخرها ، وفي أواخر الأَفعال ، [ ومسكنة (٤) في أواخرها ] .

والمحرّكة في أوائل الأسماء حرف جرّ للقسم . وتختصّ بالتعجب، وباسم

<sup>(</sup>١) لم يذكر في التفصيل كل ماذكره في هذا الاجمال

<sup>(</sup>۲) ۱،۱۰ : « التعوذة »

<sup>(</sup>٣) كذا وقياس النحو أن يكون هذا أيضانسبة الى المدود . فأما المقصور فالنسبة اليه تووى أو تيوى

<sup>(</sup>٤) زيادة من القاموس

الله تعالى . وربّما قالوا : تربّى، وتربُّ الكعبة ، وتالرحمن . والمحرّكة فى أواخرها حرف خطاب ؛ كأنْت .

والمحرّكة في أواخر الأفعال ضمير؛ كقمت . والسّاكنة في أواخرها علامة للتّأنيث : كقامت .

وربَّما وُصلت بثُم ورُبٌّ ، والأَكثر تحريكها معهما بالفتح .

و «تا» اسم يشار به إلى المؤنث [مثل] (۱) «ذا»، و «ته» مثل ذِه ، وتان للتثنية ، وأولاء للجمع . وتصغير «تا» : تيًا ، وتيًاك ، وتيًاك . وتدخل عليها ها ، فيقال هاتا .فإن خوطب بها جاء الكاف ، فقيل : تيك ، وتاك ، وتلك ، وتلك ، وتألك ، وتلك بالكسر والفتح ، وهي رديئة . وللتثنية تانِك ، وتألّك ، وتألّك ، وتشدد ، والجمع أولئك وألاك وأولالك ، وتدخل الهاءُ(۱) على تيك ، وتاك ، فيقال : هاتيك ، وهاتاك .

والتاء في حساب الجُمَّل أربعمائة . والتاء المبدلة من الواو كالتراث والوُراث ، والتجاه والوجاه (وتَأْكُلُون (٣) التُّرَاثَ أَكُلَّا لَمَّا) . وأصله الوراث ومنها التَّاء المبدلة من السَّين في الطَّسْت والطسّ .

<sup>(</sup>١) زيادة من القاموس (٢) الآية ١٩ سورة الفجر

<sup>(</sup>٢) كذا . والأولى: « ها »

## ٢ ـ بصيرة في التسبيح

وهوتنزيه الله تعالى . وأصله المرُّ السّريع في عبادة الله . وجُعِل ذلك في فعل الخير ؛ كما جعل الإبعاد في الشرّ ، فقيل : أبعده الله . وجعل التسبيح عامًّا في العبادات ، قولًا كان ، أو فعلًا ، أو نيبة . وقوله – تعالى – : (فَلُولًا لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ) قيل : من المصلِّين . والأولى أن يُحمل على ثلاثها (٢) والتسبيح ورد في القرآن على نحو من ثلاثين وجهًا . ستَّة منها للملائكة ، والتسبيح ورد في القرآن على نحو من ثلاثين وجهًا . ستَّة منها للملائكة ، وتسعة لنبينا محمد – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأربعة لغيره من الأنبياء ، وثلاثة للمؤمنين خاصة ، وستَّة لجميع وثلاثة للحيوانات والجمادات ، وثلاثة للمؤمنين خاصة ، وستَّة لجميع الموجودات .

أَمَا الَّتَى للملائكة فدعوى جبريلَ في صفَّ العبادة : (وإِنَّا (٣) لَنَحْنُ المُسَبِّحُونَ) الثانى : دعوى الملائكة في حال الخصومة : (وَنَحْنُ (٤) نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ) .

الثالث: تسبيحهم الدَّائم من غير سآمة: (يُسَبِّحُونَ (٥) لَهُ بالَّليل والنَّهارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ).

الرابع: تسبيحهم المعرَّى عن الكسل، والفَتْرة: (يُسَبِّحُونَ<sup>(٦)</sup> الَّلْيلَ والنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ).

<sup>(</sup>١) الآبة ١٤٣ سورة الصافات

<sup>(</sup>٢) في الراغب : « ثلاثتها » يريد أنواع العبادة : القول والفعل والنية وهنا يريد خصالها

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٠ سورة البقرة

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٦٦ سورة الصافات
 (٥) الآية ٨٣ قندات

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٠ سورة الأنبياء

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٨ سورة فصلت

الخامس: تسبيحهم المقترن بالسجدة: (وَ يُسَبِّحُونَهُ (١) وَلَهُ يَسْجُلُونَ) السادس: تسبيحهم مقترنًا بتسبيح الرَّعد على سبيل السياسة والهيبة (وَيُسَبِّحُ (٢) الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ والمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ).

وأَمَّا التسعة الَّتَى لنبيَّنا محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم ، فالأول: تسبيح مقترن بسجدة اليقين ، والعبادة : (فَسَبَّحْ (٣) بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبِّكَ ) .

الثانى : تسبيح فى طرفى النّهار ، مقترنٌ بالاستغفار من الزلّة : (واسْتَغْفِرْ (٩) لِلدَنْبِكَ وسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ والإِبْكَارِ ) .

الثالث تسبيح في بطون الدياجر (٥) ، والخلوة : (وَمِنَ (٦) اللَّيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا).

الرَّابِع تسبيح في الابتداء، والانتهاء، حال العبادة: (وسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكُ (٧) حِينَ تَقُومُ . وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحْهُ وإِذْبَارَ النُّجُومِ ) .

الخامس تسبيح مقترن بالطُّلوع ، والغروب لأَجل الشَّهادة (وسَبِّح (١) بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوع ِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا) (وَمِنَ الَّلَيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ (٩) السُّجُودِ ) .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠٦ سورة الاعراف (٢) الآية ١٣ سورة الرعد

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٩٩ ، ٩٩ سورة الحجر (٤) الآية ٥٥ سورة غافر

<sup>(</sup>٥) الاولى الدياجير لأنه جمع الدبجيور ، وهو الظلام

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٦ سورة الانسان

<sup>(</sup>V) الآيتان ٤٨ ، ٤٩ سورة العلور

<sup>(</sup>٨) الآية ١٣٠ سورة طه (٩) الآية ٤٠ سورة ق

السّادس تسبيع دائم لأجل الرّضا والكرامة (فَسَبّع (١) وَأَطْرَافَ النَّهَار لَمَلُّكُ تُرْضَى).

السَّابِع : تسبيح مقترِن بذكر العظمة : (فَسَبِّحْ (٢) بِاسْم رَبُّكَ الْعَظِم) الثَّامن : تسبيح بشكر النعمة : (سَبِّح (٣) اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسُوى).

التَّاسع: تسبيح لطلب المغفرة: ( فَسَبِّحْ(٤) بِحَدْدِ رَبُّكُ وَاسْتَغْفِرْهُ ) قال صلَّى الله عليه وسلم: ما أوحى إلى أن اجمع المال وكن من التَّاجرين ، ولكن أوحى إلى أن سبّح بحمد ربّك وكن من السّاجدين ، واعبد ربّك حي يأتيك اليقين.

وأمَّا الأَّربعة التي للأَّنبياء فالأوَّل لزكريًّا علامةً على ولادة يحيى: (قَالَ (٥) رَبِّ اجْعَلْ لَى آية ) إِلَى قُولُه : (وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ) .

الثَّاني : في وصيَّته لقومه على محافظة وظيفة التسبيح : ( فَأَوْحَي (٦) إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ) .

الثالث: في موافقة الجبال ، والظباء ، والحيتان ، والطيور لداود في التسبيح: (يُسَبِّحْنَ (٧) بِالْعَشِيُّ والإِشْرَاقِ).

الرَّابع : في نجاة يونس من ظلمات البحر وبطن. الحوت ببركة التسبيح (فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ (١) .

الآلة ١٣٠ سورة طه

الآية ٣ سورة النصر الآيتان ١ ، ٢ سورة الأعلى (1)

<sup>(</sup>٦) الآية ١١ سورة مريم الآية ١١ سورة آل عمران

<sup>(</sup>V) الآية ١٨ سورة ص

الآية ٧٤ سورة الواقعة

وأَمَّا الثلاثة التي لخواص المؤمنين، فالأوَّل في أَمرُ اللهُ تَعِالَى لهم بالجمع بين الذكر والتسبيح دائمًا : (اذْكُرُوا (١) اللهُ ذِكْرًا ۗ كَثِيرًا وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا).

الثانى: فى ثناء الحقّ تعالى على قوم إذا ذُكر الله عندهم سجلوا له وسبّحوا: (خَرُوا(٢) سُجِّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ).

الثالث: فى أناس يختلُون فى المساجد ، ويواظبون على التسبيح والذكر ، (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُوّ والآصَال رَجَالٌ (٢) .

وَأَمَّا الثلاثة الَّتِي فِي الحيوانات ، والجمادات ، فالأَوَّل : فِي أَنَّ كُلِّ نُوعِ مِن المُوجِودات مشتغِل (٤) (بنوع من التسبيحات : « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ (٥) إِلَّا يُسَبِّحُ بَحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » .

الثانى)(٤): في أنَّ الطَّيور في الهواء مصطفَّة لأَداء وِرْد التسبيح: (والطَّيْرُ<sup>(٦)</sup> صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ).

الثَّالَث: أَنَّ حَمَّلَة العرش والكرسيّ في حال الطواف بالعرش والكرسيّ مستغرقون في التسبيح والاستغفار: (الَّذِينَ (٧) يَحْمِلُونَ العَرْشَ وُمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا) ، (وَتَرَى (٨) لِلَّذِينَ آمَنُوا) ، (وَتَرَى (٨) المَلَاثِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الغَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) .

<sup>(</sup>١) الآيتان ١١ ، ٢٢ سورة الاحزاب (٢) الآية ١٥ سورة السجدة

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٣٦ ، ٣٧ سورة النور (٤-٤) سقط مابين الرقمين في ١

<sup>(</sup>٦) الآية ١) سورة النور

<sup>(</sup>٥) الآية }} سورة الإسراء

<sup>(</sup>٧) الآية ٧ سورة خامر

<sup>(</sup>A) الآية ٧٥ سورة الزمر . هذا وتسبيح حملة العرش داخل في تسبيح الملائكة وقدد سبق و وتراه أدرجه في تسبيح الحيدوانات والجمادات ، وهذا منه عجيب

وأمّا الستّة الّتي للعامّة فالأوّل: على العموم في تسبيح الحقّ على الإحياء والإماتة: (سَبّح (١) لِلهِ مَافي السّمَواتِ والأَرْضِ) إلى قوله: (يُحْبي وَيُمِيتُ) الثانى: في أنَّ كلّ شيء في تسبيح الحقّ على إخراج أهل الكفر، وإزعاجهم (سَبّح (٢) للهِ مَا فِي السّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ) إلى قوله: (هُوَ الّذِي أَخْرَجَ اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ).

الثَّالَث : أَنَّ الْكُلِّ فِي التسبيع ، ومَن خالف قوله فعله مستحِيِّ للذمِّ والشَّكَاية : (سَبَّحُ اللهِ ما فِي السَّمَواتِ) إلى قوله : (لِمَ تَقُولُونَ مالاَ تَفْعَلُونَ ) والشَّكَاية : (سَبَّحُ ما فِي السَّمَواتِ) إلى قوله : (لِمَ تَقُولُونَ مالاَ تَفْعَلُونَ ) الرَّابع : في أَنَّ الكُلِّ في التسبيح للقدس والطَّهارة : (يُسَبِّحُ فَيُ اللهِ) إلى قوله : (المَلِكِ القُدُّوسِ) .

الخامس : في أَنَّ الكلّ في التسبيح على تحسين الخِلْقة والصّورة : (يُسَبِّحُ فَ اللهِ عَلَى الْحَسْنِ صُورَكُمْ) .

السادس: في الملامة والتعيير من أصحاب ذلك النسيان بعضِهم لبعض من جهة التقصير في تسبيح الحق \_ تعالى \_ : (أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ (٢) لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ) الله عليه وسلَّم \_ في الأَمر الحادي والثلاثون : خاصّ بالنبيّ \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في الأَمر بالجمع بين التوكُّل والتسبيح : (وَتَوَكَّلْ عَلَى الحَيِّ الَّذِي (٧) لا يَموتُ وسَبِّح بِحُمْدِهِ).

<sup>(</sup>٢) أول سورة الحشر

<sup>(</sup>٤) أول سورة الجمعة

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٨ سورة القلم

<sup>(</sup>١) أول سورة الحديد

<sup>(</sup>٣) أول سورة الصف

<sup>(</sup>٥) أول سنورة التفابن

<sup>(</sup>V) الآية ٨٥ سورة الفرقان

## ٣ \_ بصيرة في التابوت

وهو شِبْه صُندوق يُنْحت من خشب. وأصله تَابُوَة كَتَرْقُوة ، سكَّنت الواو، فانقلب هاء التأنيث تاء . والتَّبُوت كزبُور : لغة في التَّابوت .

وقد ورد في القرآن على وجهين :

الأُوّل: بمعنى الصَّندوق الَّذى وضَعَت أُمُّ موسى ولدهَا فيه ، ورمته فى البحر: (أَنِ اقْذِفِيهِ (١) فِي التابوت فَاقْذِفيهِ فِي اليَمِّ).

الثَّانى: بمعنى الصّندوق الَّذى ورثه الأَنبياءُ من آدم عليه السّلام: (أَنْ يَأْتَيكُمُ ( التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ) .

وأمّا التابوت الّذي يجعل فيه الميّت فمستعار من هذا . وقيل: التّابوت عبارة عن القلب ، والسّكينة عمّا فيه من العلم . ويسمّى القلب سَفَط العلم ، وبيت الحِكْمة ، وتابوته ، ووعاءه ، وصُندوقه .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤٨ سورة البقرة

### ٤ \_ بصيرة في التاويل

وجاء في القرآن على خمسة أوجه :

الأُوّل: بمعنى المُلْك (وَابْتِغَاءَ تأْوِيلِهِ (١) أَى مُلْك محمّد (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلِهِ (١) أَى مُلْك محمّد (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ) أَى نهاية ملكه. فزعم اليهود أَنَّهم أخذوه من حساب الجُمَّل. الثَّانى: بمعنى العاقبة ، ومآل الخير والشَّرِّ الَّذى وعد به الخَلْق: (هَلْ (٢) يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُ) أَى عاقبته ، (وَأَحسَنُ (٣) تِأُويلًا) أَى عاقبة (ذَلِكَ تَأُويلُ مُالَمْ تَسْطِعْ) أَى عاقبته .

الثالث: بمعنى تعبير الرَّوْيا: ( وَعَلَّمْتَنِي (٥) مِنْ تَأُوِيلِ الأَّحَادِيثِ ) أَي تعبير الرَّوْيا .

الرابع : بمعنى التحقيق والتفسير : (هَذَا<sup>(٦)</sup> تَأُوبِلُ رُوْيَاىَ) أَى تحقيقها وتفسيرها .

الخامس : بمعنى أنواع الأَطعمة وأَلوانها : ( لَا يَأْتِيكُمَا (٧) طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلهِ ) أَى بِأَلوانه وأَنواعه .

والتأويل أصله من الأول ، وهو الرجوع . ومنه المَوْثل : للموضع الَّذي

<sup>(</sup>١) الآية ٧ سورة آل عمران ، وقد ذهب في تفسير الآية الى ما في تنوير المقباس وغيره ان فريقا من اليهود ارادوا ان يعلموا مدة سلطان الامة المحمدية من المحروف المقطمة في مبادىء السور وتأولوها بحساب الجمسل ، فالمراد بالتأويل تطلب عاقبة أمر هذه الامة

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٣ سورة الاعراف (٣) الآية ٥٩ سورة النساء

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٢ سورة الكهف • (٥) الآية ١٠١ سورة يوسف

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠٠ سورة يوسف (٧) الآية ٣٧ سورة يوسف

يُرْجَع إليه. وذلك هورَدَّ الشيُّ إلى الغاية المرادة [منه](١) عِلْمًا كان، أو فعلًا. ففي العلم نحو (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ(٢))، وفي الفعل كقول الشاعر: « وللنوى قبل يوم البين تأويل «

وقوله – تعالى– : (يومَ يَأْتَى (٣) تأُويله ) : أَى غايته . وقد تقدّم . وقيل في قوله – تعالى – : ( ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٤) ) : أَى أَحسن معنى وترجمة ، وقيل : أَحسن ثوابًا في الآخرة .

# ه ـ بصيرة في التب

وهو الخسران والنقص . وبمعناه التَبَبَ ، والتَبَاب ، والتَنبيب . وتبًا له ، وتبًّا تتبيبً : مبالغة . وتبّبه : قال له ذلك . وتبّب فلانًا : أهلكه . و (تبّت يُدَا أَبِي لَهَب) أَى ضَلَّتا ، وخسِرتا ، واستمرتا في خسرانه (و) (وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (أُ) أَى تخسير .

### ٦ \_ بصيرة في التبر

وهو الكَسْر ، والإهلاك . يقال : تَبَره ، وتَبَّره . وقوله ـ تعالى ـ : (وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا(٧) أَى هلاكًا .

<sup>(</sup>١) زيادة من الراغب (٢) الآية ٧ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٣ سورة الأعراف. (٤) الآية ٣٥ سورة الاسراء.

<sup>(</sup>۵) كذا في اكب . والاولى : « خسران » . (٦) الآية ١٠١ سورة هود ٠

<sup>(</sup>V) الآية ۲۸ سورة نوح ·

### ٧ \_ بميرة في التبع

تبعه تبعًا وتباعة : مشى خُلفه أو مَرّ به ، فمضى معه . والتبع تارة يكون بالجسم ، وتارة بالارتسام ، والاثتار . وعلى ذلك قوله تعالى - : (فَمَنْ (۱) تَبعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ) ويقال : أَتْبعه : إذا لحقه . ومنه قوله - تعالى - : (فَأَتْبَعَهمْ (۲) فِرْعَوْنُ ) أَى لحقهم ، أو كاد يلحقهم . ومنه (فَأَتْبَعُوهُمْ (۳) مُشْرِقِينَ ) . ويقال أتبع فلان بمال على آخر : أَى أُحِيل عليه . وتُبع كانوا (٤) رئوسًا ، سُمّوا بذلك لاتّباع بعضهم بعضًا فى الرّياسة ، والسّياسة . و «أَتْبع الفرسَ لجامَها والنّاقة زمامَها » يضرب عند الأمر باستكمال المعروف . والتّبع واحد ، ويجمع (٥) . وقد يجمع على أتباع .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٠ سورة يونس

<sup>(</sup>١) الآية ٣٨ سورة البقرة

<sup>(</sup>٣) الآية .٦ سورة الشمراء (٤) أداد بتبع الجنس فجمع ضميره

<sup>(</sup>٥) أي يدل على الجمسيع ، والأولى : « وجمع »

### ٨ \_ بصيرة في تبارك

وقد ذُكِر في ثمانية مواضع من القرآن :

الأُوّل: عند بيان الخَالِقِيّة: (فَتَبَارُكَ (١) اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ).

الثانى: في بيان الرُّبوبيَّةِ: (تَبَارَكُ (٢) اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ).

الثالث: فى بيان الكرَم والجلالة: (تَبَارَكُ<sup>(٣)</sup> اللهمُ رَبِّكِ ذِى الجَلَالِ والإِكْرَامِ) الرَّابع: فى بيان المُلْك: (وَتَبَارَكَ<sup>(٤)</sup> الَّذِى لَه مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ). الرَّابع: فى بيان المُلْك: (وَتَبَارَكَ (أَنَّ الَّذِى (أَنَّ اللَّذِي (أَنَّ اللَّذِي (أَنَّ اللَّذِي (أَنَّ اللَّذِي (أَنَّ اللَّذِي أَنَّ اللَّذِي (أَنَّ اللَّذِي (أَنْ اللْلَّذِي (أَنْ اللَّذِي (أَنْ اللَّذِي (أَنْ اللَّذِي اللْفَالِي الْفَالِي اللْفَالِي اللْفَالِي اللْفَالِي اللْفَالِي اللْفَالِي اللْفَالِي اللْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي اللْفَالِي الْ

السّادس: عند إظهار عجائب صنع الملكوت: (تَبَارَكُ (٦) الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا) .

السابع: في بيان نفاذ المشيئة والإرادة : (تَبَارَكُ (٧) الذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ) .

الثامن: فى بيان عظمة القرآن، وشرفه: (تَبَارَكَ الذِى (٨) نَزَّل الفُرْقَانَ). واختُلِف فى معناه، فقِيل: لم يزل ولا يزال. وقيل: تبارك تقدّس. وقيل: تَعظَّم. وقيل تعالى.

وكل موضع ذُكِر فيه (تبارك) فهو تنبيه على اختصاصه \_تعالى \_بالخيرات الله كورة مع تبارك . مثل قوله : (تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّاءِ بُرُوجًا) ؛ فإنَّه تنبيه على اختصاصه عما يُفيضه علينا : من نِعمِهِ ، بوساطة هذه البروج .

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ سورة المؤمنين (٢) الآية ٥٤ سورة الاعراف

 <sup>(</sup>٣) الآية ٨٧ سورة الرحمن
 (٤) الآية ٨٥ سورة الزخرف
 (٥) أول سورة اللك

<sup>(&</sup>lt;sup>a</sup>) أول سورة الملك (٦) الآية ٦١ سورة الفرقان (٨) الآية ١٠ سورة الفرقان (٨) أول سورة الفرقان

# ۹ \_ بصيرة في تتري

وهي فَعْلَى من المواترة أي المتابعة وترًا وترًا . وأصلها واو ، فأبدلت تاء ؟ كتراث وتُجاه . فمن صرفه جعل الألف زائدة لا للتأنيث . ومن [منع(١)] صرفه جعل أَلفه لِلتأنيث . قال - تعالى - : (ثمَّ أَرْسَلْنا(٢) رُسُلَنَا تَتْرَا) أَى متواتِرين ، وقال الفرَّاءُ : يقال : تَتْرُّ في الرَّفع ، وتَتْرَّا في النَّصب ، وتَتْر في الجرّ . والألف فيه بدل من التنوين . وقال ثعلب : هي تَفْعَل . وغلُّطه أبو على (٣) الفسوى ، وقال: ليس في الصّفات تَفْعَل.

# ١٠ \_ بصيرة في التجارة

وقد ذكرها الله تعالى في ستَّة مواضع .

الأُوَّل : تجارة غُزَاة المجاهدين بالرُّوح ، والنفْس ، والمال : ( هَلْ أَدُلُّكُم (٤) عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) إِلَى قوله : (بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُم) . الثانى : تجارةُ المنافقين في بَيْع الهدى بالضَّلالة : (اشْتَرَوُا(٥) الضَّلَالَة بالهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ).

الثالث: تجارة قراءة القرآن: (إِنَّ الَّذِينَ (٦) يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ) إِلَى قوله: ( يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ) .

زيادة لا بد منهـــا . وفي الراغب : « لم يصرفه » وهي ظاهرة (1)

الآية }} سورة المؤمثين (4) هو أيو على القارمي . (4)

الآبة ١٠ سورة الصف

الآية ١٦ سورة البقرة (0)

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٩ سورة فاطر

الرَّابِع : تجارة عُبَّاد الدَّنيا بتضييع الأَّعمار ، في استزادة الدرهم (١) والدِّينار : (وَإِذَا رَأَوْا (٢) تِجَارَةً أَوْ لَهُوَّا انْفَضُوا إِلَيْهَا) .

الخامس: في معاملة الخَلْق بالبيع والشَّرَى: (إِلَّا أَنْ (٣) تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ).

السّادس : تجارة خواص العباد بالإعراض عن كلّ تجارة دنيويّة : (رِجَالٌ (٤) لاَ تُلْهِيهِمْ تِجارةٌ ولا بيْعٌ عنْ ذِكْرِ اللهِ) .

وهى لغة : التَّصرّف فى رأس المال ؛ طلبًا للرَّبح . تَجَر يَتْجُرُ فهو تاجر . والجمع تَجْر – كصاحب وصَحْب – وتُجَّار وتِجَار . وليس فى الكلام تا الله بعده جم غيرها . ويقال : هو تاجر بكذا : أى حاذِق ، عارف لوجه المكتسب منه . ويقال : نِصف البركة فى التجارة . وقيل ، نعم الشيء التجارة ، ولو فى الحجارة . ويروى فى الكلمات القدسيّة : من تاجر نى لم يخسر . وأوحى إلى بعض الأنبياء : قل لعبيدى : تاجرونى تربحوا على ؛ يخسر . وأوحى إلى بعض الأنبياء : قل لعبيدى : تاجرونى تربحوا على ؛ فإنى خلقتكم لتربحوا على لا لأربح عليكم . وفى الحديث : الرفق فى المعيشة خير من بعض التجارة . وقال الشاعر :

خُذوا مال التجار وسوّفوهم إلى وقت فإنهم لئام وليس عليكم في ذاك إثم فإن جميع ما جَمَعوا حرام

<sup>(</sup>١) ١١٠٠ : « الدره ثمه » وهو تحسريف عما اثبت

<sup>(</sup>٢) الآية ١١ سورة الجمعة . (٣) الآية ٢٩ سورة النساء

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٧ سورة النور

### ١١ \_ بصيرة في التراب

وقد جاء في القرآن على وجوه :

الأُوّل: بمعنى العظام البالية ، الرّميمة : (أَإِذَا مِتْنَا (١) وَكُنّا تُرابًا) . الثّانى: بمعنى البهائم : (ياليْتنِي (٢) كُنْتُ تُرابًا) أي بهيمة من البهائم .

وقيل: هو بمعنى آدم عليه السّلام . وهذا ثمّا يقوله إبليس .

الثالث: ممعنى حقيقة التُرْبة: (هُو<sup>(٣)</sup> الَّذِى خلقكُمْ مِنْ تُرابٍ). وفيه لغات: التُّرْب، والتُرْبة، والتُرْباء، والتَّيْرب، والتَّيراب، والتَّورب، والتوراب، والتَّريب. وجمع التُّراب أتربة، وتِرْبان. ولم يسمع لسائر لغاته بجمع. قال بعض الشعراء:

خُلِقتُ بغير ذنب من تراب فأرجع بالذنوب إلى التراب ألا وجميع من فوق التراب فداء تراب نعل أبى تراب الأرب وترب - كفرح - : كثر ترابه ، وصار فى يده التراب ، ولزق بالتراب ، وافتقر ، وخسر . وأترب : استغنى ، وقل ماله . فهو من الأضداد . وكذا ترب تتريبا . وبارح ترب : ربح فيها تراب . والتراثب : ضلوع الصدر ، أو ما ولي الترقوتين منها ، أو ما بين الثَدْيين والترقوتين ، أو أربع أضلاع من يَمْنة الصدر ، وأربع من يَسْرته ، أو اليدان ، والرّجلان ، والعينان ، أو موضع القلادة . و إينده من يَسْرته ، أو اليدان ، والرّجلان ، والعينان ، أو موضع القلادة . و التماثل بضلوع الصّدر ، أو لوقوعهن معاعلى التراب عندالولاد . والتربة : الضّعفة .

الآية ۸۲ سورة المؤمنين (۲) الآية ٤٠ سورة النبأ

٣) الآية ٦٧ سورة غافر (٤) هو على رضى الله عنه

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٢ سورة ص

## ١٢ \_ بصيرة في الترك

وهو رفض الشيء قصدًا واختيارًا ، أو (١) قهرًا واضطرارًا . تركه تُرْكًا ، وتِرْكَانًا ، واتَّركَه : وَدَعه . والترك أيضًا الجَعْل ؛ كقولك : تركته وقيدًا ، كأنَّه ضدّ . وقوله – تعالى – : (وَاتْرُكِ (٢) البَحْرَ رَهْوًا) من القصد الاختيارى وقوله : (كَمْ (٣) تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ ) من القهرى الاضطرارى . وقد يقال فى كلّ فعل يُنتهى به إلى حالة مّا : تركته كذا .

<sup>(</sup>١) أ ، ب : « و » وماأثبت عن الراغب (٢) الآية ٢٤ سورة الدخان

٣) الآية ٢٥ سورة الدخان

### ۱۳ \_ بصيرة (١) في التقوى

وهي مشتقة من الوِقاية ، وهي حفظ الشيء تما يؤذيه ، ويضره . يقال : وقاه وَقْيًا ووِقاية وواقية : صانه . والتّوقية : الكلاءة ، والحفظ . وقيل : الأصل (٢) فيها وِقاية النّساء الّتي تستر المرأة بها رأسها ، تقيها من غبار ، وحر ، وبرد . والوِقاية : ما وقيت به شيئًا . ومن ذلك فرس واق : إذا كان يَهاب المشي من وجَع يجده في حافره . فأصل تقوى : وَقَوَى (٣) ، أبدلت الواو تاء ؛ كتراث ، وتجاه . وكذلك اتّق يتّق أصله : اوتق ، على افتعل . فقلبت الواو ياء ، لانكسار ما قبلها ، وأبدلت منها التّاء ، وأدغمت . فلمّا كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أنّ التّاء من نفس الكلمة ، فجعلوه تَقَى (٤) يَتَق ، بفتح التّاء فيها . ثمّ لم يجدوا له مثالًا في كلامهم يلحقونه به ، فقالوا : تَقَى يَتْقِي مثل قضي يقضي . وتقول في الأمر : ينه ، و (في المؤنّث (٥)) تقي . ومنه قوله :

زيادتنا نعمان لا تقطعنها تق الله فينا والكتاب الذي تتلو(٦)

<sup>(</sup>١) تقدم شيء من هذا في بصيرة (الاتقاء) ص ١١٥

<sup>(</sup>٢) في الأصلين : « والأصل »

<sup>(</sup>٣) أي بعد ابدال اليساء واوا فالأصل الأصيل: وقيا ٠

<sup>(</sup>٤) یری أبو الحسن علی بن سند المحفش فی شرح نوادر أبی زید ص ٤ أن أتقی حنی منها احدی التاءین وهمزة الوصل ، فصارتقی ، وجاء المضارع یتقی بحذف احدی التاءین ویری الأزهری – كما فی التاج – أن المحذوف التاء المبدلة من الواو أی فاء الكلمة ، وما ذكره المصنف رأی الجوهری

<sup>(</sup>٥) ب: « للمؤنث »

<sup>(</sup>٦) البيت لعبد الله بن حمام السلولي ٠٠ كما في نوادر أبي زيد ص ٤

بنى الأمر على المخفّف ، فاستغنى عن الألف فيه بحركة الحرف الثانى في المستقبل .

والتَّقوى والتَّقى واحد . والتَّقَاةُ : التقِيَّة . يقال : اتَّتَى تقِيَّة ، وتُقَاةً . قال الله ـ تعالى ـ : ( إِلاَّ أَنْ (١) تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) .

والتَّقِى : المتَّقى ، وهو مَن جعل بينه وبين المعاصى وِقاية تحول بينه وبينها : من قوَّة عزمه على تركها ، وتوطين قلبه على ذلك . فلذلك قيل له : متَّق .

والتَّقوى البالغة الجامعة: اجتنابُ كلَّ ما فيه ضرر لأَّمر الدين ، وهو المعصية ، والفضول . فعلى ذلك ينقسم على فرض ، ونفل .

وقد ورد في القرآن بخمسة معانٍ :

الأُوَّل: بمعنى الخوف والخشية: (يأيُّها (٢) النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ )، وقال: (لعلَّهُمْ (٣) يَتَّقُونَ) ولهذا نظائر.

الثانى : معنى الطَّاعة ، والعبادة : (أَفَغَيْرَ ( اللهِ تَتَّقُونَ ) .

الثالث: بمعنى ترك المعصية ، والزَلَّة : (وَأَتُوا البُيُوتَ مَن أَبُوَابِها واتَّقُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اله

الرَّابِع: بمعنى التَّوحيد والشَّهادة: (اتَّقوا<sup>(٦)</sup> اللهَّ وَقُولُوا قَوْلًا سدِيدًا). الله الخامس: بمعنى الإِخلاص، والمعرفة: (أُولَئِكُ<sup>(٧)</sup> الَّذِينَ امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ للتَّقْوَى).

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ سورة آل عمران (٢) الآية أول سورة النساء وغيرها

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨٧ سورة البقرة وغيرها (٤) الآية ٥٢ سورة النحل

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨٩ سورة البقرة (٦) الآية ٧٠ سورة الأحزاب

<sup>(</sup>V) الآية ٣ سورة الحجرات

وأمَّا البِشَارَات الَّى بشَّر الله تعالى بها الْمُتَّقِين في القرآن فالأَوَّل (١): البشرى بالكرامات: (الذين آمَنوا(٢) وكَانُوا يَتقُونَ لَهُمُ البُشْرى).

الثانى: البشرى بالعون والنَّصرة: (إِنَّ الله (٣) معَ الَّذِينَ اتَّقَوْا).

الثَّالَث: بالعلم والحكمة: (إِنْ ﴿ لَا تُتَّقُّوا الله يَجْعَلُ لَكُم فُرْقَانًا ) .

الرَّابِع : بَكُفَّارَة الذَّنوب وتعظيمه (٥) : (وَمَنْ (٦) يَثَّقُ اللهَ بُكُفِّرْ عَنْهُ سَبِّنَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا) .

السَّادس : بالمغفرة : (واتَّقُوا اللهَ إِنَّ (٧) اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) .

السَّابِع: اليُسْر والسَّهولة في الأَّمر: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهُ (للهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا).

الثَّامن: الخروج من الغمّ والمِحنةِ: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهُ (١) يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) التَّاسع: رزق واسع، بأَمن وفراغ: (وَيَرْزُقُهُ (١٠) مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) التَّاسع: النَّجاة من العذاب، والعقوبة: (ثُمَّ نُنَجِّي (١١) الَّذِينَ اتَّقَوْا). الحادي عشر: الفوز بالمراد: (وَيُنَجِّي (١٢) اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَبِهمْ) الحادي عشر: الفوز بالمراد: (وَيُنَجِّي (١٢) اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَبِهمْ) (إنَّ لِلْمُتَّقِينَ (١٣) مَفَازًا).

الثانى عشر: التَّوفيق والعصمة: (وَلَكِنَّ البِرَّ (١٤) مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ النَّخِرِ ) إلى قوله: (وأُولَـثِكَ هُمُ المُتَّقُونَ).

<sup>(</sup>١) كذا يريد الأمر السار والأولى: « الأولى » وكذا « الثانية » وهكذا لأن هذا في الحديث عن البشارات

<sup>(</sup>٢) الأيتان ٦٣ ، ٦٤ سورة يونس (٣) الآية ١٣٨ سورة النحل

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٩ سورة الأنفال (٥) اى تعظيم المتقى بتعظيم أجره (٦) الآية ٥ سورة الطلاق (٧) الآية ٦٩ سورة الأنفال

<sup>(</sup>٨) الآية ٤ سورة الطلاق (٩) الآية ٢ سورة الطلاق.

<sup>(</sup>١٠) الآية ٣ سورة الطلاق (١١) الآية ٧٢ سورة مريم

<sup>(</sup>١٢) الآية ٦١ سورة الزمر (١٣) الآية ٣١ سورة النبأ (١٤) الآية ١٧٧ سورة البقرة

الثالث عشر: الشهادة لهم بالصدق: (أُولَشِكُ (١) الذِينَ صَدَقُوا وَأُولَشِكَ هُمُ المُتَقُونَ). المُتَقُونَ).

الرابع عشر: بشارة الكرامة والأكرمية: (إِنَّ اللهُ (٢) أَكْرَمَكُم عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُم ).
الخامس عشر: بشارة المحبّ: (إِنَّ اللهُ (٣) يُحِبُّ المُتَّقِينَ).
السّادس عشر: الفلاح: (وَاتَّقُوا اللهُ (٤) لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ).
السّابع عشر: نيل الوصال، والقُربة: (وَلَكِنْ (٥) يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُم )
الثامن عشر: نيل الجزاء بالمحنة: (إِنَّهُ مَنْ يَتَّق (٢) وَيَصْبِر فَإِنَّ الله الثامن عشر: نيل الجزاء بالمحنة: (إِنَّهُ مَنْ يَتَّق (٢) وَيَصْبِر فَإِنَّ الله المُحْسِنِينَ).

التَّاسِع عشر: قبول الصَّدقة: (إِنَّمَا (١) يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقِينَ). العشرون: الصَّفاء والصَّفوة: (فَإِنَّهَا (١) مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ). العشرون: كمال العبودية: (اتَّقُوا (١) اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ) الثانى والعشرون: الجنَّات والعيون: (إِنَّ المُتَّقِينَ (١٠) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) الثانى والعشرون: الأَمْن من البليّة: (إِنَّ المُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ). الثالث والعشرون: الأَمْن من البليّة: (إِنَّ (١١) المُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ). الرابع والعشرون: عزّ الفوقينة على الخَلْق: (والَّذِينَ (١٢) اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ).

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۷۷ سورة البقرة (۲) الآية ۱۳ سورة العجرات (۲) الآية ۱ سورة البقرة وغيرها (۶) الآية ۱ سورة البقرة وغيرها (٥) الآية ۳۷ سورة الحج (۲) الآية ۲۷ سورة الحج (۷) الآية ۲۷ سورة الحج (۹) الآية ۲۲ سورة الحج (۹) الآية ۲۲ سورة الحج (۱۰) الآية ۱۰ سورة الحج مران (۱۰) الآية ۱۰ سورة الحج ، والآية ۱۰ سورة الذاريات

<sup>(</sup>١١) الآية ٥١ سورة الدخان (١٢) الآية ٢١٢ سورة البقرة

الخامس والعشرون: زوال الخوف والحزن من العقوبة: (فَمَنِ (١) اتَّقَى وأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ).

السادس والعشرون: الأَزواج الموافِقة: ( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ (٢) مفازًا ) إلى قوله: (وَكُوَاعِبَ أَتْرَابًا).

السّابع والعشرون : قُرب الحضرة ، واللِّقاء والرَّؤية : ( إِنَّ المُتَّقِينَ (٣) فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ . فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ) .

(أَفَمَنْ يَتَّقِى (٤) بِوَجْهِهِ سُوءَ العَذَابِ يَوْمَ القِيَامَةِ) تنبيه على شدّة ماينالهم وأن أَجدرَ شيء يتَّقون به من العذاب يوم القيامة هو وجوههم . فصار ذلك : كقوله (٥) (وَتَغْشَى (٦) وُجُوهَهُمُ النَّارُ) . وقوله تعالى : (هُوَ (٧) أَهْلُ التَّقْوَى) أَهْلُ التَّقْوَى) أَهْلُ أَلْ التَّقْوَى) أَهْلُ أَنْ يُتَقِى عقابُه . ورجل تقِى من أتقياء وتُقَواء .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٥ سورة الأعراف (٢) الآية ٣١ سورة النبأ

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٥٤ ، ٥٥ سورة القمر (٤) الآية ٢٤ سورة الزمر

<sup>(</sup>٥) ١، ب ، بقوله ، وما أثبت عن الراغب (٦) الآية ٥٠ سورة ابراهيم

<sup>(</sup>٧) الآية ٥٦ سورة المدثر

# ١٤ \_ بصيرة في التوبة

تاب إلى الله تَوْبًا ، وتوبة ، ومَتَابًا ، وتابةً ، وتَتْوِبةً : رجع عن المعصية ، وهو تائب ، وتوب ، وتاب الله عليه : وفقه للتوبة ، أو رجع به من التَّشديد إلى التخفيف ، أو رجع عليه بفضله ، وقبوله . وهو توّاب على عباده . واستتابه : سأَّله أن يتوب .

والتوبة من أفضل مقامات السّالكين ؛ لأنّها أوّل المنازل ، وأوسطها ، وآخرها ، فلا يفارقها العبد أبدًا ، ولا يزال فيها إلى الممات . وإن ارتحل السّالك منها إلى منزل آخر ارتحل به ، ونزل به . فهى بداية العبد (١) ، ونهايته . وحاجته إليها في النّهاية ضروريّة ؛ كما حاجتُه إليها في البّهاية كذلك .

وقد قال تعالى: (وَتُوبُوا (٢) إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا المُوْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون) وهذه الآية في سورة مدنية ، خاطب الله تعالى بها أهل الإيمان ، وخيار خُلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم ، وصبرهم ، وهجرتهم ، وجهادهم ، ثمّ علَّى الفلاح بالتوبة تعلَّى المسبّب بسببه ، وأتى بأداة (لعلّ) المشعر بالتّرجّي ؛ إيذانًا بأنَّكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح ، فلا يَرْجو الفلاح إلَّا التائبون ، إيذانًا بأنَّكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح ، فلا يَرْجو الفلاح أَلُم المُثالِثُون ، وقد قال – تعالى – : (ومَنْ (٤) لَمْ يَتُبْ فَأُولَئكَ هُمُ الظَالِمُونَ ) قسّم العباد إلى تائب ، وظالم . وما قِسْم (٥) ثالث البتّة ، وأوقع

<sup>(</sup>٢) الآية ٣١ سورة النور

<sup>(</sup>٤) الآية ١١ سورة الحجرات

<sup>(</sup>١) في الأصلين : و للعبد ،

٣) كذا ، والأولى : « تعليق »

<sup>(</sup>٥) أي ماهناك قسم

الظُّلم على مَن لم يتُب ، ولا أظلم منه بجهله بربّه ، وبحقه ، وبعيب نفسه ، وبآفات أعماله . وفي الصّحيح : (يا أيَّها (۱) النَّاسُ توبوا إلى الله ؛ فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة) ، وكان أصحابه يَعُدّون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم : (ربّ اغفر لى وتُب على إنّك أنت التواب الرّحيم) مائة مرّة ، وما صلى صلاة قطُّ بعد نزول سورة النّصر إلا قال في صلاته : سبحانك اللّهم ربّنا وبحمدك ، اللّهم اغفرلى .

وقوله تعالى: (وَتُوبُوا إِلَى اللهِ) يريد بالتَّوبة تمييز البقية (٢) من العزَّة: بأن يكون المقصود من التَّوبة تقوى الله ، وهو خوفه ، وخشيته ، والقيام بأمره ، واجتناب نهيه ، فيعمل بطاعته على نور من الله ، يرجو ثواب الله ، ويترك معصية الله على نور من الله ، يخاف عقاب الله ، لا يريد بذلك عِزِّ الطَّاعة ؛ فإنَّ للطَّاعة والتَّوبة عزَّا ظاهرًا وباطنًا ، فلا يكون مقصوده العزَّة ، وإن علم أنها تحصل له بالطَّاعة ، والتَّوبة . فمن تاب لأَجل أمر فتوبتُه مدخولة .

وسرائر التوبة ثلاثة أشياء هذا أحدها . والثانى نسيان (٣) الجِناية . والثالث التَّوبة من رؤية التَّوبة (٥) والإيمان . قلنا المراد منه التَّوبة من رؤية التَّوبة (٥)

<sup>(</sup>١) الحديث رواه مسلم كما في رياض الصالحين في باب التوبة بلفظ « يأيها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني أتوب الى الله في اليوم مائة مرة » •

<sup>(</sup>٢) كذا · وكانه يريد فصـــل بقية العزة ونفيها · وقد يكون البقية محرفة عن ( التقية ) أى التقوى · والغرض أن التوبة تتمحض للتقوى وتميزها من العزة ·

<sup>(</sup>٣) هذا يكون لمن وصل الى مقام الصفاء مع الله ، فلا ينبغي له أن يذكر حالته الأولى · يعبر عن هذا المعنى بعض الصوفية بقوله : ( لانى اذا كنت فى حال الجفاء ، فنقلنى الىحال الوفاء فذكر الجفاء فى حال الصفاء جفاء ) · ورد هذا فى مبحث التوبة فى الرسالة القشيرية ·

<sup>(</sup>٤) يريد ألا يرى له فضلا بأعمال الاسلام والايمان

<sup>(</sup>٥) ! ، ب: « اليوم »

وأنّها إنّما حصلت له بتوفيق الله ، ومشيئته ؛ ولو خُلّ ونفسه لم يسمح بها البتّة . فإذا رآها من نفسه ، وغفل عن مِنّة الله عليه ، تاب من هذه الرّؤية ، والغفلة . ولكن هذه الرّؤية ليست التّوبة ولا جُزْأها ، ولا شرطها ، بل جناية أخرى حصلت له بعد التوبة ، فيتوب من هذه الجناية ؛ كما تاب من الجناية الأولى . فما تاب إلّا من ذنب أوّلا ، وآخرًا . والمراد التّوبة من نُقْصان التوبة وعدم توفيتها حقّها .

ووجه ثالث لطيف. وهو أنّه من حصل له مقام الأنس بالله - تعالى - وصفاء وقته مع الله - تعالى - بحيث يكون إقباله على الله ، واشتغاله بذكر آلائه وأسمائه وصفاته ، أنفع شيء له ، متى (١) نزل عن هذا (٢) الحال اشتغل بالتّوبة من جناية سالفة ، قد تاب منها ، وطالع الجناية ، واشتغل بها عن الله تعالى ، فهذا نقص ينبغى أن يتوب إلى الله منه . وهى توبة من هذه التّوبة ، لأنّه نزول من الصفاء إلى الجفاء . فالتّوبة من التوبة إنما تُعقل على أحد هذه الوجوه الثلاثة . والله أعلم .

واعلم أنَّ صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله فى توبته نظر إلى أمور . أحدها النظر إلى الوعد والوعيد فيُحدث له ذلك خوفا ، وخشية تحمله على التوبة .

الثانى: أن ينظر إلى أمره تعالى ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة ، والإقرار على نفسه بالذنب .

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله تعالى إيّاه منها ، وتخليته بينه وبينها ،

وتقديرها عليه ، وأنّه لو شاء لعصمه منها ، فيحدث له ذلك أنواعًا من المعرفة بالله ، وأسائه وصفاته ، وحكمته ، ورحمته ، ومغفرته ، وعفوه ، وحلمه ، وكرمه ، وتوجب له هذه المعرفة عبوديّة بهذه الأساء ، لا تحصل بدون لوازمها ، ويعلم ارتباط الخَلْق ، والأمر ، والجزاء . بالوعد والوعيد بأسائه ، وصفاته ، وأنّ ذلك موجب الأساء ، والصفات ، وأثرها في الوجود ، وأنّ كلّ اسم مُفيضٌ لأثره . وهذا المَشهد يُطلعه على رياض مؤنقة المعارف ، والإيمان ، وأسرار القدر ، والحكمة يضيق عن التعبير [عنها(۱)] نطاق الكلم والنّظر .

الرّابع: نظره إلى الآمر له بالمعصية، وهو شيطانه الموكّل به، فيفيده النظر إليه اتخاذه (٢) عدوًا، وكمال الاحتراز منه، والتّحفُّظ والتّيقُّظ لما يريده منه عدوه ، وهو لا يشعر ؛ فإنّه يريد أن يظفر به في عَقبة من سبع عقبات بعضُها أصعب من بعض: عقبة الكفر بالله ، ودينه، ولقائه، ثمّ عَقبة البِدْعة ، إمّا باعتقاده خلاف الحق ، وإمّا بالتّعبّد بما لم يأذن به الله من الرّسوم المحدثة. قال بعض مشايخنا: تزوّجت الحقيقة الكافرة ، بالبِدْعة الفاجرة ، فولد بينهما خسران الدّنيا والآخرة ، ثمّ عقبة الكبائر (يزينها (٣) له وأن الإيمان فيه الكفاية . ثم عَقبة الصغائر بأنها مغفورة ما اجتنبت الكبائر) ولا يزال يجنيها حتى (٤) يصرّ عليها ، ثمّ عقبة المباحات ، فيشغله با عن الاستكثار من الطّاعات . وأقلُّ ما يناله منه تفويت الأرباح العظيمة ،

<sup>(</sup>۱) زيادة يقتضيها السياق (۲) ۱ ، ب : « ايجاده »

٣) سقط ما بين القوسين في ا (٤) كذا في ب وفي ا «ثم »

ثمّ عقبة الأعمال المرجوحة ، المفضولة يُزيّنها له ، ويَشْغله بها عمّا هو أفضل وأعظم ربحًا . ولكن أين أصحاب هذه العقبة ! فهم الأفراد في العالم . والأكثرون قد ظفر (١) بهم في العقبة الأولى . فإن عَجَزَ عنه في هذه العقبات جاء في عَقبة تسليط جُنده عليه بأنواع الأذى ، على حسب مرتبته في الخير . وهذه نبذة من لطائف أسرار التّوبة رزقنا الله تعالى [ إيّاها ] عنه وفضله إنّه حقيق بذلك .

وورد التُّوبة في القرآن على ثلاثة أُوجهٍ :

الأُوَّل: بمعنى التجاوز والعفو . وهذا مقيّد بعلى: (فَتَابَ عَلَيْكُمْ ((۲)) ، (أَوْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ((1)) ، (وَيَتُوبُ اللهُ (٤) عَلَى مَنْ يَشَاءُ ) .

الثَّانى : بمعنى الرَّجوع ، والإنابة . وهذا مقيَّد بإلى : (تُبْتُ ( اللَّهِ ) ، ( لَوْبُوا ( ) ) ، ( فَتُوبُوا ( ) ﴾ إِلَى بَارِئِكُمْ ) .

الثالث: بمعنى النَّدامة على الزَلَّة . وهذا غير مقيّد لابإلى ، ولا بعلى : (إلَّا (لهُ) الَّذِينَ تَابُوا وأَصْلَحُوا) ، (فَإِنْ (٩) تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) .

ويقال: إن التَّوبة من طريق المعنى على ثلاثة أنواع ، ومن طريق اللَّفظ وسبيل اللَّطف على ثلاثة وثلاثين درجة:

أمّا المعنى فالأوّل: التّوبة من ذنب يكون بين العبد وبين الرّب. وهذا يكون بندامة الجَنان، واستغفار اللسان.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٥ سورة البقرة وغيرها

<sup>(</sup>٤) الآية ١٥ سورة التوبة

<sup>(</sup>٦) الآية ٨ سورة التحريم

<sup>(</sup>٨) الآية ١٦٠ سورة البقرة

<sup>(</sup>۱) أى ابليس

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٤ سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٥) الآية ١٥ سورة الأحقاف

<sup>(</sup>V) الآية }ه سورة البقرة

<sup>(</sup>٩) الآية ٣ سورة التوبة

والثانى : التوبة من ذنب يكون بين العبد وبين طاعة الرّب . وهذا يكون بجبر النقصان الواقع فيها .

الثالث: التوبة من ذنب يكون بين العبد وبين الخَلْق . وهذه تكون بإرضاء الخصوم بأَى وجه أمكن .

وَأَمَّا درجات اللطف فالأُولى: أَنَّ الله أَمر الخَلْق بالتَّوبة ، وأَشار بأيُّها النَّوبة ، وأَشار بأيُّها النَّوبة ، وأَشار بأيُّها النَّوبُونَ ) .

الثانية : لا تكون التُّوبة مثمِرة حتى ينم ملم الله الله توبة أصوحًا ) .

الثالثة: لا تنظر أنَّك فريد في طريق التَّوبة ؛ فإنَّ أباك آدم كان مقدَّم التَّائبين: (فَتَكَقَّ<sup>(۲)</sup> آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيهِ) ، والكليم موسى لم يكن له لمَّا عَلَا على الطُّور تحفة (۳) غير التَّوبة (سُبْحَانكَ (٤) تبتُ إليك).

ثم إِنَّه بشَّر النَّاس بالتَّمتع من الأَّعمار ، واستحقاق فضل الرَّءُوف الغفَّار : (ثم تُوبُوا فَهُ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا) . وأشار صالح على قومه بالتَّوبة ، وبشَّرهم بالقُرْبة والإِجابة : (ثُمَّ تُوبُوا (٢) إِليهِ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُجِيبٌ ) . وسيّد المرسلين مع الأَّنصار والمهاجرين سلكوا طريق الناس : (لَقَدْ تَابَ (٧) الله عَلَى النَّي والمُهَاجِرينَ) . والصّديق الأَّكبر اقتدى في التَّوبة بسائر النَّبيّن : (تُبْتُ (٨) إِلَيْكَ وإِنِّى مِنَ المُسْلِمِينَ) .

<sup>(</sup>١) الآية ٨ سورة التحريم (٢) الآية ٣٧ سورة البقرة

<sup>(</sup>٣) ١، ب: و بحقمه ، ويظهر أنه تحريف عما أثبت

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤٣ سورة الأعراف (٥) الآية ٣ سورة هود

<sup>(</sup>٦) الآية ٦١ سورة هود (٧) الآية ١١٧ سورة التوبة

<sup>(</sup>٨) الايه ١٥ سورة الأحقاف وقد تبع في حمل الآية على الصديق رضى الله عنه ابن عباس

أصحاب النبيّ ما نالوا التوبة إلّا بتوفيق الله: (ثُمَّ تَابَ (اللهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا) تحرُّزًا من انتشار العصمة أُمِرنَ (اللهُ بالتَّوبة (إن تَتُوبَا (اللهُ إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) ومن توقَّف عن سلوك طريق الناس وُسِمَ جبين حاله بميسم الخائبين: (ومَنْ لَمْ (ف) يَتُب فأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون) الأَزواج اللائقة بخاتم النَّبين تعين بالتَّوبة: (قَانِتَاتٍ (٥) تَائِباتٍ).

الرّجال لا يُقعدهم على سرير السّرور إلّا التّوبة: (التّائِبُونَ<sup>(٢)</sup> العَابِدُونَ) ولا يظنّ التوَّاب اختصاص النَّعت به (فإِنَّا جعلنا<sup>(٧)</sup>) هذا الوصف من جملة صفات العلي: (إِنَّ اللهَ <sup>(٨)</sup> كَانَ تَوَّابًا) وإِذَا وفَقنا العبد للتّوبة تارة قربناه <sup>(٩)</sup> بالحكمة (وأَنَّ اللهَ <sup>(١١)</sup> تَوَّابٌ حَكِيمٌ) وإذا قبلنا منه التّوبة قرّبناه بالرّحمة: (وأَنَّ اللهَ <sup>(١١)</sup> التَّوَّابُ الرَّحِيمُ). والمؤمن إذا تاب أقبلنا عليه بالقبول، وتكفّلنا له بنيل المأمول: (ويَتُوبَ (١٢) اللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ).

وإِن أَردت أَن تكون في أَمان الإِيمان ، مصاحبًا لسلاح الصّلاح ، فعليك بالتَّوبة : (وإِنِّى لَغَفَّارُ (١٣) لِمَنْ تَاب وآمَنَ وعَمِلَ صَالِحًا) (إِلَّا مَنْ تَاب (١٤) وآمَنَ وعَمِلَ صَالِحًا) (إِلَّا مَنْ تَاب وآمَنَ وعَمِلَ صالِحًا) وإِذا أَقبل العبد على وآمَنَ وعَمِلَ عَمَلًا صالِحًا ) (ومن (١٥) تاب وعَمِلَ صالِحًا) وإذا أقبل العبد على باب التَّوبة استحكم عَقْد أُخُوته ، مع أهل الإسلام : (فَإِنْ (١٦) تَابُوا وأَقامُوا

 <sup>(</sup>٢) اى نساء النبى صلى الله عليه وسلم
 (٤) الآية ١١ سور الحجرات
 (٦) الآية ١١ سورة التوبة
 (٨) الآية ١٦ سورة النساء
 (١٠) الآية ١٠ سورة النور
 (١٢) الآية ٧٣ سورة الأحزاب
 (١٤) الآية ٧٠ سورة الفرقان
 (١٤) الآية ١٠ سورة التوبة

الآية ١١٨ سورة التوبة
 الآية ٤ سورة التحريم
 الآية ٥ سورة التحريم
 ب: « فجعلنا »
 ب: « فجعلنا »
 (٩) ١٠٠: « قريب »
 (١١) الآية ١٦٠ سورة البقرة
 (١٣) الآية ٢٨ سورة طه
 (١٥) الآية ٢١ سورة الفرقان

الصَّلاة وآتُوا الزَّكَاة فإخُوانُكُمْ في الدِّين ). ومن تاب ، وقصد الباب ، حصل له الفرج بأفضل الأسباب : (فإنْ (۱) تَابُوا وأَقَامُوا الصَّلاة وآتُوا الزَّكَاة فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) ومن أثار غبار المعاصى ، وأتبعه برشاش النَّدم ، غلَّبت حكمتنا الطَّاعة على المعصية ، وسُترت الزَلَّة بالرِّحمة : (خَلَطُوا (٢) عَمَلا صالِحًا وآخَرَ سيِّتًا عَسى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ).

السّارق المارق إذا لاذ وتحرّم بالتّوبة قبل القدرة عليه ، فلا سبيل للإيذاء إليه : (إلّا الّذين (٣) تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ) . وإذا أَردت التّوبة فأنا المريد لتوبتك قبلُ : (واللهُ (٤) يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ) وإذا تبت بتوبتى عليك ، وتوفيتى لك ، جازيتك بالمحبّة : (إنَّ اللهُ (٥) يُحِبُ التَوَّابِينَ ) . وإنا لا نقبل توبة مَن يؤخّر توبته إلى آخر الوقت : (وَلَيْسَتِ (٢) التَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُون السَّيِّاتِ حَتَّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ إنِّى تُبْتُ الآنَ ) . وإنّا لا يقبل توبة مَن تتّصل توبته بزلّته ، وتقترن تبثي الآنَ ) . وإنّا التوبة عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ) . أعظم الذنوب قتل النفس وإذا حصل خَطَأً من يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ) . أعظم الذنوب قتل النفس وإذا حصل خَطَأً من غير عمد فبالتوبة والصّيام كفِّر : (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ (٨) مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ ) . نَهَينَا سيّد المرسلين عن التحكُّم على عبادنا ؛ فإنَّ ذلك إلينا . ونحن نتوب عليهم لو نشاءُ : (لَيْسَ (٩) لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) الآية ه سورة التوبة

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٤ سورة المائدة

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٢٢ سورة البقرة

<sup>(</sup>٧) الآية ١٧ سورة النساء

<sup>(</sup>٩) الآية ١٢٨ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٢) الآية ١.٢ سورة التوبة

<sup>(</sup>٤) الآبة ٢٧ سورة النساء

<sup>(</sup>٦) الآية ١٨ سورة النساء

<sup>(</sup>٨) الآية ٩٢ سورة النساء

أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَالِمُونَ) لا تفرّ من التوبة ؛ فإنها خير لك في الدّارين : (فإنْ (١) يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ) ، (فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرًا لَهُمْ) ، (فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرً لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ) ومن رَمَى بنفسه في هُوّة الكفر فلا توبة له (لَنْ تُعْبَلُ النّوبَةُ أَنَا لا نقبل توبة المخلص من عبادنا : (أَلَمْ (٤) يَعْبَلُ التّوبة عن عِبَادِهِ ) نحن نأَحذ بيد المذنب ، يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُو يَقْبَلُ التّوبة عن عِبَادِهِ ) نحن نأَحذ بيد المذنب ، ونقبل باللّطف توبته : (غَافِرِ الذَّنْبِ (٥) وَقَابِلِ التَوْبِ شَدِيدِ العِقَابِ) ، وفقبل باللّطف توبته : (غَافِرِ الذَّنْبِ (٥) وَقَابِلِ التَوْبِ شَدِيدِ العِقَابِ) ، (وَهُو الذِي (٢) يَقْبَلُ التَوْبُ عَنْ عِبَادِهِ ) .

ولهذا قيل: التَّوبة قَصَّار (٧) المذنبين ، وغسّال المجرمين ، وقائد المحسنين وعَطَّار المريدين ، وأنيس المشتاقين ، وسائق إلى ربّ العالمين .

۱ ، ب : « أما يظنون »

(4)

<sup>)</sup> الآية ٧٤ سورة التوبة (٢) الآية . ٩ سورة آل عمر ان

<sup>. (</sup>٤) الآية ١٠٤ سورة التوبة

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٥ سورة الشوري

<sup>(</sup>٥) الآية ٣ سورة غافر

<sup>(</sup>٧) على الاستعارة من قصار الثوب المبيضه

# ١٥ \_ بصيرة في التوكل

وهو يقال على وجهين : يقال : توكَّلت لفلان بمعنى تولَّيت له . يقال : وكَّلته توكيلًا ، فتوكَّل لى . وتوكَّلت عليه بمعنى اعتمدته (١) .

وقد أمر الله تعالى بالتَّوكُّل في خمسة عشر موضعًا من القرآن :

الأُوَّل: إِن طلبتم النَّصر والفرج فتوكَّلوا على : (إِنْ يَنْصُرْ كُمُ<sup>(٢)</sup> اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ) إِلَى قوله: (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ)، (وعَلَى اللهِ<sup>(٣)</sup> فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).

الثانى: إذا أعرضت عن أعدائى فليكن رفيقك التَّوكُّل: (فأَعْرِضْ (٤) عَنْهُمْ وتَوَكَّل عَلَى اللهِ ).

الثَّالَث: إِذَا أَعرض عنك الخلْقُ اعْتَمِدُ (٥) على التَّوكُّل: (فَإِنْ (٦) تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّلْتُ ).

الرابع: إذا تُلِي القرآن عليك ، أو تلوته ، فاستَنِدْ على التوكُّل : (وَإِذَا (اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ) .

الخامس: إذا طلبت الصّلح والإصلاح بين قوم لا تتوسّل إلى ذلك إلَّا بالتَّوكُّل: (وَإِنْ جَنَحُوا<sup>(٨)</sup> لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لهَا وتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ).

<sup>(</sup>١) تبع في هذا اللفظ الراغب والمعروف :اعتمد عليه ، فأما اعتمده فمعناه قصده

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٣ سورة المائلة

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦٠ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٤) الآية ٨١ سورة النساء

<sup>(</sup>٥) كذا • والواجب : فاعتمد وكذا يقال فيما بعد مما ليس في الجواب فاء

<sup>(</sup>٧) الآية ٢ سورة الأنفال

<sup>(</sup>٦) الآية ١٢٩ سورة التوبة(٨) الآية ٦١ سورة الانفال

السّادس : إذا وصلت قوافل القضاء استقبِلْها بالتَّوكُّل : (قُلْ لَنْ (۱) يُصِيبَنا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لنا هُو مؤلانا) الآية .

السّابع : إذا نَصبتِ الأَعداءُ حِبالات (٢) المكر ادخُلُ أَنت في أَرض التوكُّل (وَاتْلُ (٣) عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ) إلى قوله : (فَعَلَى اللهِ توكَّلْتُ) .

الثامن (٤): وإذا عرفت أنَّ مرجع الكلّ إلينا ، وتقدير الكلّ منَّا ، وطِّنْ نفسك على فَرْش التوكُّل: (فَاعْبُدُهُ (٥) وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ).

التاسع : إذا علمت أنى الواحدُ على الحقيقة ، فلا يكن اتِّكالك إلَّاعلينا : (قُلْ هُو(٦) رَبِّي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) .

الحادى عشر: إذا خشِيت بأس أعداء الله، والشيطان الغدّار، لا تلتجئ إلّا إلى بابنا: (إنّه لَيْسَ (٨) لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) الثانى عشر: إن أردت أن أكون أنا وكيلك في كلّ حال، فتمسّك بالنّوكُّل في كلّ حال؛ (وَتَوكَّل (٩) عَلَى اللهِ وكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا).

<sup>(</sup>٢) جمع حبالة وهي المصيدة

<sup>(</sup>١) الآية ٥١ سورة التوبة

<sup>(</sup>٣) الآية ٧١ سورة يونس

<sup>(</sup>٤) لم يرقم هــذا الموضع ، وترك في الخامس عشر فلم يتم العدد المطلوب • وقد أصلحت الترقيم كما ترى

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٠ سورة الرعد

<sup>(</sup>A) الآية ٩٩ سورة النحل

<sup>(</sup>٥) الآية ١٢٣ سورة هود

<sup>(</sup>٧) الآية ١٢ سورة ابراهيم

<sup>(</sup>٩) الآية ٨١ سورة النساء

الثالث عشر: إِن أَردتَ أَن يكون الفردوس الأَّعلى منزلك انزل في مقامَ التوكُّل: (الذِينَ (١) صَبَرُوا وعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ).

الرابع عشر: إِن شئت النزول محلّ المحبّة اقصد أُولًا طريق التوكُّل : (فَتَوَكَّل (٢) عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ) .

الخامس عشر: إِن أَردَتَ أَن أَكُونَ لَكَ ، وَتَكُونَ لَى ، فَاسَتَقرَّ عَلَى اللهِ إِنَّكَ اللهِ إِنَّكَ اللهِ إِنَّكَ اللهِ إِنَّكَ عَلَى اللهِ إِنَّكَ اللهِ عَلَى الحَقِّ المُبِينِ ) ، (وتَوَكَّلُ (٥) عَلَى الحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ) . عَلَى الحَقِّ اللهِ المَنْ اللهِ اللهِ عَلَى الحَقِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومنزلة التوكُّل (أوسع (٦) المنازل: لايزال معمورا بالنازلين لسعة متعلَّق المتوكُّل) وكثرة حوائج العاملين، وعموم التَّوكُّل، ووقوعه من المؤمنين والكفَّار، والأَبرار، والفُجّار، والطَّير، والوحوش، والبهائم، وأهل السّموات، والأَرض، وأنَّ المكلَّفين، وغيرهم في مقام التوكُّل [سواءً] وإنْ تباينَ متعلِّق توكُّلهم.

فأولياؤه وخاصّته متوكِّلون عليه فى حصول ما يُرضيه منهم ، وفى إقامته فى الخَلْق ، فيتوكَّلون عليه فى الإيمان ، ونُصْرة دينه ، وإعلاء كلماته ، وجهاد أعدائه ، وفى محابّه ، وتنفيذ أوامره .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٩ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٩ سورة النمل

<sup>(</sup>٦) سقط ما بين القوسين في ا

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤ سورة النحل

<sup>(</sup>٣) الآية ٣ سورة الطلاق

٥) الآبة ٨٨ سورة الفرقان

ودون هؤلاء مَن يتوكّل عليه في معلوم يناله : مِن رزق ، أو عافية ، أو نَصْرِ على عدوًّ ، أو زوجة ، أو ولد ، ونحو ذلك .

ودون هؤلاء من يتوكّل عليه في حصول ما لا يحبّه الله ، ولا يرضاه : من الظّلم ، والعدوان ، وحصول الإثم ، والفواحش . فإنّ أصحاب هذه المطالب لاينالون غالبًا إلّا باستعانتهم ، وتوكّلهم عليه . بل قد يكون توكّلهم أقوى من توكّل كثير من أصحاب الطّاعات . ولهذا يُلقُون أنفسهم في المهالك ، معتمدين على الله \_ تعالى \_ أن يُشمّهم ، ويُظفرهُم بمطالبهم . فأفضل التّوكّل في الواجب : أعنى واجب الحقّ ، وواجب الخلق ، وواجب الخلق ، وواجب النّفس . وأوسعُه وأنفعُه التّوكّل في التأثير في الخارج في مصلحة دينه ، أو في دفع مفسدة دينه . وهو توكّل الأنبياء \_ عليهم الصّلاة والسّلام \_ دينه ، أو في دفع مفسدة دينه . وهو توكّل الأنبياء \_ عليهم الصّلاة والسّلام \_ في إقامة دين الله ، ودفع المفسدين في الأرض . وهذا توكّل ورَثتهم .

ثمّ النّاس في التوكّل على حسب [أغراضهم]. فمن متوكل على الله في حصول المُلْك ، ومتوكّل عليه في حصول (رغيف (١) . ومَنْ صدق توكّله على الله في حصول) شيء ناله . فإن كان محبوبًا له مرضيًّا كانت له فيه العاقبة المحمودة . وإن كان مسخوطًا مبغوضا كان ما حصل له بتوكّله مضرة . وإن كان مباحًا حصلت له مصلحة (٢) التوكّل ، دون مصلحة ما توكّل فيه ، إن لم يستعن به على طاعة .

فإن قلت : ما معنى التوكّل ؟ قلت : قال الإمام أحمد : التوكل : عمل القلب : يعنى ليس بقول ، ولا عمل جارحة ، ولا هو من باب العلوم ،

<sup>(</sup>۱) سقط ما بين القوسين في ا (۲) ۱: « بمصلحة » و ب: « بمصلحته »

والإدراكات . ومن الناس من يجعله من باب المعارف ، فيقول : هو علم القلب بكفاية العبد من الله . ومنهم من يقول : هو جُمُود حركة القلب ، واطِّراحه بين يدِ الله كاطراح الميّت بين يدى الغاسِل : يقلِّبه كيف يشاء . وقيل : ترك الاختيار ، والاسترسال مع مجارى الأقدار . ومنهم من يفسره بالرِّضا ، ومنهم من يفسره بالرِّضا ، ومنهم من يفسره بالرُّقة بالله ، والطُّمأُنينة إليه .

وقال ابن عطاء (١): هو ألَّا يظهر فيه انزعاج إلى الأَسباب، مع شدّة فاقته إليها ؛ ولا يزول عن حقيقة السّكون إلى الحقِّ، مع وقوفه عليها . وقيل: ترك تدبير النَّفس ، والانخلاعُ من الحَوْل والقُوّة .

وإِنَّما يَقُوى العبد على التوكُّل إِذا علم أن الحقّ سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه . وقيل: التوكُّل أن ترد عليك مواردُ الفاقات ، فلا تسمو إلَّا إلى مَنْ له الكفايات ، أو ننى الشكوك ، أو التفويض إلى مالك الملوك ، أو خلع الأَرباب ، وقطع الأَسباب ، أى قطعها مِن تعلَّق القلب بها [لا] من ملابسة الجوارح لها . وقال أبو سعيد (٢) الخَّراز: هو اضطراب بلا سكون ، وسكون بلا اضطراب . وقال سهل (٣) : مَنْ طعن فى الحركة ، فقد طعن فى السُّنَة . ومَنْ طعن فى التوكُّل حال النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم ، والكُسْب سُنته . فمَن عمل على حاله فلا يتركنَّ سنته .

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء ، من رجال الرسالة القشيرية • وهو من أقران الجنيد . مات سنة تسع وثلثمـــائة : كما في الرسالة ، ومقالته في التوكل في الرسالة في باب التوكل

<sup>(</sup>٢) هذا القول في الرسالة في باب التوكل

 <sup>(</sup>٣) هو سهل بن عبد الله التسترى من رجال الرسالة مات سنة ثلاث وثمانين وماثتين .
 ومقالته هذه في الرسالة

وحقيقة الأمر أنَّ التوكُّل : حال مركَّب من مجموع أمورٍ لايتم حقيقة التَّوكُّل إِلَّا بها . وكل أشار إلى واحدٍ من هذه الأُمور ، أو اثنين أو أكثر . فأوّل ذلك معرفة الرّب وصفاتِه : من قدرته ، وكفايته ، وفيوضه ، وانتهاء الأُمور إلى علمه ، وصدورها عن مشيئته ، وقدرته . وهذه المعرفة أولى (١) درجة والثّانية إثبات الأسباب والمسبّبات ، فإنَّ مَنْ نفاها فتوكّله مَزْح (٢) . وهذا عكس ما يظهر في بادئ الرّأى : من أنَّ إثبات الأسباب يقدح في التوكُّل . ولكنّ الأَمر بخلافه : فإنَّ نُفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكُّل البتّة . فإنَّ التوكُّل به ؛ فهو كالدّعاء الذي جعله الله التوكُّل أقوى الأسباب في حصول المتوكَّل به ؛ فهو كالدّعاء الذي جعله الله سببًا في حصول المدعور به .

الدَّرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام التَّوحيد ؛ فإنَّه لا يستقيم توكَّله حتى يصحِّ توحيده .

الدرجة الرابعة اعتماد القلب على الله تعالى ، واستناده عليه ، وسكونه إليه ، بحيث لا يبتى فيه اضطراب من جهة الأسباب .

الخامسةُ حُسن الظنّ بالله . فعلى قدر حسن ظنّك به يكون توكُّلك عليه . السّادسة استسلام القلب له ، وانجذاب دواعيه كلّها إليه .

السّابعة التفويض . وهو رُوح التوكُّل ، ولُبّه ، وحقيقته . فإذا وَضَع قدمه في هذه الدّرجة انتقل منها إلى درجة الرضا وهي ثمرة التوكُّل . ونستوفي الكلام عليه إن شاءَ الله تعالى في محلِّه من المقصد المشتمل على علم التَّصوّف .

<sup>(</sup>١) كذا في ١ . . والواجب في العربية : أول درجة . وذلك أن أفعل التفصيل أذا أضيف الى نكرة التزم فيه التذكير والافراد .

<sup>(</sup>٢) في ١، ب: « مدح » ولم يبن لي وجهها . واستظهرت ما اثبته أي لعب غير جد .

# ١٦ \_ بصيرة في التذكر والتفكر

التّذكُر: تَفعُّل من الذِّكر. والذِكر: هيئة للنَّفْس ، بها يمكن للإنسان (١) أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة. والفكرة: قوّة مُطَرِّقة (٢) للعلم إلى المعلوم. والتفكُّر غيره ؛ فإنَّ تلك القوّة بحسب نظر العقل ، وذلك للإنسان دون الحيوان . ولا يقال إلَّا فيا يمكن أن يَحصل له صورة في القلب . ولهذا رُوِيَ (تَفكروا في ذاتِ اللهِ) . إذ كان الله منزَّهًا رُويَ (تَفكروا في ذاتِ اللهِ) . إذ كان الله منزَّهًا أن يوصَف بصورة . قال – تعالى – : (أوَلم (٤) يتَفكرُوا في أَنفُسِهِم ) ، (أوَلم (٥) يَنظُرُوا في مَلكُوتِ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ) .

ثمّ اعلم أَنَّ التذكُّر قرين الإِنابة . قال ـ تعالى ـ : (وما يذَّكُّر (٦) إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ ) .

والتَّذِكُّر والتفكُّر مَنْزلان يُثُمران أَنواع المعارف ، وحقائق الإيمان والإحسان . فالعارف لايزال يَعُود تفكُّره على تذكُّره ، وتذكُّره على تفكُّره ، وتذكُّره على تفكُّره ، وكلُّره على تفكُّره ، وكلُّره على تفكُّره ، وكلُّره على تفكُّر على العلم يعودون بالتذكر على التفكُّر ، وبالتَّفكُّر على التَّذكُر ، ويناطقون القلوب (٧)

<sup>(</sup>١) في الراغب « الانسان » وهو افصح

<sup>(</sup>٢) أي جاعلة العلم طريقا الى المعلوم ، من قوله : طرق للابل : جعل لها طريقا

<sup>(</sup>٣) جاء الحديث في الجامع الصفير (٤) الآية ٨ سورة الروم

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨٥ سورة الأعراف

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٦٩ سورة البقرة ، والآية ٧ آل عمران •

<sup>(</sup>V) ١ ، ب : « القلب » وفي الاحياء في بابالفكر ، « حتى استنطقوا قاوبهم »

حَتَّى نَطَقَت . قال الشيخ أبو عبد الله الأنصاري : والتَّذكُّر فوق التَّفكُّر ؟ لانَّ التفكُّر طلبُ ، والتَّذكُّر وجودٌ . يعني أَنَّ التَّفكر المَّاسُ الغايات من مبادئها . وقوله : التذكُّر وجود ؛ لأنه يكون فما قد حصل بالتَّفكُّر ، ثمَّ غاب عنه بالنُّسيان ، فإذا تذكُّره وجده ، وظفِر به . واحتير له بناءُ التفعّل ؛ لحصوله بعد مُهْلة وتدريج ؛ كالتبصّر ، والتفهُّم . فمنزلة التذكُّر منالتفكُّر منزلة حصولِ الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه. ولهذا كانت آيات الله المتلوّة والمشهودةُ ذكرى ؛ كما قال في المتلوّة : (وَلَقَدْ آتَيْنَا (١) مُوسَى الهُدَى وأوْرَثْنَا بَنِي إِسْرائِيلَ الكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى الْأَلْبَابِ) ، وقال في القرآن : (وإِنَّهُ (٢) لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ)، وقال في الآية المشهودة: (أَفَلَم (٣) يَنْظُرُوا إِلَى السَّهَاء فَوْقَهُمْ كَيف بَنَيْنَاهَا وزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ . والأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوَجٍ بَهِيجٍ . تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ) فالتَّبصرة آية البصر ، والتَّذكرة آية القلب . وفرقٌ بينهما . وجُعِلا لأهل الإنابة ؛ لأَنه إذا أَناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعِبَر ، فاستدلُّ بها على ما هي آيات له ، فزال عنه الاعتراضُ بالإنابة ، والعمى بالتبصرة ، والغفلةُ بالتَّذكر (٤) ؛ لأنَّ التبصّرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب ، بعد غفلته عنها . فترتَّبت المنازل الثلاثة أحسن ترتيب . ثمَّ إِنَّ كلَّا منها يمد صاحبها ، ويقوّيه ، ويثمره . وقال - تعالى - في آياته المشهودة : ( وكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلُهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي البِلَادِ هَلْ مِنْ

<sup>(</sup>٢) الآية ٨} سورة الحاقة

 <sup>(</sup>١) الآيتان ٥٣ ، ١٥ سورة غافر

<sup>(</sup>٤) ب: « بالتذكرة »

<sup>(</sup>٣) الآيات ٦-٨ سورة ق

مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقِ السَّمْعَ وَهُو شَهِيدُ (۱) . والنّاس ثلاثة: رجل قلبه مَيّت . فذلك الَّذى لا قلب له: فهذا ليست هذه الآية تذكرة في حقّه . ورجل حَيّ مستَعِدٌ ، لكنّه غير مستمِع للآيات المتلوّة ، التي تُجزئه عن الآيات المشهودة: إِمّا لعدم ورودها(٢) ، أو لوصولها إليه ، ولكن قلبه مشغول عنها بغيره . فهو غائب القلب ، ليس حاضرا . فهذا أيضًا لا يحصل له الذكرى ، مع استعداده ، ووجود قلبه . والثالث رجل حَيّ القلب ، مستعد ، تليت عليه الآيات ، فأصغى بسمعه ، وألتى السّمع ، وأحضر قلبه ، ولم يَشغله بغيره ، فهم ما يسمعه ، فهو شاهد القلب ، مُلْقٍ وأحضر قلبه ، ولم يَشغله بغيره ، فهم ما يسمعه ، فهو شاهد القلب ، مُلْقٍ للسمع . فهذا القسم هو الَّذي ينتفع بالآيات المتلوّة والمشهودة . فالأول للسمع . فهذا القسم هو الَّذي ينتفع بالآيات المتلوّة والمشهودة . فالأول عنزلة الأعمى الَّذي لا يبصر . والثاني عنزلة الطَّامح بصره إلى غير جهة المنظور إليه . والثالث عنزلة المبصر الذي فتح بصره الطامح لرؤية المقصود ، وأتبعه بصره ، وقلبه ، على توسُّط من البعد والقرب . فهذا هو الَّذي يراه .

فإن قيل: فما موقع (أو) من قوله - تعالى -: (أوْ أَلْقَى السَّمْعُ) قيل: فيها سرّ لطيف. ولسنا نقول: إنَّها بمعنى الواو كما يقول ظاهرية النحاة. فاعلم أنَّ الرّجل قد يكون له قلب وقّاد، مُلِيءَ باستخراج العِبَر، واستنباط الحِكَم. فهذا قلبه يُوقعه على التَّذكُّر، والاعتبار. فإذا سمع الآيات كانت له نورًا على نور. وهؤلاءِ أكملُ خَلْق الله - تعالى -، وأعظمهم إيمانًا، وبصيرة؛ حتى كأنَّ الَّذي أخبرهم به الرّسولُ قد كان مشاهدًا لهم، لكن لم يشعروا بتفاصيله، وأنواعه. حتى قيل: إنَّ الصّدِيق - رضى الله لكن لم يشعروا بتفاصيله، وأنواعه. حتى قيل: إنَّ الصّدِيق - رضى الله

<sup>(</sup>٢) أي بلوغها له

<sup>(</sup>۱) الآيتان ٣٦ ، ٣٧ سورة ق

عنه ـ كان (١) حاله مع النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كحال رجلين دخلا دارًا ، فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها ، وجزئيّاتها ، والآخر وقع بصره على مافى الدّار ، ولم ير تفاصيله ولا جزئيّاته ؛ لكنه علم أنّ فيها أمورًا عظيمة ، لم يدرك بصره تفاصيلها ، ثم خرجا ، فسأله عمّا رأى فى الدّار ، فجعل كلّما أخبره بشيء صدّقه ، لِمَا عنده من شواهده . وهذه أعلى درجات الصّدّيقيّة . ولا يستبعد أن يَمُنّ الله تعالى على عبد عمثل هذا الإيمان ؛ لأنّ فضل الله لايدخل تحت حَصر (٢) ولا حسبان . فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات ، وفى قلبه نور من البصيرة ازداد (٣) بها نورًا إلى نوره . فإن لم يكن للعبد مثلُ هذا القلب فألقى السّمع ، وشهد قلبه ، ولم يغب ، حصل له التّذكّر أيضًا (فَإنْ (٤) لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلً ) والوابل والطّل فى جميع الأعمال ، واثنارها ، وموجباتها . وأهل الحبّ سابقون ومقرّبون ، وأصحاب عين ، وبينهما من درجات التفضيل ما بينهما ، والله أعلم .

<sup>)</sup> ۱ ، ب : « فان » (۲) ۱ ، ب : « حصن »

<sup>(</sup>۳) ۱، ب: « اراد:»

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٦٥ سورة البقرة ، اى ان لم تنل الكثير فانها تنال اليسير على المثل

#### ١٧ \_ بصيرة في التبتل

قال تعالى: (وَاذْكُرِ لَسْمَ (١) رَبُّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا)

والتبتّل: الانقطاع وهو تفعّل من البَتْل وهو القطع وسمّيت مَرْيم البَتُول لانقطاعها عن الأَزواج وعن نظراء زمانها ، ففاقت نساء عالَمِها شرفًا وفضلًا . ( تَبَتّلْ إلَيْهِ تَبْتيلًا ) كالتعلّم والتفهّم ، ولكن جاء على التّفعيل مصدر بَتّل تَبْتيلًا لسرًّ لطيف ؛ فإنَّ في هذا الفعل إيذانًا بالتدريج ، وفي التفعيل إيذان بالتكثير والمبالغة ، فأتى بالفعل الدّال على أحدهما ، والمصدر الدّال على الآخر ، كأنّه قيل : بَتّل نفسك إليه تَبْتيلًا ، وتبتّل أنت إليه تبتّلًا ، ففهم المعنيان من الفعل ومصدر و وهذا كثير في القرآن ، وهو من أحسن الاختصار والإيجاز . فالتّبتّل : الانقطاع إلى الله في العبادة وإخلاص النيّة انقطاعًا يختص به . وإلى هذا المعنى أشار تعالى (قُل (٢) الله ثُمّ ذَرْهُمُ ) وليس هذا منافِيًا لما صحّ عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم «لارهبانيّة (٣) ولا تبتّل في الإسلام » فإنَّ التّبتل ههنا هو الانقطاع عن النكاح ، والرّغبة عنه محظور (٤) .

والتَّبَتُّل يجمع أمرين: اتَّصالًا وانفصالًا لا يصح إلَّا بهما، فالانفصال انقطاع قلبه عن حظوظ النَّفس المزاحِمة لمراد الربّ منه، وعن التفات قلبه

<sup>(</sup>۱) الآية ٨ سورة المزمل (٢) الآيه ٩١ سورة الانعام

<sup>(</sup>٣) هو بعض حديث رواه عبد الرزاق عن طاوس مرسلا، كما في الجامع الصغير •

<sup>(</sup>٤) ای امر محظور · والا قال : محظورة ·

إلى ما سوى الله خوفًا منه ، أو رغبةً فيه ، أو مبالاةً وفِكرًا فيه ، بحيث يشتغل قلبه عن الله تعالى . والاتصال لا يصح إلّا بعد هذا الانفصال . وهو اتصال القلب بالله ، وإقباله عليه ، وإقامة وجهه له حُبًّا وخوفًا ورجاء وإنابة وتوكلًا . وهذا إنما يحصل بحشم مادة رجاء المخلوقين من قلبك ، وهو الرّضا بحكم الله وقسمه لك ، وبحشم مادة الخوف وهو التسليم لله ؛ فإنَّ منْ سلّم لله واستسلم له علم أنَّ ما أصابه لم يكن ليُخطئه فلا يبتى للمخلوقين في قلبه موقع ؛ فإنَّ نفسه الّتى يَخاف عليها قد سلّمها إلى مولاها وأودعها عنده وجعلها تحت كَنفه ، حيث لا يناله يَدُ عادٍ ولا بغي باغ ، وبحشم مادة المبالاة بالنّاس . وهذا إنَّما يحصل بشهود الحقيقة وهو (١) رؤية الأشياء كلّها من الله وبالله وفي قبضته وتحت قهر سلطانه ، لا يتحرّك منها شيء إلّا بحوّله وقوّته ، ولا ينفع ولا يضرّ إلّا بإذنه ومشيئته ، فما وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود .

<sup>(</sup>۱) کذا فی ۱ . و فی ب : و هی ، •

#### ١٨ \_ بصيرة في التفويض

يقال: فَوض إليه أمرَه أى ردّه إليه. وأصله من قولهم: أمرهم فوضَى بينهم وفوْضُوضَى وفَوْضُوضاء إذا كانوا مختلِطين يتصرّف كلّ منهم فى (مال (١) الآخر). وقوم فَوْهَى : متساوون لا رئيس لهم، أو متفرّقون أو مختلِط بعضهم ببعض. ومنه شركة المفاوضة وشركة التفاوض، وهو الاشتراك في كلّ شيء .

واختُلِف في التفويض والتَّوكُّل أيّهما أعلى وأرفع . فقال السّيخ أبو عبدالله الأنصارى : التفويض ألطف إشارة وأوسع معنى ؛ فإنَّ التَّوكُل بعد وقوع السّبب ، والتَّفويض قبل وقوعه وبعده . وهو من الاستسلام ، والتوكُّل شعبة منه يعنى أنَّ المفوض بين أمر الحول والقوّة ، ويُفوّض الأمر إلى صاحبه من غير أن يقيمه مُقام نفسه في مصالحه . بخلاف التوكُّل فإنَّ الوكالة تقتضى أن يقوم [ الوكيل] مقام الموكِّل ، والتفويض براءة وخروج من الحول والقوة وتسليم الأمر كلَّه إلى مالكه . وقال غيره : كذلك التوكل أيضًا ، و [ما] قَدَحْتُم (٢) به في التوكُل يرد عليكم نظيره في التفويض سواءً ، فإنًا نقول : كيف يفوّض شيئًا لا علكه البتَّة إلى مالكه وهل يصحّ أن يفوض واحد من آحاد الرّعيّة المُلك إلى ملِك زمانه . فالعلَّة إذًا في التّفويض وأخلً عظم منها في التوكُّل . بل لو قال : قائل : التَّوكُل فوق التفويض وأجلً

<sup>(</sup>۱) عبارة القاموس : و فيما للآخر » (۲) ۱ ، ب : و قد ختم »

منه وأرفع ، لكان مصيبًا . ولهذا القرآن مملوء (۱) به أمرًا وإخبارًا عن خاصة الله وأوليائه وصفوة عباده ، فإنّه حالهم ، وأمر به رسوله في أربعة مواضع كما تقدّم في بصيرة التوكُّل . وساه المتوكِّل في التوراة ، ثبت ذلك في صحيح (۲) البخارى ، وأخبر عن رُسُله بأنَّ حالهم التوكُّل ، وأخبر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم عن السبعين ألفًا (۳) الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنَّهم أهل مقام التوكُّل . ولم يجيُّ التفويض في القرآن إلَّا فيا حكاه تعالى عن مؤمن آل فرعون من قوله ( وأفوضُ (۱) أمرى إلى الله) وسيعود تمام الكلام عليه في مقصد التَّصوف إن شاءَ الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) في ۱: «مهوَّ ، وفي ب: «مهوء ، ٠

<sup>(</sup>۲) اورده عن البخاری صاحب تیسیر الو صول فی آخر الکتاب ، وهو مروی عن عبد الله ابن عمرو بن العاص .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا في حديث طويل في الصحيحين ، أورد في رياض الصائحين في «اليقين والتوكل» ونص الحديث : « سبعون الفا من أمتى يدخلون الجنة بفير حسساب • هم الذين لا يكتوون ولا يكوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهسم يتوكلون »، رواه البزاد عن أنس كما في الجامع الصفير

 <sup>(</sup>٤) الآية ٤٤ سورة غافر .

## ١٩ \_ بصيرة في التسليم

وهو نوعان: تسليم لحُكْمِهِ الدِّينِيِّ الأَمْرِيِّ، وتسليم لحُكمِهِ الكونِيِّ القَدَرِيِّ. فأَمَّا الأَوَّل فهو تسليم المؤمنين العارفين. قال الله تعالى ( فَلَا وَرَبِّكُ (١) لا يُؤمِنونَ حتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَر بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنفسِهِم حَرَجًا للا يُؤمِنونَ حتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَر بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنفسِهِم حَرَجًا لمَّ يَعْفِدُوا في أَنفسِهِم حَرَجًا لمَّ مَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَسَعَة الصَّبر عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَسَعَة الصَّبر بانتفاءِ الحَرَج، والتسليم.

وأمّا التسليم للحُكُم الكُوني فمزَلّة أقدام ، ومضَلّة أفهام . حَيّر الأنام ، وأوقع الخِصَام . وهي مسألة الرّضا بالقضاء . وسيجيء الكلام عليه في محلّه ، ونبيّن أنّ التسليم للقضاء يُحمد إذا لم يُؤمر العبد بمنازعته ودفعه ولم يقدر على ذلك ، كالمصائب التي لا قُدْرَةَ على دفعها . وأمّا الأخكام التي أمر بدفعها فلا يجوز له التسليم إليها ، بل العبوديّة مدافعتها بأحكام أخرى أحسن عند الله منها .

فاعلم أنَّ التسليم هو الخَلاص من شُبهة تعارضُ الخَبَر ، أو شهوة تعارض الأَّمر ، أو إرادة تعارض الإِخلاص ، أو اعتراض يعارض القَدَر والشرع . وصاحب (هذه (٢) التخاليص) هو صاحب القلب السّليم الَّذي لا ينجو إلَّا مَن أَتَى الله به . فإنَّ التسليم ضدّ المنازعة ، والمنازعة إمّا بشبهة (٣) فاسدة تعارض الإيمان بالخبر عما وصف الله تعالى به نفسه من صفاته وأفعاله ،

۳) ب: د شبههٔ ه ۰

وما أخبر به عن اليوم الآخر وغير ذلك . فالتسليم له ترك منازعته بشبهات المتكلّمين الباطلة ، وإمّا بشهوة تعارض أمر الله . فالتّسليم للأمر بالتخلّص منها ، أو إرادة تعارض مراد الله من عبده (۱) ، فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من الرّب . فالتّسليم بالتّخلّص منها . أو اعتراض [ ما] يُعارض حكمته في خلقه وأمره بأن يظن أنَّ مقتضى الحكمة خلاف ما شرع وخلاف ما قضى وقدر . فالتّسليم التخلّص من هذه المنازعات كلها .

وبهذا تبيّن أنَّه من أجلَّ مقامات الإيمان ، وأعلى طُرُق (٢) الخاصّة ، وأنَّ التسليم هو محض الصَّدِّيقيّة .

ثم إنَّ كمال التسليم السّلامة من رؤية التسليم بأن يعلم أنَّ الحق تعالى هو الَّذي يسلِّم إلى الله نفسه دونه (٣) . فالحق تعالى هو الَّذي سلَّمك إليه ، فهو السلِّم إليه ، وأنت آلة التسليم . فمن شهد هذا المشهد ووجد ذاته مسلَّما إلى الحق ، وما سلَّمها إلى الحق غيرُ الحق ، فقد سَلِم العبدُ من دعوى التسليم ؛ والله أعلم .

The second of th

<sup>(</sup>۲) ب: وطرف ، ٠

<sup>(</sup>۱) ۱، ب: وعنده ۱ ا

<sup>(</sup>٣) ۱، ب: مما دونه ه ٠

## ٢٠ \_ بصيرة في التربص

يقال : تربّص به تربُّصًا أى انتظر به خيرًا أو شرًّا يحُلّ به .

وقد ورد في القرآن لثانية أمور:

الأوّل: تربّص الإيلاء (تَرَبُّصُ (١) أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ):

الثانى: تربّص المطلّقة ثلاثة (٢) أشهر أو ثلاثة أطهار.

الثالث : تربُّص (٣) المعتدّة (والمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوهِ).

الرّابع: تربّص المنافقين للمؤمنين بالفنيمة أو الشّهادة (هَلُ تَرَبَّصُون بنا إِلَّا إِحْدَى الحُسْنَيَيْن).

الخامس: تربّص (٥) كفَّار مكَّة في حقِّ سيّدِ المرسلين لحادثة أو نكبة (أَمْ (٦) يَقُولُون شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ).

السّادس: تربّص المؤمنين للمنافقين بالنكال والفضيحة ( وَنَحْنُ (٧) نَتَرَبُّصُ بِكُمْ).

<sup>(</sup>١) في الآية ٢٢٦ ، سورة البقرة ٠

 <sup>(</sup>٢) تربص ثلاثة الأشهر في الآية ٤ سورة الطلاق ، وتربص ثلاثة الأطهار في الآية ٢٢٨ ،
 سورة البقرة جاء على تفسير القروء بالأطهار ٠

<sup>(</sup>٣) كذا فى الاصلين ، وهذا داخل فى الثانى • وكان الاصل فى هـــذا القسم : « تربص المعتدة بالوفاة « والذين يتوفون منكم ويفرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » فى الآية ٣٣٤ سورة البقرة •

 <sup>(</sup>٤) الآية ٥٢ سورة التوبة ٠

<sup>(</sup>٥) في ب عكس الترتيب في الخــامس والسادس ، فالخامس هو السادس والسادس هو الخامس . الخامس .

 <sup>(</sup>٦) الآية ٣٠ سورة الطور ٠
 (٦) الآية ٢٠ سورة المتوبة ٠

السّابع: تربّص سيّد المرسلين لهلاك أعداء الدّين (قُلْ (١) تَرَبّصُوا فَإِنَّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرّبّصِينَ).

الثامن : تربّص العموم والخصوص للقضاء والقَدَر (قُلُ<sup>(۲)</sup> كُلُّ مُتَرَبّصُ فَتَرَبُّصُوا) .

ويقرب من معنى التربُّص الترقُّب والترصُّد والتَّنظُّر والتطلُّع.

وقد ورد في القرآن من مادّة هذه الكلمات حروف تذكر في مواضعها من بصائر رقب ورصد ونظر وطلع إن شاء الله تعالى .

a en la companya de la companya de

١) الآية ٣١ صورة الطور ..

## ٢١ \_ بصيرة في التفصيل

وقد ورد في القرآن على وجهين (١):

الأُوّل: بمعنى التَّبيين والإيضاح ، إمّا لجملة (٢) الأَحكام كقوله تعالى: (وتَفْصِيلًا الرُّبُ لِكُلِّ شَيْء) وقوله (وكُلَّ شَيْء (٤) فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا) وإمّا لبيان القرآن في نفسه (بكتاب (٥) فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْم) (أَنْزَلَ (٢) إليكُمُ الكِتَاب مُفَصَّلًا) أَى مُبيَّنًا ، وإمّا لتبيين آيات القرآن أَحكامَ الشَّرع (كِتَاب (٧) فُصِّلَت آياتُه) ، (كتاب أَحْكِمَت آياتُه (٨) ثمّ فُصِّلَت ) وقيل هو إشارة فُصِّلَت آياتُه) ، (كتاب أَحْكِمَت آياتُه (٨) ثمّ فُصِّلَت ) وقيل هو إشارة إلى ما قال تعالى (تِبْيَانَا (٩) لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً) .

 <sup>(</sup>۱) المذكور هنا وجه واحد
 (۲) في الأصلين : « بجملة » .
 (۳) الآية ١٥٤ سورة الانعام ، والآية ١٤٥ سورة الاعراف .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٢ سورة الاسراء . (٥) الآية ١٢ سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٦) الآية ١١٤ سورة الأنعام · (٧) الآية ٣ سورة فصلت ·

٨) الآية ١ سورة هود ٠
 ٩) الآية ٨٩ سورة النحل ٠

# النائللفات

## وهو باب الثَّاءِ

فيه من الحروف والكلمات المفتنحة بها: الثائم، الثقل، الثياب، الثواب، الثمرات، الثانى، الثلث، الثانية، ثمّ، الثنى، الاثنين، الثقف، الثمرات، الثبور، الثعب، الثقب، الثبي، الثرب، الثمن، الثور.

#### ١ \_ بصيرة في الثاء

وهو يرد في كلام العرب على ثمانية وجوه:

الأَوَّل : حرف من حروف التهجّى لِنُوى ، يظهر من أصول الأَسنان ، قريبًا من مخرج الذَّال . ويمد ويقصر . والنسبة إليه ثانى وثاوِى وثووِى (١) وقد ثيّيت ثاء حَسَنة . ويذكر ويؤنَّث . والجمع أثواءً وأثياءً وثاءات .

الثَّانى : اسم فى حساب الجُمَّل لخمسائة من العدد .

الثالث : الثال المكرّرة كما في رثّ وغثّ وأثّ .

الرَّابع: الثاءُ الكافِية وهي الَّتي يُكتنى بها من الكلمة ، كما يكتنى بالثاء عن ذكرِ الثناء والثَّواب ونحوه ، قال الشَّاعر:

فى ثاء قومه يُرى مبالغًا وعن ثناء من سواهم فارغا

<sup>(</sup>۱) ۱ ، ب : « ثوى » • والصواب : ثيوى أو ثووى ، وهو نسب الى المقسور ، وعينه تحتمل أن تكون واوا أو ياه •

الخامس: ثائم العجز والضرورة كثاء الأَلثغ الَّذى يقول في أساس: وأثاث، وفي عبّاس: وعباث، قال الشاعر (١):

وشادِنٍ قلت له إذْ بدا ما اسمكَ قُلْ لى قال عبّاث فصرت من لُثغته أَلْثغا وقلت أين الطّاث والكاث السادس: الثاء المبدلة من الفاء كما يقال فُمَّ في ثُمَّ ، وفُومٌ وثُومٌ ، وجَدَفٌ وجَدَثٌ (٢)

السَّابِع : النَّاءُ الأَصليِّ كثاءِ ثلم ومثل .

الثامن : الثاءُ اللَّغوى . قال الخليل : الثاءُ عندهم : الخيار من كلّ شيء . قال الشَّاعر :

إذا ما أَتى ضيف وقد جَلَّل الدُّجَى أُتيتُ بثاء البُّرِّ واللَّحم والسَّكَّرْ

<sup>(</sup>۱) هو الصاحب بن عباد ٠ وانظر اليتيمة ٣٦٠/٢٠ ٠

<sup>(</sup>۲) هو القبر

## ٢ \_ بصيرة في الثقل

اعلم أنَّ الثُّقَل والخفَّة متقابلان. فكل ما يترجِّع على ما يوزَن أو يقدّر به يقال: هو ثقيل. وأصله في الأَجسام، ثم يقال في المعانى؛ نحو أَثْقَلَهُ الغُرْم والوِزْر. قال تعالى: (أمْ (١) تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَم مُثْقَلُونَ). والثقيل يستعمل تارة في الذَّمِّ، وهو أكثر في التَّعارف، وتارة في المدح؛ نحو قول الشاعر(٢):

تَخِفُ الأَرْضُ إِمَّا بِنْتَ عنها وتبق ما بقيت بها ثقيلًا حَلَلت بمستقر العِزِّ منها فتمنع جانبَيْهَا أَن يميلًا ويقال : في أَذنه ثِقَل إِذَا لَم يَجُدُ سمعُه ، كما يقال : في أَذنه خِفَّة إِذَا لَم يَجُدُ سمعُه ، كما يقال : في أَذنه خِفَّة إِذَا جَاد سمعه ، كأنه (٣) يثقُل عن قبول ما يُلْتي إليه . وقد يقال : ثَقُل القولُ إِذَا لَم يطِبْ ساعُه . وكذلك قال تعالى في صفة القيامة (ثَقُلَتُ (٤) في السَّمُواتِ والأَرْضِ).

وقوله تعالى (وأَخرَجَتِ (٥) الأَرْضُ أَثْقَالَها) قيل : كنوزها . وقيل : ما تضمّنته من أَجساد الأَموات (وتَحْمِلُ (٦) أَثْقَالَكُمْ ) أَى أَحمالكم الثقيلة

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ سورة الطور ، والآية ٤٦ سورة القلم ٠

<sup>(</sup>٢) ورد البيتان في امالي المرتضى بتحقيق الاستاذ أبي الفضل ٩٧/١ والشطر الاخير لكمب ابن زهير وثلاثة الاشطار قبل لأبيه .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨٧ سورة الأعراف •

 <sup>(</sup>۳) ب: «کما » ۰
 (۵) الآیة ۲ سورة الزلزلة ۰

<sup>(</sup>٦) الآية ٧ سورة النحل

وقوله (وليَحْمِلُنَ<sup>(۱)</sup> أَثْقَالَهُمْ وأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ) أَى آثامهم الَّتَى تثبَّطهم وتثقَّلهم عن الثواب .

وقوله تعالى: (انْفِرُوا(٢) خِفَافًا وثِقَالًا) أَى شَبَابًا وشيوخًا ، أَو فقراء وأغنياء . وقيل : عَزَبًا ومتأمِّلًا . وقيل : نِشَاطًا وكُسَالَى . وكلَّ ذلك يدخل في عمومها ؛ فإنَّ القصد بالآية الحث على النَّفْر على كلَّ حال يسهل أو يصعب . وقوله تعالى : (فأمًّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ) الآيتين (٣) ، إشارة إلى كثرة الخيرات وقلتها .

والثَّقَلان : الإنس والجنّ لكثرتهم .

والثقيل والخفيف يستعملان على وجهين :

أحدهما : على سبيل المضايفة وهو ألّا يقال : الشيء ثقيل أو خفيف إلّا باعتباره بغيره (٤) ولهذا يصح للشيء الواحد أن يقال له : خفيف إذا اعتبر به ما هو أخفٌ منه .

والثَّانى: أَن يستعمل الثقيل في الأَّجسام المُرجَدِّة (٥) إِلى أَسفل كَالحجر والمُّذَر (٦) ، والخفيفُ في الأَّجسام الماثلة إلى الصَّعُودِ كَالنَّارِ وَالدُّخَانِ. ومن هذا قوله تعالى (اثَّاقَلْتُمْ (٧) إِلى الأَرْضِ).

<sup>(</sup>١) الآية ١٣ سورة المنكبوت . (٢) الآية ٤١ سورة التوبة ٠

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٦ ، ٨ سورة القارعة (٤) ب : « كغيره »

<sup>(</sup>٥) وصف من ارجحن : مال واهتز · وفي أ : « المرجحة »

<sup>(</sup>٦) هو الطين المتقلع (V) الآية ٣٨ سورة التوبة

## ٣ ـ بصيرة في الثياب والثواب(١)

وقد ورد في القرآن على ثمانية أوجه:

الأُوَّل : ثوب الفراغ والاستراحة ( وحِينَ (٢) تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَة ) الثَّانى : لباس التجمُّل والزُّينة ( أَنْ يَضَعْنَ (٣) ثِيَابَهُنَّ ) .

الثالث : ثياب الغفلة والجراءة (واسْتَغْشُوْا ثِيَابَهُمْ) (٤) .

الرَّابِع: لصناديد قريش ثوب الاطَّلاع على السرُّ والعلانيةِ ( أَلَا حِينَ (٥) يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ).

الخامس : للنبيّ صلَّى الله عليه وسلم ثوب الصلاة والطَّهَارة ( وَثِيَابَكُ (٦) لَطُهُرْ) .

السّادس: للكفَّار (٧) ثوب العذاب والعقوبة (قُطِّعَت (٨) لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ). السّابع : لأَهل الإيمان ثوب العزِّ والكرامة (عَالِيَهُمْ (٩) ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ) ،

الثامن : للخواص (١٠) ثياب النُّصرة والخُضْرة في الحضْرة (١١) (ويَلْبَسُونَ (١٢) ثيابًا خُضْرًا من سُنْدُسِ) .

<sup>(</sup>۱) « والثواب » : سقط في ب . (۲) الآية ٥٨ سورة النور

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٠ سورة اللود (٤) الآية ٧ سورة نوح

<sup>(</sup>٥) الآية ٥ سورة هود (٦) الآية ٤ سورة المدثر

<sup>(</sup>V) في الأصلين : « الكفاد » ( ٨) الآية ١٩ سورة الحج

<sup>(</sup>٩) الآية ٢١ سورة الائتسان (١٠) في الأصلين: « الخواص »

<sup>(</sup>١١) في الأصلين : و الخضرة ، والظاهر ما البت ، اي حضرة ذي الجلال والاكرام .

<sup>(</sup>١٢) الآية ٢١ سورة الكيف

وأصل النَّوب رجوع الشيء إلى حالته الأُولى التي كان عليها ، أو إلى حالته المُقدَّرة المقصودة بالفكرة ، وهي الحالة المشار إليها بقولهم : أول الفكرة آخر العمل .

فمن الرّجوع إلى الحالة الأولى قولهم: ثاب فلان إلى داره ، وثاب (١) إلى نفسى . ومن الرّجوع إلى الحالة المقصودة المقدّرة بالفكرة الثوب ، سمّى بذلك لرجوع الغَزْل إلى الحالة الَّتى قُدِّر لها . وكذا ثوب العمل . وجمع الثوب أثواب ، وثباب .

والثواب : ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله . فسمّى الجزاءُ ثوابًا تصوّرًا أنَّه هو (٢) . ألا ترى أنه كيف جعل الجزاء نفس الفعل في قوله : (فَمَنْ يَعْمَلُ (٣) مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) ولم يقل : ير جزاءه .

والثواب يقال في الخير والشر، لكن الأكثر المشهور في الخير. وكذلك المَثُوبة. وقوله تعالى ( هَلْ ( عُلْ النَّبُكُم بِشَرِّ مِنْ ذلك مَثُوبة ) فإنَّ ذلك استعارة في الشرّ كاستعارة البشارة فيه. والإثابة يستعمل في المحبوب ( فَأَثَابَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ ( عَالَ وقد قيل ذلك في المكروه أيضًا نحو ( فَأَثَابَكُم غَمًّا ( المعتمل على الاستعارة كما تقدّم . والتثويب لم يرد في التَّنزيل إلَّا فما يكره نحو ( هَلْ ( ) ثُوّب الكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُون ) .

وقوله تعالى: ( وإذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ (٨) مَثَابَةً للنَّاسِ) قيل: معناه: مكانًا

<sup>(</sup>٢) في الراغب: دهو هونه

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٠ سورة المالدة

<sup>(</sup>٦) الآية ١٥٣ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٨) الآية-١٢٩ سنودة البقرة

<sup>(</sup>۱) في الراغب: « ثابت »

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ مسورة الزلزلة

<sup>(</sup>a) الآية Ad سورة المائدة

<sup>(</sup>V) الآية ٣٦ سورة المطففين

يثوب النَّاس إليه على مرور الأوقات . وقيل : مكانًا يكتسب [فيه (١)] الثُّواب قال الشَّاعر (٢) .

وما أنا بالباغي على الحُبِّ رِشوة قبيحٌ هوَّى يُبْغى عليه ثوابُ وهل نافعى أن تُرْفع الحُبْب بيننا ومن دون ما أمّلتُ منك حجاب إذا نلت منك الودّ فالمال هَيّن وكل الذى فوق التراب تراب

وقد ورد الثواب في القرآن (٣) على خمسة أوجه :

الأَوَّل: بمعنى جزاء الطَّاعة ( هُوَ<sup>(٤)</sup> خَيْرٌ ثَوَابًا وخَيْرٌ عُقْبًا ) (نِعْمَ (٥) الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ) (نِعْمَ (٥) الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ) .

الثانى : بمعنى الفتح والظفر والغنيمة (فآتاهُمُ اللهُ (أُوَّابُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وحُسْن . ثواب الآخرة) فثواب الدِّنيا هو الفتح والغنيمة .

الثالث بمعنى وعد الكرامة (فَأَثَابَهُمُ اللهُ (٧) بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ) أَى عدهم.

الرَّابِع : بمعنى الزِّيَادة على الزِّيَادة ( فَأَثَابُكُمْ ( اللَّهُ عَمَّا بِغَمَّ ) أَى زَادكُمْ غَمًّا ( على غم (٩) ) .

الخامس : بمعنى الرَّاحة والمنفعة ( مَنْ (١٠) كَانَ يُريدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعنْدَ اللهِ ثوابُ الدُّنْيَا والآخرةِ ) .

<sup>(!)</sup> زيادة من الراغب

<sup>(</sup>٢) هو المتنبى من قصيدة له في مدح كافور الأخشيدي

<sup>(</sup>٣) ب: « التنزيل » (٤) الآية ٤٤ سورة الكهف

<sup>(</sup>٥) الآية ٣١ سورة الكهف (٦) الآية ١٤٨ سورة آل عبران

<sup>(</sup>V) الآية ٨٥ سورة المائدة (A) الآية ١٥٣ سورة آل عبران

<sup>(</sup>٩) كذا في ب وفي ٢: د يغم ، (١٠) الآية ١٣٤ سورة النساء

## ٤ \_ بصيرة في الثمرات

وقد ورد في القرآن على أربعة أوجه :

الأَوَّل : معنى الفواكه المختلفة ( وَمِنْ (١) ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ والأَعْنَابِ) ( كُلُوا(٢) مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ) ( له فيها مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ (٣) ) ولها نظائر .

الثانى : عبارة عن كثرة المال ( وَكَانَ (٤) لَهُ ثَمَرٌ ) أَى مال كثير مستفاد . قاله ابن عبّاس .

الثالث : بمعنى الأُولاد والأَحفاد فى قول بعض المفسّرين ( ونَقْصٍ (٥) مِنَ الأَمُوالِ والأَنْفُسِ والثَّمَرَاتِ).

الرابع : بمعنى الأَزهار والأَنوار ( ثُمَّ كُلِي (٦) مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ ) أَى مِنْ الأَزهار والأَنوار .

والثَّمَرَ في الأَصل اسم لكلِّ ما يُتَطعَّم من أَحمال الشجر ، الواحدة بثمرة والثَّمَار (٧) نحوه . والثُّمُر هو الثَّمَار . وقيل : هو جمعه . ويكني به عن المال المستفاد كما تقدّم عن ابن عبّاس . ويقال ثمّر الله ما له أي كثَّره . ويقال لكلّ نفع يصدُر عن شيء : ثمرته ؛ كقولك : ثمرة العلم العمل

<sup>(1)</sup> الآية ٦٧ سورة النحل (٢) الآية ١٤١ سورة الأنمام

<sup>(</sup>٣) اآية ٢٦٦ سورة البقرة (٤) الآية ٢٤ سورة الكهف

<sup>(</sup>٥) الآية ١٥٥ سورة البقرة (٦) الآية ٦٩ سورة النحل

<sup>(</sup>٧) كذا ورد في القاموس ، وفي شرحه أن بعض اللغويين أنكره \*

الصّالح ، وثمرة العمل الصّالح الجنّة . وثمرة السّوطِ عُقد أطرافها (١) تشبيهًا بالثمر في الهيئة والتدلّ عنه ، كتدلّ الثمر عن الشجرة .

وأثمر القوم : أطعمهم من الشّمار . وفي كلامهم : من أطعم ولم يُشمر كان كمن صلّى العشاء ولم يوتر .

وفيه يقول الشاعر:

إليهم ما تيسّر ثمّ آثر (٢) فبعد الأكل أكرمهم وأثير كمن صلَّى العِشَاء وليس يوتر

إذا الضّيفانُ جاءُوا قم فقدّم وإن أطعمت أقوامًا كرامًا فمن لم يُثمر الضّيفان بُخلًا

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصلين • والسوط مذكر ، فكانه أوله بالمقرعة • وفي القاموس : « أطرافه ، وهي طاهرة •

<sup>(</sup>۲) في هذه الأبيات عيب السناد ، اذ الأول فيه تأسيس بالألف ، والتسالث فيه أرداف بالواو ، والثاني ليس فيه واحد منهما وقوله : « آثر » أي آثر ضيقك وقدمه على نفسك

## ه ــ بصيرة في الثلاث والثلاثة والثلاث وما يشتق منه

وقد ورد كلُّها في القرآن على ثلاثة وعشرين نحوًا :

الأوّل: في عدد ملائكة النّصر (بثلَاثة (١) آلاف مِنَ المَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ) الثانى: في عدد سنى أصحاب الكهف (وَلَبِثُوا (١) في كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائةٍ نِينَ).

الثالث: في عدد ليالى وَعْد الكليم للمناجاةِ (وَوَاعَدْنَا (٣) مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً). الرَّابع: في عدد شهور الحمل والرضاع والفِصَال (وَحَمْلُهُ (٤) وَفِصَالُه ثَلَاثُونَ شَهْرًا). ثَلَاثُونَ شَهْرًا).

الخامس: في عدد الحيض أو الطُّهر للطُّلاق (يتربَّصْنَ (هُ) بِأَنْفُسِهنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوه).

السادس: في عدد ليالى زكريًا للتضرع والدَّعاء (ثَلَاثَ لَيَالِ<sup>(١)</sup> سَوِيًّا) السَّابِع: في عدد أَيَّامه (ثَلَاثَةَ (٧) أَيَّام ِ إِلَّا رَمْزًا) .

الثامن : في عدد أيَّام الحجِّ للفدية (فَصِّيامُ ثَلَاثَةِ (٨) أيَّام في الحجِّ)

التاسع : أيّام الصّيام عن الكفّارة (فصيامُ (٩) ثلاثةِ أيّام ذلك كَفّارَةُ أَيْم ِذلك كَفّارَةُ أَيْمَانِكُمْ).

الآية ١٢٤ سورة آل عمران
 الآية ١٢٤ سورة الأعراف
 الآية ١٤٢ سورة الأعراف
 الآية ١٤٢ سورة البقرة
 الآية ٢٢٨ سورة البقرة
 الآية ٢١٦ سورة آل عمران
 الآية ٢١ سورة آل عمران

<sup>(</sup>٩) الآيه ٨٩ سورة المائده

العاشر : عدد المتخلّفين عن غزوة تَبُوكَ التَّائبين (وَعَلَى ( الثَّلَاثَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّلَاثَةِ النَّلَاثَةِ النَّلُونَةِ النَّلُونَةِ النَّلَاثَةِ النَّلَاثَةِ النَّلَاثَةِ النَّلُونَةِ النَّلُونَةِ النَّلَاثَةِ النَّلُونَةِ النَّلُونَةُ الْمُنْتُونَةُ الْلُلْلُونَةُ النَّلُونَةُ النَّلُونَةُ النَّالُونَةُ النَّلُونَةُ النَّلُونَةُ النَّلُونَةُ النَّلُونَاءُ النَّالُونَاءُ النَّالِمُ النَّلُونَاءُ النَّلُونَاءُ النَّلُونَاءُ النَّلُونَاءُ النَّلُونَاءُ الْمُنْلُونَاءُ اللَّلُونَاءُ اللْلُلُونَاءُ اللَّلَالِيَالِمُ الْمُنْلُونَاءُ اللَّلُونَاءُ اللَّلُونَاءُ اللَّلُونَاءُ اللَّلُونَاءُ اللْلُمُونَاءُ اللْلُمُونَاءُ اللَّلُونَاءُ اللَّلُونَاءُ الْلُلْلُونُ الْلُلْمُونَاءُ اللَّلُونَاءُ اللَّلُونَاءُ اللَّلُونَاءُ اللَّلُونَاءُ اللْلُمُونَاءُ اللَّلُونُ اللَّلُونَاءُ الْلُلُونُ اللَّلُونُ اللَّلَالُونَاءُ اللْلُونَاءُ اللْلُونُ الْمُل

الحادى عشر: عدد أيّام الوعيد من صالح لقومه بالعذاب (تَمَتَّعُوا (٢) في دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أيّام ).

الثانى عشر: عدد أصحاب الكهف فى بَدْهِ الأَمر (سَيَقُولُونَ<sup>(٣)</sup> ثَلاثَةً). الثالث عشر: عدد أوقات يكشف به (٤) العورة (والَّذِينَ<sup>(٥)</sup> لَم يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُم ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ... ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لكم).

الرابع عشر: أَصِناف الْخَلْق في القيامة (وَكُنْتُمْ (٦) أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً).

الخامس عشر : عدد شُعَب درجات جهنم (ظِلُّ (٧) ذِي ثَلَاثِ شُعَب ) السّادس عشر : في عدد خُجُب الخلق (في ظُلُماتٍ ثَلَاثٍ (٨)) .

السَّابِع عشر: في اعتقاد النَّصاري في اللاهوت والناسوتِ ورُوح القدس (لَقَدْ كَفَرَ (٩) الذين قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ).

الثامن عشر: في حال اللات والعزَّى ومَناة على اعتقاد أهل الضلالات ( وَمَنَاة (١٠) الثَّالِثَةَ الأُخْرَى).

التاسع عشر: عدد النساء في حال جواز العقد (فانْكِحُوا (١١) ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلَاثَ).

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۱۸ سورة التوبة (۲) الآية ٦٥ سورة هود

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٢ سورة الكهف

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصلين • وكان الضمير يعود الى ( عدد ) والأولى : بها أي في الأوقات

 <sup>(</sup>٥) الآية ٥٨ سورة النور ٠
 (٦) الآية ٧ سورة الواقعة ٠

 <sup>(</sup>٧) الآية ٣٠ سبورة المرسيلات ٠ (٨) الآية ٦ سورة الزمر ٠

<sup>(</sup>٩) الآية ٧٧ سبورة المائدة ٠ (١٠) الآية ٢٠ سورة النجم

<sup>(</sup>١١) الآية ٣ سورة النساء .

والعشرون: عدد أَجنحة الملائكة (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وثُلَاثَ) (١) . الحادى والعشرون: في بيان قيام اللَّيل للطَّاعة ( مِنْ (٢) ثُلُثَى اللَّيْلِ ونِصْفَهُ وثُلُثَهُ).

الثانى (٣) والعشرون : في بيان نصيب أصحاب الفرائض (فإن ٤) كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْن فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ) ... (فلأُمّه الثَّلُثُ) .

(فَهُمْ شُرَكاء (٥) في الثلث) وفيه يقول القائل:

ثلاثة إخوة لأب وأمّ وكلهمُ إلى خير فقيرُ فحظُ الأُكثرين الثلْث منه وباقى المال أحرزه الصغير (٦)

<sup>(</sup>١) الآية ١ سورة فاطر ٠ (٢) الآية ٢٠ سورة المزمل ٠

<sup>(</sup>٣) ترك المؤلف الثالث والعشرين (٤) الآية ١١ سورة النساء .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٢ سورة النساء ٠

<sup>(</sup>٦) الاخوة الثلاثة اشقاء ، وهم أبنسا عم الميتة ، وأصغرهم كان زوجا لها ، وليس لها فرع وارث ولا وراث سواهم • وللصغير النصف بالزوجية • ويسترك مع أخويه في النصف الباقي بالتعصب فلهما الثلث وله السدس يضاف الى النصف ، فقد أحرز الأخوان الثلث وأحرز باقي التركة الصغير •

## ٢ ــ بصيرة في ثم

[ هي] حرف عطف يقتضي تأخّر ما بعده عمّا قبله ، إمّا تأخيرًا بالذات أو بالمرتبة أو بالوضع ، وثُمَّتْ لغة فيه .

وقد ورد في القرآن على ستَّة أوجه :

الأول : المعطف (آمَنُوا (١) ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا

الثَّاني: للتعجّب (ثُمُّ الَّذِينَ كَفَرُوا (٢) بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُون).

الثالث: اللابتداء (ثُمَّ أَوْرَثْنَا (٣) الكِتَابَ).

الرَّابِع : بمعنى الواو (ثُمَّ (٤) اللهُ شَهِيدٌ) .

الخامس : بمعنى مع ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ (٥) آمَنُوا) .

السّادس: بمعنى قبل (ثُمَّ (٦) استَوَى إِلَى السَّمَاء) (ثم إِنَّ (٧) مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيم) ومنه قول الشاعر (٨):

إِنَّ من مات ثم مات أبوه ثمّ قد مات قبل ذلك جَدُّهُ

<sup>(</sup>٢) الآية ١ سورة الإنعام ٠

 <sup>(</sup>۱) الآية ۱۳۷ سورة النساه ٠
 (۳) الآية ۳۲ سورة فاطر ٠

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٦ سورة يونس •

 <sup>(</sup>٣) الآية ٣٢ سورة فاطر •
 (٥) الآية ١٧ سورة البلد •

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٩ منورة البقرة ، والآيه ١١ سنورة فصلت .

<sup>(</sup>V) الآية ٦٨ سورة الصافات ·

<sup>(</sup>A) هـــو ابو نواس ، والرواية في كتب النحاة :

ان من ساد ثم سيساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جيده والرواية المنحيحة :

قل لمن صاد ثم سيساد أبوه قبله ثم ساد قبل ذلك جسده ومو في مدح المباس بن عبيد الله جعفر عم الرشيد · وانظر الخزانة ٤١٢/٤ ·

وثُمَّ إشارة إلى المتبعّد عن المكان ، وهناك للمتقرّب وهما ظرفان في الأصل .

وقوله تعالى : (وإذا رأيت (١) ثُمّ رأيت ) فهو في موضع المفعول .

#### ٧ \_\_ بصيرة في الثني والاثنين

[هما(۲)] أصل لمتصرفات هذه الكلمة . وذلك يقال باعتبار العدد ، أو باعتبار التكرير الموجود فيه ، أو باعتبارهما معًا . يقال : ثَنَى الشَّىء يَشْنِيه ثَنْيًا : ردِّ بعضه على بعض ، فتثنى وانثنى . وثَنَيْت كذا ثَنْيًا : كنت له ثانيًا أو أخذت نصف ماله ، أو ضممت إليه ما صار به اثنين . والثَّنَى : ما يعاد مرتين . وامرأة ثِنْى : ولدَت اثنين . والولد يقال له ثِنْى . وثناه ما يعاد مرتين . وامرأة ثِنْى : ولدَت اثنين . والولد يقال له ثِنْى . وثناه ثنيًا : لواه . قال تعالى : (ألا إنَّهُمْ يَثْنُونَ (٣) صُدُورَهُمْ ) وقرأ ابن عبّاس (يَثْنَوْنِي ) مضارع اثنوْنَى أى انعطف . وقوله تعالى : (ثانِي وَلا عِطْفِهِ) عبارة عن النَّكُر (٥) والإعراض ، نحو لوى شِدْقَه ، ونأى بجانبه . والاثنان : عبارة عن النَّكُر (٥) والإعراض ، نحو لوى شِدْقَه ، ونأى بجانبه . والاثنان : ضعف الواحد . والمؤنَّث ثنتان . وأصله ثِنْى لجمعهم إيّاه على أثناه . وهو لا يَثْنِي ولا يَثْلِث ، أي كبير لا يقدر أن ينهض لا في مرّة ولا في مرّتين ولا في الثانى : القرآن أو ما ثنًى منه مرّة بعد مرة أو فاتحة الكتاب

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۰ سورة الانسان • وقد تبع الراغب في جعل « ثم » مفعولا ، ورد هذا القول في القاموسي بأن « ثم » طرف لا يتصرف

<sup>(</sup>٢) اقتضى تصرف المؤلف هذه الريادة ، وعباة الراغب : « ( ثنى ) الثني واثنان اصلل التصرفات هذه الكلمة ، وهي طلماهرة · ويريد بالكلمة المادة ·

<sup>(</sup>٣) الآيه ٥ سورة هود ٠ (٤) الآية ٩ سورة الحج ٠

<sup>(</sup>٥) في الراغب: « التنكر »

أو البقرة إلى برائة أو كلّ سورة دون الطُّول ودون المتنين (١) وفوق المفصّل، أو سورة الحجّ والقصص والنَّمل والعنكبوت والنَّور والأَّنفال ومريم والرَّوم ويَس والفرقان والحِجْر والرَّعد وسبأ والملائكة وإبراهيم وصَ ومحمّد ولقمان والغُرَف (١) والزُّحرف والمؤمن والسّجدة والأَحقاف والجاثية والدّخان والأَحزاب. قال الله تعالى: (نَزَّلَ أَحْسَنَ (٣) الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابها والاَّحزاب. عالى الله تعالى: (نَزَّلَ أَحْسَنَ (٣) الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابها ولا تندرس اندراس سائر الأَشياء الَّتي تضمحل على عمر الأَيّام. والمثانى من الوادى: معاطفه، ومن الدّابة: ركبتاها ومِرْفقاها.

ولا يُنَى في الصّدقة كإلى ، أي لاتؤخذ مرّتين في عام ، أولا تؤخذ ناقتان مكان واحدة أولا رجوع فيها . وثِنْيٌ من اللّيل : ساعة . والثّنيّة : العَقبة أو طريقها أو الجبل أو الطّريقة فيه ، والشّهداء (٤) الّذين استثناهم الله عزّ وجلّ عن الصّغقة ، ومن الأسنان : الأربع الّتي في مقدّم الفم ثنتانِ من فوق وثنتان من أسفل ، والنّاقة الطّاعنة في السّادسة والبعير ثَنِيّ ، والفرس الدّاخلة في الرّابعة ، والشّاة والبقرة والدّاخلتان في الثالثة ، والنّخلة المستثناة من المساومة .

<sup>(</sup>۱) وردت هذه العبارة في القاموس وكتب الشارح : « كذا في النسخ ، والصواب : دون المئين » •

<sup>(</sup>٢) هي سورة الزمو ٠ ... (٣) الآية ٢٣ سورة الزمر ٠

<sup>(</sup>٤) هذا المعنى الثانى للثنية ، والأصل فى هذا المعنى الاستثناء • أى أن الثنية تطلق على الاستثناء • وقد ورد الاستثناء فى قوله تصالى فى الآية ٦٨ فى سورة الزمر : « ونفخ فى الصور فصمق من فى السبوات ومن فى الأرض الا من شاء الله ثم نفخ فيسب أخرى فاذا هم قيسام ينظرون » ، فقوله : الا من شاء الله استثناء ممن يصمق ، ففسر هؤلاء بالشهداء • وهسسذا تفسير كعب ، فقد روى عنه : الشهداء ثنية الله فى الأرض • وانظر التاج فى المادة

والثَّنَاءُ : مايذكر من محاسن الناس . وقيل : عامَّ في المَدح والذمّ . وقد أثنى عليه وثنَّى والثِّناءُ ( الفِناءُ .

## ٨ - بصيرة في الثقف

ثَقُف يِثْقُف كَكُرُم يكُرُم ، وكَفَرِح يَفْرَحُ ثَقْفًا وثَقَفًا وثَقَافةً : صار حاذقًا خفيفًا فَطِنًا ، فهو ثِقْف وثَقِف ، وثَقُف وثَقِيف ، وَثِقِيف ، وَثِقِيف كجبر (٢) وحَذِر وحَذُر وعَزِيز وسِكيّر . وثقِفه كسمعه : صادفه ، أو أخذه ، أو ظفِر به ، أو أدركه ببصره لجِذْق في النظر . ورمح مثقَّف : مقوَّم . وما يثقف به ثِقَاف . هذا هو الأصل ، ثم تجوّز به فاستُعْمِلَ في الإدراك وإنْ لم يكن به ثِقافة ؛ كقوله تعالى (واقْتُلُوهُم حَيْثُ (٣) ثَقِفْتُمُوهُمْ) .

## ٩ \_ بصيرة في الثبات

وهو ضِدٌ الزَّوال . وقد ثبَت يشبت فهو ثابت . ورجل ثبت وثبيت في الحرب . والإِثبات والتَّثبيت تارة يقال بالفعل (٤) ، فيقال لما يخرج من العدم إلى الوجود ، نحو أثبت الله كذا ، وتارة لما يثبت بالحكم فيقال : أثبت الحاكم عليه كذا (٥) أو ثبته . وتارة لما يكون بالقول سواءً كان صدقًا أو كذبًا . فيقال : أثبت التَّوحيد وصدّق النبوّة ، وفلان أثبت مع الله إلهًا آخر .

<sup>(</sup>۱) في التاج أن التثنية لم يقل بها أحد ، وانها هي التثنيـة ، فكانه التبس الأمر على المؤلف .

<sup>(</sup>٢) كذا في ١، وهو موافق لما في القاموس · وفي ب : « كشبهم » : أي بفتح الأول وسكون الثاني ، وهو من لفاته أيضا ، كما في التاج .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩١ سورة البقرة ، والآية ٩١ سورة النساه ٠

<sup>(</sup>٤) كذا ، والأولى : « لما يثبت بالفعل » (٥) ١ ، ب : « لهذا » وما أثبت من الراغب.

وقوله: (ليُثْبِتُوكُ أو يَقْتُلُوكَ) أَى يثبطوك ويحيروك (٢) وقوله تعالى: (يُثَبِّتُ (٣) اللهُ الذينَ آمَنُوا بالقَوْلِ الثابِتِ) أَى يقويهم بالحجج القويّة. وقوله تعالى: (وأشَدَّ تَثْبِيتًا) أَى أَشَدَّ لتحصيل علمهم (٥). وقيل: أثبت لأعمالهم واجتناء ثمرة أفعالهم. ويقال ثبته أَى قويته ، قال (فَثَبتُوا(٢) اللّذِينَ آمَنُوا).

#### ١٠ \_ بصيرة في الثبي (٧)

قال تعالى: (فانْفِرُو<sup>(A)</sup> ثُبَاتٍ) أَى جماعات . والثَّبة والأُثْبِيَّة : الجماعة أَو العُصْبة من (<sup>(P)</sup> الفرسانِ ، ووسط الحوض . والجمع ثُبات وثُبُون . والتثبية : الجمع .

## ١١ - بصيرة في الثرب

ثَرَبه يَشْرِبه ثَرْبًا ، وثرَّبُه تثريبا وأثربه : لامَه وعيَّره بذنبه . قال : (لا تَشْرِيبَ أُنْهَ) وثَرَّب المريض يَشْرِبه ثَرْبًا : نزع عنه ثوبه . والمُشْرِب : كمُحْسِن القليل العطاء . والمُشرَّب مشدّدة : المخلَّط المفسد . والتُرْب مشدّدة : المخلَّط المفسد . والتُرْب : شحمٌ رقيق يُغَشِّى الكَرِش والأَّمعاء .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٠ سورة الأنفال ٠

<sup>(</sup>٢) كذا ، وكان المراد : يجعلوك في حيرة وذهول .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٧ سورة ابرهيم (٤) الآية ٦٦ سورة النساء

<sup>(</sup>٧) جمل الذاهب في ثبة الياء لاما · وقد تبع في هذا الراغب وجعلها بعضهم واوا · وفي انقاموس جعله من الواوى واليائي ·

<sup>(</sup>A) الآية ٧١ صورة النساء . (٩) ١ : « بين » ·

<sup>(</sup>١٠) الآية ٩٢ سورة يوسف .

وقوله تعالى : (يَأَهْلَ (١) يَشْرِبَ ) أَى أَهل المدينة يصبح (١) أَن يكون أَصله من هذه المادّة والياء تكون فيه زائدة .

#### ١٢ - بصيرة في الثمن

وهو اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المَبِيع ، عينًا كان أو سِلْعَة ، وكُلّ ما يحصل عوضًا عن شيء فهو ثمنه . والجمع أثمان وأثمن . وأثمنه سلعته وأثمن له [أعطاه (٣) ثمنها] وأثمنت له : أكثرت له الثمن . وشيء ثمين : كثير الثّمن . والثّمن والثّمن والثّمين ، جزء من ثمانية ، أو (٤) يطّرد ذلك في هذه الكسور . الجمع أثمان . وثمنهُمْ كَنصَرهُم : أخذ ثُمن مالِهم ، وكضرهم كان ثامنهم . وثمانٍ كيانٍ : عدد معروف وليس بنسب . والثّانية والثّانون معروفان . والمثمّن : ما جعل له ثمانية أركان . وأثمنوا صاروا ثمانية .

<sup>(</sup>١) الآية ١٣ سورة الأحزاب ٠

<sup>(</sup>٢) تبع فى هذا الراغب · وكانه لا يجزم بهذا لانه اسم قديم غير عربى ، فاليا اصلية فلا يكون من ثرب ·

<sup>(</sup>٣) زيادة من القاموس •

<sup>(</sup>٤) يشير بذلك الى أن هذا رأى لبعض اللغويين · واستثنى ابن الأنبارى الثلث لا يقسسال فيه الثليث · وانظر التاج ·

# النائللسلائن

# في وجوه الكلمات المفتنحة بالجيم

الجيم ، الجنة ، الجرم ، الجبة ، الجبت ، الجبر ، الجبل ، الجبين ، الجثي ، الجث ، الجبة ، الجثم ، الجثو ، الجحد ، الجحيم ، الجد ، الجبي ، والجدر ، الجدل ، الجد ، الجدع ، الجدوة ، الجرح ، الجراد ، الجرز ، الجرف ، الجر ، الجرع ، الجزاء ، الجس ، الجسد ، الجسم ، الجعل ، الجفن ، الجفاء ، الجلال ، الجلب ، الجلد ، الجلس ، الجلاء ، الجمع ، الجمع ، الجمع ، الجمل ، الجن ، الجنب ، الجند ، الجند ، الجند ، الجهد ، الجهد ، الجهد ، الجهد ، الجهد ، الجواب ، الجود ، الجاد ، الجاد ، الجود ، الجاد ، الجود ، ا

## ١ \_ بصيرة في الجيم

ويرد في القرآن والعرف على عشرة أوجه :

الثَّاني : اسم للثلاثة من الأعداد في حساب الجُمَّل .

الثالث : الجيم الكافية . وهي الَّتي يكتني بها عن تمام الكلمة فيه في مثل الجمال والجلال والجنان(٢) وغيرها . قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) نسبة الى شجر الفم إى مفرجه • والحروف الشجرية الجيم والشين والصاد •

<sup>(</sup>٢) ب: « الجنة والجنات » ·

أَلَا تَتَّقِينَ الله في جيم عاشق له كبد حَرَّى عليك تَقَطَّع ويروى في جَنْب (١) عاشق .

الرَّابع : الجيم المكرَّرة في نحو بجُّل وأُجَّج .

الخامس: الجيم المدغمة في مثل حَجَّ ، وحِجّة ، و (إذا (٢) رُجَّتِ الأَرضُ رجًّا).

السّادس : جيم العجز والضُّرورة كجعْل الهنديّ الجيم زايًا .

السَّابع: الجيم كناية عن شعور الأصداغ.

#### قال الشاعر:

له جيم صدغ فوق عاج مصقل کلَيْل على شمس النَّهار يموج الثَّامن : الجيم الأَصلي نحو جرم ورجم ومرج .

التَّاسع : الجيم المبدلة من الياء المشدّدة نحو أجّل ، في إِيَّل (٣) ، وعَلج في على ، أو من ياء النسب نحو دارج في داري .

قال الشاعر:

« يارب إن كنت قبلت حِجَّج (١٤) «

أي حجّني .

العاشر: الجيم اللّغوى قال الخليل الجيم عندهم الجمل (٥) المغتلِم قال: كأنّى جيم في الوغى ذو شكيمة ترى البُزْل منه راقعات ضوامرا (٦) وقال أبو عمرو الشَّيْبَانى: الجيم في لغة العرب الدّيباج ؛ وله كتاب في اللّغة سمّاه بالجيم كأنّه شبّهه بالدّيباج لحُسْنه. وله حكاية حسنة مشهورة.

١ ، ب : ب جيب » ٠
 ١ ، ب : ب جيب » ٠

<sup>(</sup>٣) هو الوعل · وهو التيس الجبل

<sup>(</sup>٤) بعده : فلا يزال شاحج يأتيك بع • والشاحج : البغل

 <sup>(</sup>٥) کذا فی ب • وفی ۱ : د الرجل ، •
 (٦) د راقمات ، کذا • وقد یکون ( راثمات ) ای خائفات • وراع یاتی لازما ومتمدیا •

## ٢ ــ بصيرة في الجنة

وهي وما يُشتق من مادتها ، ترد على اثني عشر وجها .

الأوّل: بمعنى التوحيد (والله بَدْعو إلى الجَنَّةِ والمَغْفِرَةِ (١) قال المُفسّرون: أَى إلى الإيمان.

الثانى : بمعنى بستان كان باليمن (إنَّا<sup>(٢)</sup> بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصحابَ الجَنَّةِ) .

الثالث : بمعنى أخوين من بنى إسرائيل (واضرِب (٣) لَهُمْ مَثلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتُيْنِ) الآية .

الرَّابِع : بمعنى البساتين المحفوفة بالأَشجار والمياه الجاريات (وَيَجْعَلُ (٤) لَكُمْ جَنَّاتٍ ويَجْعَلُ لَكُمْ أَنهارًا) .

الخامس: بمعنى رياض الرَّوح والرِّضوان. وبساتين الأَحباب والإِخوان (وجَنَّة (٥) عَرْضُها السَّمواتُ والأَرْضُ) وهي أَربع جنان. ثنتان للخواصِّ (ولِمَنْ (١) خَافَ مَقَامَ ربَّه جَنَّنَانِ) وثنتان لعامّة المؤمنين (ومِنْ (٧) دُونِهما جَنَّنَانِ) وإحدى هذه الأَربع جنَّة النَّعم (إنَّ لِلْمُتَّقِينَ (٨) عِنْدَ رَبِهِمْ جَنَّاتِ النَّعِمِ)

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢١ سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٣٢ سورة الكهف •

<sup>(</sup>٥) الآية ١٣٣ سورة ال عمران •

<sup>(</sup>٧) الآية ٦٢ سورة الرحين •

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧ سورة القلم ٠

<sup>(</sup>٤) الآية ١٢ سيورة نوح .

<sup>(</sup>٦) الآية ٦٦ سورة الرحمن·

<sup>(</sup>A) الآية ٣٤ سورة القلم ·

(أَن يُدْخلُ<sup>(۱)</sup> جَنَّةَ نَعِيمٍ) والأُخرى جنَّة الْمَأْوَى (عِنْدَهَا<sup>(۱)</sup> جَنَّةُ الْمَأْوَى). والثالثة : جنَّة عَدْن (في جَنَّات (۳) عَدْنٍ) (جَزَاءُوهُمْ (٤) عند ربِّهم جَنَّاتُ عَدْنٍ).

الرَّابِعة : جنَّة الفِرْدَوْسِ (كَانَتْ لَهُمْ () جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا) ومن جملة الجنان دار السلام ، ودار الخلد، وعِلِّيُّون تكملة السبع .

السّادس: الجِنَّة – بكسر الجيم – بمعنى الجنّ (من الجِنَّة (٦) والنَّاسِ) (لأَّمْلَأَنَّ(٧) جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ والنَّاسِ).

السابع : الجِنَّة بمعنى الجنون (أَمْ (٨) يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ) (ما بصاحِبكُم مِنْ (٩) جِنَّةٍ).

الثامن : الجَنَّ بمعنى السَّتر عن الحاسة . يقال : جَنَّه اللَّيل وأَجَنَّه ، وجَنَّ عليه كذا ، ستره . وجَنَّ عليه فَجُنَ<sup>ّ (١٠)</sup> : ستره وأَجَنَّه : جعل له ما يَجنه وجَنَّ عليه كذا ، ستره والجَنَانُ : القلبُ لكونه مستورًا عن الحاسة ، والمِجنّ والجُنَّة : التَّرْسُ الَّذي يَجُنّ صاحبه .

التَّاسع: الجنين بمعنى الطِّفل في بطن أُمَّه ( وإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةُ (١١) في بُطُونِ) والجَنِين أيضًا: القبر (١٢) فعيل بمعنى فاعل. والأول بمعنى مفعول.

العاشر : الجِنّ . ويقال على وجهين :

الآيه ٢٨ سورة المعارج ٠ (٢) الآية ١٥ سورة النجم ٠

 <sup>(</sup>٣) الآية ٧٧ سورة التوبة ٠
 (١) الآية ٨ سورة البينة ٠

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠٧ سورة الكهف · (٦) الآية ٦ سورة الناس ·

<sup>· (</sup>٧) الآية ١١٩ سورة هود · (٨) الآية ٧٠ سورة المؤمنين ·

 <sup>(</sup>٩) الآية ٤٦ سورة سبأ ٠
 (١٠) كذا في ١٠ وفي ب : « فجنه » ٠
 (١١) الآية ٣٢ سورة النجم ٠

<sup>(</sup>١٢) تبع في هذا الراغب ، وقد نقله عن الراغب صاحب التساج ، والمصروف في القبر الجنن بالتحريك ، والمطاهر أن الراغب اختلط عليه الأمر .

أحدهما: للروحانيين المستترةِ عن الحوّاس كلّها بإزاء الإنس ، فيدخل فيه الملائكة والشياطين . وكل ملائكة جِنَّ وليس كلّ جنّ ملائكة . وقيل : بل الجِنّ بعض الروحانيين . وذلك أن الرّوحانيين ثلاثة : أَخْيَارٌ وهم الملائكة ، وأشرارٌ وهم الشياطين ، وأوساطٌ فيهم خيار وشِرار (۱) وهم الجِنّ . ويدلّ على ذلك قوله تعالى (قل أُوحِي إِلَى (۱) أنّه استَمَع نَفَرٌ مِنَ الجِنّ ) إلى قوله (ومِنّا القَاسِطُون) . (والجنون (۱) أمر حائل بين النّفس والعقل) .

الحادى عشر: الجانّ بمعنى الحيّة الصغيرة (كأنّها جانّ (<sup>3)</sup> ولّى مدبرًا). الثانى عشر: الجانّ بمعنى أب (<sup>(a)</sup> الجنّ (وخلق<sup>(1)</sup> الجانّ من مارج ) وقيل هو نوع من الجنّ .

الثالث عشر (٧): الجُنَّة التُرْس العريض الوسيع الَّذي يختني الرَّاجل وراءَه (اتَّخَذُوا (٨) أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً)

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصلين ، وهو جمع شرير ككريم وكرام ، وان كان في كتب اللغة أن جمـــع شرير : أشرار ، كيتيم وأيتام •

<sup>(</sup>٢) صدر سورة الجن ٠

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة مقحمة هنا ومكانها \_ كما يؤخذ من الراغب \_ في الكلام على السابع

<sup>(</sup>٤) الآيه ١٠ سورة النمل ، والآية ٣١ سورة القصص. •

<sup>(°)</sup> كذا في الأصلين · والأفصح : « أبي » · (٦) الآية ١٥ سورة الرحمن ·

<sup>(</sup>V) المذكور فيما سبق اثنا عشر · الأولى حذاف هذا لأنه سبق ·

<sup>(</sup>٨) الآية ١٦ سورة المجادلة .

#### ٣ \_\_ بصيرة في الجرم وما من مادته

وقد ورد في القرآن على ستَّة أُوجهٍ :

الأُوّل: الْجُرْم بمعنى الشرك، والمجرم بمعنى المشرك (يودّ المُجْرِمُ (١) لَوْ يَفْتَدِى مِن عَذَابِ يَوْمِئِذٍ) وقيل المراد أبو جهل وأضحابه.

الثانى: الْجُرم بمعنى اعتقاد أَهل القَدَر (٢)، والمجرم القَدَريّ (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ (٩) فِي ضَلَالٍ وسُعُرٍ) قال محمّد بن كعب (٤): هم القَدَريّة .

الثالث : بمعنى الفاحشة أى اللّواطة ، والمجرم اللُّوطيّ ( فانظُرْ كَيْفَ (٥) كان عاقِبَةُ المُجْرِمِين ) أى المشتغلين بها .

الرَّابِع : بمعنى حمل العداوة (لايَجْرَمَنَّكُمْ (٦) شِقَاق ) أَى لا يحملنَّكُم خلافى (ولا يَجْرِمَنَّكُمْ (٧) شَنَآنُ قَوْم عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ) .

الخامس : لا جرم بمعنى حَقًّا (لاجَرَمَ أَنَّهُم (٨) في الآخِرَةِ هم الأُخْسَرُون)

<sup>(</sup>١) الآية ١١ سورة المعارج ٠

<sup>(</sup>٢) يريد بأهل القدر الذين ينكرون القدر ، ويرون أن الأمور أنف لم يسبق بها من الله قدر ، وقد قيل : أن من مشركي مكة من جادل الرسول عليه الصلاة والسلام في القدر فنزلت هذه الآيات فيهم ، وفيها : أنا كل شيء خلقناه بقدر ، وقد غلب اسم القدرية فيما بعد على طائفة المعتزلة ،

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٧ سورة القمر

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن كعب القرظى من التابعين، قيل : كانت وفاته سنة ثمان ومأثة · وانظر الاصابة رقم ٨٥٣٠ ·

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٤ سورة الأعراف (٦) الآية ٨٩ سنورة هود ٠

 <sup>(</sup>٧) الآية ٨ سورة المائدة ٠
 (٨) الآية ٢٢ سورة هود ٠

و (الاجَرَمَ (١) أَنَّ لهم النَّار) أَى ليس بجُرْم لنا أَنَّ لهم النَّار، تنبيهًا أَنَّهم اكتسبوها عا ارتكبوه.

السّادس: ععى الإثم والذنب والزّلة ((فَعَلَى (٣) إجْرَامِي) أَى فعلى إثمى . وأصل الجَرْم قطع الشمرة عن الشّجرة . والجُرامة : ردى الشمر المجروم ، وجعل بناؤه بناء النّقاية . واستعير ذلك لكلّ اكتساب مكروه ، ولا يكاد يستعمل في الكسب المحمود ، والجِرْم في الأصل المجروم ، نحو نِقْض ونِفض للمنقوض والمنفوض ، وجعل اسمًا للجسم المجروم . وقولهم فلان حسن الجِرْم أَى اللون فحقيقته كقولك : حسن السَحْنَاء . وأمّا قولهم : حسن الجِرْم أَى اللون فحقيقته كقولك : حسن السَحْنَاء . وأمّا قولهم : ذات الصّوت ، ولكن لمّا كان المقصود بوصفه بالحسن هو الصّوت لا إلى ذات الصّوت ، ولكن لمّا كان المقصود بوصفه بالحسن هو الصّوت فسّر به ، كقولك : فلان طبّب الحلّق ، وإنّما ذلك إشارة إلى الصّوت لا إلى الحلّق . وقيل : الفرق بين الجرْم والجسم أَنَّ الجسم يطلق على الأَشخاص الكثيفة ، والجِرْم على الموجودات اللَّطيفة كَجرْم الفلك وجرْم الكواكب .

<sup>(</sup>١) الآية ٦٢ سورة النحل •

٣) الآية ٢٥ سورة هود .

## ع \_ بصيرة في الجار

وقد ورد في القرآن على أربعة أوجه :

الأُوَّل : بمعنى المجير والمعين (وإنِّي جارُّ لَكُمْ) أي معين .

الثَّانى: بمعنى طلب الجِوار (وإِنْ (١) أَحَدُّ مِنَ المُشْرِكينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ).

الثالث: بمعنى القضاء (وهو (٢) يُجيرُ ولا يُجَارُ عليه) أى يقضى ولا يقضى عليه.

الرّابع: بمعنى القريب الدّار (والجار في (٣) القُرْبَى والجارِ الْجُنُب) أَى القريب الأَّجنبيّ، وفي الحديث (الجار<sup>(3)</sup> أَحق بصَقَبه) وفيه (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرِم جاره<sup>(٥)</sup>) وقيل: مكتوب في التَّوراة: حُسن الجوار، يَعْمُرُ الدّيار، ويطوّل الأَّعمار، ويؤبّد<sup>(٦)</sup> الآثار. والجَوْر على الجار، يخرّب الدّيار، وينقص الأَّعمار ويمحو الآثار. قال الشاعر:

إنِّى لأَحسد جاركم لجواركم طوبى لمن أمسى لدارك جارا ياليت جارك باعنى من داره شِبْرًا فأُعطيَه بشِبرٍ دارًا(٧)

الآية ٦ سورة التوبة ٠ (١) الآية ٨٨ سورة المؤمنين ٠

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٦ سورة النساء ٠

<sup>(</sup>٤) هو بعض حديث في البخاري في باب الشفعة • والصقب : القرب والملاصقة •

<sup>(</sup>٥) ورد في البخاري في كتاب الأدب ، واللفظ فيه : « فلا يؤذ » في مكان « فليكرم » ·

<sup>(</sup>٦) أي يجعلها مؤبدة لا تزول ٠ وقد يكون المراد بالآثار النسل والولد ٠

<sup>(</sup>V) ورد البيتان في المنتخل ٢٢٢ ، والغرر ٤٥٢ ·

والجار من الأسماء<sup>(١)</sup> المتضايفة؛ فإن الجار لايكون جارًا لغيره إلَّا وذلك الغير جار له كالأخ والصديق .

ولمّا استُعظم حقّ الجار عقلًا وشرعًا عُبّر عن كلّ من يعظم حقّه أو يستعظم حقّ غيره بالجار كقوله (والجارِ ذِي (٢) القُرْبَى والجارِ الجُنُبِ) وباعتبار القُرب قيل: جار عن الطَّريق. ثمّ جُعل ذلك أصلا في كلّ عدول عن الحقّ فبني منه الجَوْر. قال تعالى: (ومِنها (٣) جائر ) أي عادل عن المَحَجّة. وقيل: الجائر [من الناس (٤)]: الممتنع من التزام ما أمَر به الشَّرع.

## ه \_\_ بصيرة في العب

وهو البئر التي (٥) لم تُطُو قال تعالى : (وأَلقُوه في (٦) غَيَابَةِ الجُبِّ) وتسميته بذلك إمّا لكونه محفورا في جَبُوب أَى في أَرضِ غليظة ، وإمّا لأنّها (٧) قد جُبّت ، والجَبّ قطع الشيء من أصله كجب (٨) النّخل . ويقال : زمن الجِبَابِ كما يقال زمن الصِرَام (٩) . وبعيرُ أَجَبّ : مقطوع السّنام . وجَبّت المرأة النساء أَى غلبتْهُنّ حُسْنًا ، استعارة من الجَبّ الّذي هو القطع . والجُبّة الّذي هي اللّباس منه أيضًا . وبه شُبّه ما دخل فيه الرّمحُ من السّنان .

<sup>(</sup>١) ا، ب : « أسماء » وما أثبت عن الراغب ·

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٦ سورة النساء ٠ (٣) الآية ٩ سورة النحل ٠

<sup>(</sup>٤) زيادة من الراغب

<sup>(°)</sup> ۱: « الذي » وما أثبت موافق للراغب · والموضع غير واضع في ب ·

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠ سورة يوسف ٠

<sup>(</sup>V) المناسب : « لأنه » اذ الضمير يعود على الجب وهو مذكر · واكنه راعي فيه البئر ·

اى تلقيحه وزمن الجباب زمن التلقيح للنخل ٠

<sup>(</sup>٩) زمن الصرام: زمن ادراك النخل.

## ٢ \_ بمبيرة في العبت

الجِبْتُ والجِبْس : الفَسْل الَّذِي لاخير فيه . وقيل التَّاءُ بدل (١) تنبيهًا على مبالغته في الفُسُولة كقول الشَّاعر (٢):

\* عَمَرُو بِنَ يربوع شرارَ النَّات \*

آی خِساس<sup>(۳)</sup> الناس.

ويقال لكلّ ماعُبِد من دون الله تعالى : جِبْت . قال تعالى : (يُؤمِنُونَ (٤) بالجِبْتِ والطَّاعُوتِ) وقد يسمّى السّاحر والكاهن جبْتًا .

<sup>(</sup>١) اى من السين ، كما في الراغب •

<sup>(</sup>٢) هو علباء بن أرقم · وقبل شيطر الرجز:

عَاقَبُّحَ اللهُ بَنِي السَّفْلَانِ .

وانظر الخصائص ٣/٢ ٠

<sup>(</sup>٣) في الأصلين : و اخساس ، وخساس جمع خسيس ٠

<sup>(</sup>٤) الآية ٥١ سورة النساء ٠

## ٧ ــ بصيرة في الجبار والجبر

وقد ورد الجبَّار في القرآن على أربعة أوجه :

الأُوّل: معنى القهّار (العَزيز (١) الجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ) وقيل: هذا من قولهم جَبَرتُ الفقير ، لأنَّه يَجْبر النَّاس بفائض نِعَمه (وما أَنْتَ علَيْهِمْ (٢) بِجَبَّار) الثانى : عمى القَتَّال بغير حقّ (وإذا (٢) بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارين) (إِنْ تُرِيدُ (٤) إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الأَرْضِ) ( يَطْبَعُ الله (٥) عَلَى كُلِّ قَلْبِ متكَبِّرِ جَبَّارٍ ) أَى قُتَّال .

الثالث : معنى الزيادة في القُوّة والشدّة وطول القَدّ والقامة ( إنَّ فِيهَا<sup>(٦)</sup> قَوْمًا جَبَّارِينَ) أَى أَقوياء عِظَامِ الأَّجسامِ . ومنه نخلةٌ جَبَّارة .

الرَّابِع : يمعنى المتكبّر ( ولَمْ يَكُنْ (٧) جَبَّارًا عَصِيًّا) (وَلَمْ يَجْعَلْنِي (٨) جَبَّارًا شَقِيًّا) أَى متكبرًا (وخَابَ كُلُّ<sup>(٩)</sup> جَبَّارِ عَنِيدٍ).

والمادّة موضوعة لإصلاح الشيء بضرب من القهر . يقال : جبرته فانجبر واجتبر . وقد قيل ، جَبَرته فجَبَر ، قال الشاعر (١٠) :

ه قد جَبَرَ الدينَ الإلهُ فَجَبَرُ .

وقيل الثَّاني تأْكيد (١١) للأوَّل أي قَصد جَبْره فتمَم جَبْرَه . وقد يستعمل

الآية ٢٣ سورة الحشر . (1)

۲) الآية ٤٥ سورة ق ٠ الآية ١٣٠ سورة الشعراء ٠ (٤) الآية ١٩ سورة انقصص ٠ (4)

الآية ٣٥ سورة غافر . الآية ٢٢ سورة المائدة . (0)

الآية ١٤ سورة مريم . الآية ٣٢ سورة مريم ٠ **(V)** 

الآية ١٥ سورة ابراهيم ٠

(١٠) هو العجاج من أرجوزة في مدح عمر بن عبيد الله بن معمر وبعده :

ه وعوَّرٌ الرحمنُ مَنْ وَلَّى العور ه

وانظر الديوان ١٥٠

(١١) في الأصلين : « التأكيد ، وما أثبت مو افق لما في التاج نقلا عن البصائر ·

الجَبْر فى الإصلاح المجرّد ؛ كقول أمير المؤمنين على : يا جابر كل كسير ، ومُسَهِّلَ كلَّ عسيرٍ ، ومنه قولهم للخُبْر : جابر بن حَبَّة . ويستعمل تارة فى القهر المجرّد نحو قوله صلَّى الله عليه وسلَّم (لاجَبْر (١) ولا تفويض) .

والجَبْرُ في الحساب : إلحاق شيء به إصلاحًا لما يريد إصلاحه . وسمّى السّلطان جَبْرًا كقول الشاعر(٢) :

ه وانعم صباحًا أيُّها الجَبْر .

لقهره النّاس على ما يريده أو لإصلاح أمورهم . والإجبار في الأصل حَمل الغير على أن يَجبر الأَمر ، لكن تعورف في الإكراه المجرد فقيل : أجبرته على كذا ، كقولك : أكرهته . وسُمّى الذين يدَّعون أن الله يُكره العباد على المعاصى في عرف المتكلّمين مُجْبِرة . وفي قول المتقدّمين : جَبَريّةٌ وجَبْرِيّةٌ . والجَبّار في حَقّ الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادّعاء منزِلة من التّعالى لايستحقّها . وهذا لا يقال إلّا على طريق الذّم . وما في الحديث (ضِرْسُ (٣ الكافر في النّار مثل أُحُدٍ ، وغِلَظ جلاه أربعون ذراعًا بذراع الجبّار ) قال ابن قتيبة : هو الذراع المنسوب إلى الملك ، الّذي يقال له ذراع الشّاه (٤) . والجبّار كغراب الهَدَرُ في الدّيات ، والسّاقطُ من الأرش . قال :

وشادن وجهه نهار وحده الغَضّ جُلَّنار<sup>(ء)</sup> قلت له قد جرحت قلبي فقال جُرْح الهَوَى جُبَار

<sup>(</sup>١) أورد هذا الحديث الراغب والطاهر أن المراد بالتفويض ما يعتقده المعتزلة أن العبد يخلق أفعاله الاختيارية ، فكأن الله عندهم منع العبد قوى وفوض اليه العمل بها • (١) هو ابن أحمر • وصدره :

ه اسْلَم بِرَاوُ وقِ حُبِيتَ بِهِ ه

واتظر الخصائص ۲۱/۲

 <sup>(</sup>٣) وغلظ جلده ، في ب : و كثافة جلده ، •
 (٤) في الاصلين : و الشاة ، والمناسب ما أثبت • والشاه في الفارسية : الملك •

<sup>(</sup>٥) الجلنار: زهر الرمان وهو معرب •

## ٨ بصيرة في العبل

وجمعه أَجْبُل وجِبال . وقد ورد في القرآن على عشرين وجهًا .

الأَوَّل: جَبَال المَوْج للسلامة في حقّ نُوح ، والهَلَكةِ في حقّ المشركين من قومه (وهِيَ تَجْرِي<sup>(۱)</sup> بِهِمْ في مَوْج كالجبالِ).

الثانى : جباً ل ثَمُود للمهارة والحِذَاقة (وكانوا(٢) ينحتون مِنَ الجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِين) وفي موضع (فارهين (٣)).

الثَّالَث : محلُّ مُوسى حال الرؤية (فَلَمَّا تجلَّى (فَ) رَبُّه للجَبَل) .

الرابع : جَبَل إِبراهيم لإِظهار القدرة والإِحياءِ بعد الإِماتة (ثم اجعَلْ<sup>(ه)</sup> عَلَى كُلِّ جَبَلِ منهُنَّ جُزْءًا) .

الخامس: جبل بنى إسرائيل لقبول الأمر والشريعة (وإذْ نَتَقْنَا (٦) الجَبَل فَوْقَهُمْ ).

السّادس: الجبل المذكور لتأثير المَكْر والحِيلة من القرون الماضية (وإِنْ كَانَ (٧) مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنه الجبَالُ).

السّابع : جبل النَحْل لتحصيل العَسَل للشَّفاءِ والرّاحة (أَنِ اتَّخِذِي (٨) من الجبالِ بُيُوتًا ) .

<sup>(</sup>١) الآية ٤٢ سورة هود ٠ (٢) الآية ٨٢ سورة الحجر ٠

<sup>(</sup>٣) في الآية ١٤٩ سورة الشمراء • والتلاوة فيها : ، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، •

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤٣ سورة الأعراف ٠ (٥) الآية ٢٦٠ سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٦) الآية ١٧١ سورة الأغراف . (٧) الآية ٤٦ سورة ابراهيم .

<sup>(</sup>٨) الآية ٦٨ سورة النحل ٠

الثامن : المذكور للكنّ والكفاية (وجَعَلَ<sup>(۱)</sup> لكم مِنَ الجِبَالِ أَكْنَانًا) التاسع : المذكور لقهر المتكبّرين عن الرّعونة (۲) والتكبّر (ولَنْ تبلُغَ الجبَالَ (۳) طُولًا) .

العاشر: تَزَعْزُعُ الجبال بيانًا لصعوبة حال القيامة (ويَوْمَ (٤) نُسَيِّرُ الجبالَ (ويَوْمَ (٤) نُسَيِّرُ الجبالَ (ويَوْمَ (١) سُيْرَت).

الحادى عشر: المذكور للمتكبّرين والمدّعين لإِظهار السّياسة (وتَخِرّ الحبَالُ (٧) هَدًّا).

الثانى عشر: السّوال عن حال الجبال وبيان صعوبتها (ويَسْأَلُونَكُ (٨) عن الجبال).

الثالث عشر: المذكور بالتَّسبيح موافقةً لداود عليه السّلام (إِنَّا سَخَّرْنَا الجبالَ (١٠) الجبالَ (١١) (يا جِبَالُ (١١) أَوِّبَى مَعَهُ ) (يا جِبَالُ (١١) أَوِّبَى مَعَهُ ) .

الرَّابِع عشر: المذكور للانقياد وموافقته للشجر والنجوم إظهارًا للخدمة (١٢) (والشَّمسُ والقَمَرُ (١٣) والنُّجُومُ والجبَالُ).

الخامس عشر: جبال البَرَد والمَطَر (ويُنَزِّلُ (١٤) مِن السَّمَاءِ من جبالٍ فيها من بَرَدٍ).

<sup>(</sup>١) الآية ٨١ سورة النحل ٠

<sup>(</sup>٢) ب : « الرعوبه » وهي مصحفة عن « الرعونة » وفي ١ : « الدعوة » وضمن القهر معنى المنع فعداه بعن ٠

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٧ سورة الاسراء ٠

 <sup>(</sup>٤) الآية ٤٧ سورة الكهف ٠
 (٦) الآية ٣ سورة التكوير ٠

 <sup>(</sup>٥) الآية ١٠ سورة الطور ٠
 (٧) الآية ٩٠ سمرة مرسم ٠

<sup>(</sup>٨) الآية ١٠٥ سورة طه ٠

 <sup>(</sup>٧) الآية ٩٠ سورة مريم ٠
 (٩) الآية ١٨ سورة ص ٠

 <sup>(</sup>١٠) الآية ٧٩ سورة الأنبياء ٠
 (١٢) كذا في ب ٠ وفي ١ : « للحرمة » ٥

<sup>(</sup>١١) الآية ١٠ سورة سبأ ٠

<sup>(</sup>۱۲) گذا فی ب · وفی ۱ : ۱ ا (۱۶) الآیة ٤٣ سورة النور ·

<sup>(</sup>١٣) الآية ١٨ سنورة الحج. ٠

السّادس عشر: الإخبار عن حال الجبال في القيامة لبيان الحيرة والدّهشة (وترك (١) الجبال تَحْسَبُها جامِدةً وهي تَمُرُّ).

السّابع عشر: المذكور لِعَرْض الأَمانة ( إِنَّا عَرَضْنَا (٢) الأَمَانَةَ على السّمَواتِ والأَرْضِ والجبَالِ).

الثامن عشر: المذكورة (٣) في سورة الواقعة والحاقّة والقارعة لتأثير صعوبة القيامة (وبُسّتِ (٤) الجبالُ بَسًّا) (وحُمِلَتِ (٥) الأَرضُ والجِبَالُ) (وتكونُ الجبالُ (٦) كالعِهْنِ المَنْفُوشِ).

التَّاسع عشر: المذكور لتثبيت الأَّرض وتسكينها (والجبالُ (۱) أَرْسَاهَا) العشرون: لبيان برهان الموحدين (وإلى الجِبَالِ (۱) كيف نُصِبَتْ) وقد ذكر الله تعالى للجبال في القرآن خمس مناقب.

الأوّل: الاندكاك (جَعَلَهُ (٩) دَكًّا).

الثَّاني : الانشقاق (وإِنَّ مِنها ١٠ كَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ منه الماء) .

الثَّالَثُ: الإشفاق (وأَشْفَقن منها).

الرَّابِع، والخامس: الخشوع والخشية (لرَّأَيتَهُ (١١) خاشعًا متصدَّعًا من خَشْيَةِ اللهِ).

<sup>(</sup>١) الآية ٨٨ سورة النمل ٠ (٢) الآية ٧٢ سورة الأحزاب ٠

<sup>(</sup>٣) أى الجبال المذكورة • وهو يخالف السياق السابق فهو يذكر و المذكور » أى الجبل المذكور • وهو يريد الجنس 4 فقيد يكون في النص جبال •

 <sup>(</sup>٤) الآية ٥ سورة الواقعة ٠
 (٥) الآية ١٤ سورة الحاقة ٠

<sup>(</sup>٦) الآية ٥ سورة القارعة · (٧) الآية ٣٢ سورة النازعات ·

<sup>(</sup>A) الآية ١٩ سورة اتفاشية · (٦) الآية ١٤٢ سورة الأعراف ·

<sup>(</sup>١٠) الآية ٧٤ سورة البقرة · وليس في الآية ٧٤ ســورة البقرة · وليس في الآية لفظ « الجبال » وانبا فيها « الحجارة » ·

<sup>(</sup>١١) الآية ٢١ سورة الحشر ٠

وفى بعض الآثار: إِن الله تعالى زيّن السّاء بالكواكب ،والكواكب بالأُنوار ، والأُنوار ، الله على زيّن السّاء الكواكب أَتى أَهل السّاء مايوعدون والأُنوار بالحدق تنظر إليها . فإذا انتثرت الكواكب أَتى أَهل السّاء مايوعدون وزيّن الأَرض بالجبال ،والجبال بالمعادن ، والمعادن بالمنافع ، والمنافع بانتفاع الخَلْق مها ، فإذا انشقّت الجبال أَتى أَهلَ الأَرض ما يوعدون .

ويقال: فلان جبل لا يتزحزح<sup>(۱)</sup> تصوّرًا لمعنى الثبات فيه . وجَبَله الله على كذا إشارة إلى ماركب فيه من الطبع الَّذى يأبى على النَّاقل نقله . وتُصوّر منه معنى العِظَم فقيل للجماعة جِبِلِّ (ولقَد (۱) أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاً كثيرًا) أَى جماعة تشبيهًا بالجَبَل في العظم . وقرئ : جِبْلًا وجِبِلاً مخفَّفًا ومثقَّلًا . وقوله تعالى (واتَّقُوا الَّذِي (۱) خَلَقَكُمْ والجِبِلَّة الأولِينَ) أَى المجبولين على أحوالهم الَّتي بُنُوا عليها ، وسبيلهم التي قُيضوا لسلوكها المشار إليها بقوله (قُلْ كُلُّ (٤) يَعْمَلُ على شاكِلتِهِ) .

<sup>(</sup>١) في الأصلين : « يتدحرج ، • وما أثبت موافق لما في الراغب •

٢) الآية ٦٢ سورة يس ٠ (٣) الآية ١٨٤ سورة الشمراء ٠

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٤ سورة الاسراء .

# ٩ \_ بصيرة في الجبين

وهما جَبِينان من جانبي الجبهة قال تعالى (وتَلَّهُ<sup>(۱)</sup> لِلْجَبِينِ). والجُبْن : ضعف القلب عمّا يحقّ أَن يُقَوّى فيه . ورجل جَبَان وامرأة جبان . وأجبنته : وجدته جبانًا ، وحكمتُ بجبنه .

## ١٠ \_ بصيرة في الجبهة

وهي موضع السّجود من الرّأس . وقيل : مُستوَى ما بين الحاجبين إلى النّاصية . قال تعالى ( فتُكُوَى (٢) بها جِبَاهُهُمْ وجُنُوبُهُمْ) والجَبْهة أيضًا : ميد القوم ، ومنزل للقمر ، والخيْلُ . وفي الحديث ( ليس في (٣) الجَبْهة صَدَقة) والجبهة : القمر ، واسمُ صنم ، والمَذلّة . والأَجْبه : الأسَد ، والواسع الجبهة الحَسنُها أو الشاخصها وهي جَبْهَاء . وفي الحديث ( شكونا (٤) إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حَرّ الرَّمضاء في جِباهنا فلم يُشكنا ) أي لم يُزِل شكوانا . ومن تسبيح الملائكة : سبحان من سجدت له الجباه ، سبحان من سجدت له الألسنة في سبحان من سبحت له الألسنة في الأفواه ، سبحان من بقدرته يتفجّر الصّخور بالأمواه .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٣ سورة الصافات ٠ (٢) الآية ٣٥ سورة التوبة ٠

<sup>(</sup>٣) الوارد في الجامع الصغير: ليس في الخيل والرقيق زكاة ٠

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم والنسائي كما في تيسير انوصول في المواقيت في كتاب الصلاة •

### ١١ \_ بصيرة في الجبي

وهو جَمْع الماء فى الحوض . والموضع الجامع له جابية . وجمعه جَوَاب ؟ كقوله تعالى ( وجِفَانٍ<sup>(۱)</sup> كالجَوَابِ) وعنه استعير جَبَيت الخراج جِبَايةً . ومنه قوله تعالى (قالُوا<sup>(۲)</sup> لَوْلَا اجْتَبَيْتَها) أَى يقولون : هَلَّا اجتبيتها تعريضًا منهم بأنَّك تخترع هذه الآيات وليس من عند الله (۳) .

واجتباء الله العبد تخصيصه إيّاه بفيض إلّهي يتحصّل له منه أنواع من النّعم بلا سعي . وذلك للأنبياء ولبعض من يقاربهم من الصدّيقين والشهداء . قال تعالى : (يَجْتَبي (٤) إليه مَن يَشَاءُ ويَهْدِي إليه من يُنِيبُ) .

### ١٢ \_\_ بصيرة في الجث

وهو القَلْع يقال : جَنَفْته فانجثَّ ، وجَنَفْته فاجتثَّ . قال تعالى : ( اجْتُثَت (٦) من فوقِ الأَرْضِ ) أَى اقتُلعت جَنتها (٧) . والمِجَثَّه : مايُجثُّ به . وجُثَّة الشيءِ : شخصه الناتئ . والجُثُّ : ما ارتفع من الأَرضِ كالأَكَمَة .

<sup>(</sup>١) الآية ١٣ سورة سبا ٠ (٢) الآية ٢٠٣ سورة الأعراف ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين ، أي القرآن وفي الراغب : « ليست ، ٠

<sup>(</sup>٤) الآية ١٣ سورة الشورى •

 <sup>(</sup>٥) كذا في الاصابين والراغب ، فيكون للفعل الثلاثي مطاوعان : انجث واجتث ، وقد يكون : اجتثثته بضم التاء فاجتث ، فان اجتث يا تي متعديا ولازما ، كما في التاج .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٦ سورة ابراهيم ٠

<sup>(</sup>٧) في ١ : « جثة ، وفي ب ، والراغب : « جثته ، والمناسب ما أثبت .

# ١٢ \_ بصيرة في الجثي(١)

وجثا كدَعَا ورمى جُثوًا وجُثِيًّا بضمهما : جلس على ركبتيه ، أو قام على أطراف أصابعه . وأجثاه غيره . وهو جاثٍ والجمع جُثِيّ وجِثِيّ . وجاثيت رُكبتى إلى ركبته ، وتجاثوا على الرُكب . والجَثَاء كسحاب : الشخص – ويُضم – والجزاءُ والقَدْر والزُّهَاءُ . وجَثَوث الإبل وجَثَيْتها : جمعتها وقوله تعالى : (وَنَدَرُ (٢) الظَّالِمينَ فيها جِثِيًّا) [يصح (٣) أن يكون] جمعا [وأن يكون مصدرًا موصوفا به] .

## ١٤ \_ بصيره في الجثم

قال تعالى : (فأَصْبَحُوا (٤) في دارهم جاثِمِين ) وهو استعارة للمقيمين من قولهم : جَثَم الطائر إذا قعد ولطي (٥) بالأرض . والجُثْمان : شخص الإنسان قاعدًا . وجُثْمانِيَّة الماء : وسَطه أو مجتمعه . والجثَّامة : السيَّد الحليم والرِّجل البليد والنَّثُوم الكسلان الَّذي لا يسافر . وكذلك الجُثَّمة والجُثَم والجاثوم .

<sup>(</sup>١) المادة واوية يائية ·

۲) الآیة ۷۲ سورة مریم .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الراغب خلت منها النسبختان •

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٨ سورة الأعراف ، وآيات أخرى ٠

<sup>(</sup>٥) أي لصق ٠

### ١٥ - بصيرة في الجعد

وهو نَفْى ما فى القلب ثَبَاتُه ، أو إثباتٌ ما فى القلب نفيه . قال تعالى : ( وجَحَدُوا(١) بِها واستَبْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ) وتَجَحَدُ(١) تخصصَ بفعل ذلك . يقال : رجل جَحْد : شحيح قليل الخير يظهر الفقر . وأرض جَحْد : قليلة (٩) النبت .

## ١٦ - بصيرة في الجحم

والجَحْمة (٤) : شدّة تأجّع النّار . ومنه الجحيم وهو النّار الشديدة التأجّع . وكل نار بعضُها فوق بعض جحيم وجَحْمة وجُحْمة . وجَحَمها : أوقدها فجُحمت جُحومًا أي عظمت . وجحِمت حكمات حبَحَمًا وجُحْمًا وجُحْمًا وجُحْمًا الشّديد المشتعال والمكانُ الشّديد وجُحومًا : اضطرمت . والجاحم : الجَمْر الشّديد الاشتعال والمكانُ الشّديد الحرّ ، ومن الحرب : معظمُها . وتجاحم : تحرّق حِرْصًا وبُخلًا . والجُحُم حبضتين – القليل الحياء . وفي بعض الآثار أنّ دَرَكات النّار سبعة : هاوية للفراعنة ، ولَظي لعبدة الأوثان ، وسَقر للمجوس ، والجحيم لليهود ، والحُطَمة للنّصارى ، وسعير للصّابئين ، وجهنّم لعصاة المؤمنين .

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ سورة النمل·

<sup>(</sup>٢) تبع في اثبات هذه الصيغة الراغب . ولم أقف عليها .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الراغب · وفي الأصلين : « قليل » ·

<sup>(</sup>٤) تبع في هذا الراغب · والذي في القساموس أن الحجمة النار نفسها ، كمسا يأتي في كلامه هنا ·

وورد الجحيم في القرآن على وجهين :

أحدهما : بمعنى النَّار الَّتَى أُوقدها نمرُود اللَّعين للخليل إبراهيم عليه السّلام (قالُوا (١) ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فِأَلْقُوهُ فِي الجَحِم ).

الثَّاني : بمعنى النار الَّتي أَعَدّها الله للمجرمين والكفَّار (وإنَّ<sup>(۲)</sup> الفُجَّار لني جَحِيم) ولهذا نظائر .

### ١٧ \_\_ بصيرة في الجد

وورد في القرآن والأُخبار واللُّغة على خمسة أوجه:

الأول : بمعنى أب الأب وأب الأم ، وبمعنى البَخت ، وبمعنى العظمة ، وبمعنى العظمة ، وبمعنى الحظمة ، وبمعنى الحظمة . وجددت الثوب إذا قطعته على وجه الإصلاح . وثوب جديد أصله المقطوع ثم جعل لكل ما أحدث إنشاؤه . وقال تعالى : (بَلْ هُمْ (٤) في لَبْس مِنْ خَلْق جَدِيدٍ) إشارة إلى النَّشأة الثانية . وقوبل الجديد بالخَلَق لمّا كان المقصود بالجديد القريب العهد بالقطع من الثوب . ومنه قيل لِلَّيل والنَّهار : الجديدان والأَجدًان .

وقوله تعالى : (ومِنَ (٥) الجِبَالِ جُدَدُ بيضٌ ) جمع جُدَّةٍ أَى طريقة ظاهرة ، من قولهم : طريق مجدودٌ أَى مسلوك مقطوع . ومنه جادّة الطَّريق . وسمّى الفيض الإِلَهيُّ جَدُّا . قال تعالى : (وأنَّهُ (٦) تعالى جَدُّ رَبِّنَا) أَى

(٥) الآية ٢٧ سورة فاطر ٠

<sup>(</sup>۱) الآية ۹۷ سورة الصافات · (۲) الآية ۱۶ سورة الانفطار ·

 <sup>(</sup>٣) جعل الحظ غير الهبخت ، وهما واحد • وسيأتي له ذلك ، وبعدهما واحدا تكون الأوجه خسسة ، وبتغايرهما تكون ستة •

<sup>(</sup>٤) الآية ١٥ سورة ق

الآية ٣ سورة الجن ٠

فيضه . وقيل : عظمته وهو يرجع إلى الأَوَّل ، وإضافته إليه على سبيل اختصاصه بملكه . وسمّى ما جعله الله للإنسان من الحظوظ الدنيويّة جَدًّا وهو البخت فقيل جُدِدْت وحَظِظْتُ .

وقوله (١) (لا ينفع ذا الجَدّ منك الجدّ) أَى لا يُتوصّل إِلى ثواب الله في الآخرة بالجَدّ ، وإنَّما ذلك بالجِدّ في الطّاعة . ومنه قولهم : الأَمرُ بالجَدّ لا الجدّ يعنون الأُمور الدّنيوية .

قال الشاعر:

وما بالمرء من عيب وعار إذا ما النَّائبات إليه قَصْدُ بجدًّ بِذا لم يُغْنِ جَدُّ إِذا لم يُغْنِ جَدُّ وللشافعي (٢):

أرى هِمم المرءِ اكتئابًا وحسرة عليه إذا لم يُسْعدِ الله جَدّه وماللفَتي في حادثِ الدّهرِ حيلةً إذا نَحْسُه في الأَمر قابل سعدَه

وقيل: في معنى (لاينفع ذا الجدّ منك الجدّ) أى لاينفع أحداً نسبُه وأبوته. فكما ننى نفع البنين في قوله (يَوْمَ (٣) لا يَنْفَعُ مالٌ ولا بَنُونَ) كذلك ننى نفع الأبوّة في هذا الحديث، قال الشاعر:

الجَدّ والجِدّ مقرونان في قَرَنٍ والجَدّ أوجد للمطلوب وجُدانًا

<sup>(</sup>۱) أى قول الرسول صلى الله عليه وسلم · وهو بعض حديث فى صحيح مسلم فى باب ما يقول اذا رفع رأسه من الركوع ·

<sup>(</sup>٢) بل هما لابن نباتة السمدى كما ني مختارات البارودي ١/٢٥٠

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٨ سورة الشعراء ٠

## ١٨ \_ بصيرة في الجدر

والجِدار كالحائط ، إِلَّا أَنَّ الحائط يقال اعتبارًا بالإِحاطة ، والجدار يقال اعتبارًا بالإِحاطة ، والجدار يقال اعتبارًا بالنتوء والارتفاع . وجمعه [ جُدُر ، وجُدُورٌ وجُدْران](١)

وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه :

الأُوَّل : بمعنى حصار بني قُرَيْظَة والنَّضير (أَوْ مِنْ (٢) وَرَاءِ جُدُرٍ ) .

الثانى : جدار موسى والخَضِر (٣) (جِدَارًا (٤) يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ) .

الثَّالث: سرّ الجدار في حقّ اليتيمين ( وأمَّا الجِدَارُ<sup>(٥)</sup> فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْن ) .

وجدَدْت الجدار: رفعته . واعتبر فيه معنى النتوء فقيل: جَدَر الشَّجرُ إذا خرج ورقُه . ويسمّى النبات الناتئ من الأَرض جَدَرًا ، الواحدة جَدَريّهُ وأَجدرت الأَرضُ: أخرجت ذلك . وجُدِر الصبيّ وجَدّر إذا خرج جُدَريّهُ تشبيهًا بجَدَر الشجر . والجَيْدَر: القصير، اشتُق من الجدار وزيد فيه حرف على سبيل التهكم . والجَدير المنتهى لانتهاء الأَمر إليه كانتهاء الشّىء إلى الجدار . وقد جَدُر بكذا - ككرم - فهو جَدِير، وما أُجدره بكذا وأَجْدِرْ به .

<sup>(</sup>١) زيادة من انقاموس ٠ (٢) الآية ١٤ سورة الحشر ٠

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصلين (أي ) ولا معنى لها هنا ٠

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٧ سورة الكهف ٠ (٥) الآية ٨٢ سورة الكهف ٠

### ١٩ \_\_ بصبيرة في العدال

وهو المعارضة على سبيل المنازعة والمغالبة . وأصله من جَدَل الحَبْل : أَحكم فَتْله ؛ كأنَّ كلا من المتجادلين يفتِل الآخر عن رأيه .

وقد ورد في القرآن على وجوه مختلفة :

الأُوَّل : معارضة نوح وقومه (يانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا)(١) .

الثانى : مجادلة أهل العُدُوان (أَتُجَادِلُونَنِي (٢) في أَسْماءِ سَمَّيْتُمُوهَا) .

الثالث: جدال إبراهيم والملائكة في باب قوم لوط (يُجَادِلنا (٣) في قَوْم لُوط).

الرّابع: جدال صناديد قريش في إثبات إِلّه العالمين (وهُمْ يُجَادِلُونَ (أُنَّ فَي آيَاتِ فَي اللهِ) وجدال الكفّار في باب القرآن (إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُون (ف) في آيَاتِ اللهِ) وجدال المنكرين في إنكار الحجّة والبرهان ، بالشَّبهة والبطلان (وجادلوا بِالنَّباطِلِ (٦) لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ) وجِدَالُ النبيّ صلى الله عليه وسلَّم في باب الخائنين من المنافقين (ولا تُجَادِل (٧) عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ) الخائنين من المنافقين (ولا تُجَادِل (٩) هُولاءِ جَادَلتُمْ عَنْهُمْ فِي الحَيَاةِ وجدال الصّحابة في حقِّهم (هَا أَنْتُم (٨) هُولاءِ جَادَلتُمْ عَنْهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ ) وجدال النبيّ صلى الله عليه وسلَّم أهل الكتاب

<sup>(</sup>٢) الآية ٧١ سورة الأعراف .

 <sup>(</sup>٤) الآية ١٣ سورة الرعد .

<sup>(</sup>٦) الآية ٥ سورة غافر ٠

الآية ١٠٩ سورة النساء ٠

<sup>(</sup>۱) الآية ٣٢ سورة هود ·

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٤ سورة هود .

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٦ سورة غافر ٠

<sup>(</sup>٧) الآية ١٠٧ سورة النساء ٠

باللّطف والإحسان (وجَادِلْهُمْ بِالّتي هِيَ أَحْسَنُ () وجدال الصّحابة إِيّاهُمْ (ولا تُجَادِلُوا (٢) أَهْلَ الكتابِ إِلّا باللّتي هِيَ أَحْسَنُ) وجدال بمعنى الخصومة بين الحُجَّاج (ولا جِدَالَ (٢) في الحَجِّ ) وجدال ابن (١) الزِّبَعْرَى في حقّ عيسى وعُزير والأصنام (ماضَرَبُوهُ (٥) لَكَ إِلّا جَدَلًا) وجدال موجود في جبلّة الإنسان (وكانَ (١) الإنسَانُ أَكْثَرَ شيءٍ جَدَلًا).

وقيل الأصل في الجدل: الصّراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجَدَالة أَى الأَرض الصَّلبة . والأَجدل: القصر المحكم البنية . والمِجْدَل: القصر المحكم البناء .

### ٢٠ \_ بصيرة في الجد

وهو كسر الشيء وتفتيته. ويقال لحجارة الذهب المكسورة ولفتات الذهب: جُذاذً. قال تعالى (فَجَعَلَهُم (٧) جُذَاذًا) أَي كِسَرًا وقِطعًا. قال الشاعر (٨): شِم ما انتَضيت فقد تركت غِرارَه قِطعًا وقد ترك العباد جُذَاذًا وقوله تعالى: (عَطَاءً (٩ غَيْرَ مَجْذُوذٍ) أَي غير مقطوع عنهم ولا مخترم ولا منقوص (١٠).

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩٧ سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٤) هو عبر على الله بن الزيعرى القرشى السهمى كان من أشد قريش على المسلمين ، ثم أسلم عام الفتح ، وانظر ترجمته في الاصابه رقم ٤٦٧٠ ٠

<sup>(</sup>٥) الآية : ٥٨ سورة الزخرف (٦) الآية ٥٤ سورة الكهف ٠

<sup>(</sup>V) الآية ٥٨ سورة الأنبياء ·

<sup>(</sup> $\tilde{\Lambda}$ ) ای المتنبی فی مدح مساور بن محمد الرومی ، وفی السدیوان : « ذباب ه فی مکان غزاره » •

<sup>(</sup>٩) الآیهٔ ۱۰۸ سورة هود ٠

<sup>(</sup>١٠) في الأصلين : « مختوم » والظاهر أنه محرف عما أثبت · وفي الراغب : « مخترع » ، وكأنه محرف عن منتزع ·

## ٢١ - بصيرة في الجذع

وهو واحِدُ جذوع النَّخل . وفي المثل :خُذْ من جِذع ما أعطاك ، يضرب في اغتنام ما يجود به البخيل . وقيل : المراد بالجذع في المثل جذع بن عمرو الغَسّاني ، كان من أبخل النَّاس . قال تعالى : ( لَا صَلِّبَنَّكُم (١) في جُذُوع ِ النَّخْلِ ) .

### ٢٢ ــ بصيرة في الجنوة

وهى - بتثليث - الجيم - القبسة من النّار . والجذوة أيضًا : الجمرة . والجذوة أيضًا : البحمرة . والجذوة أيضًا : الّذي يبقى من الحطب بعد الالتهاب . والجمع جِذًا وجَذًا وجَذًا وجِذَاء كرِشاء . قال تعالى : (أو جَذْوَةٍ (١) مِنَ النارِ لعلّكُمْ تَصْطَلُونَ) وأَجْذَتِ الشجرة صارت ذات جذوة . والجذَاة - كقناة - أصول الشجر العظام . والجمع جِذَاء كجبال .

۱۱) الآیة ۷۱ سورة طه

## ٢٣ \_ بصيرة في الجرح

وهو كل أثر دام في الجلد . جَرَحه جَرْحًا فهو جريح ومجروح . وسمّى القدّح في الشاهد جَرْحًا تشبيهًا به . وتسمّى الصّائدة من الفهود والكلاب جارحة ، والجمع جوارح : إمّا لأنها تَجْرح ، وإمّا لأنّها تكسِب (١) . وسمّى الأعضاء جوارح لأحد هذين . والاجتراح : اكتساب الإثم . وأصله من الجراحة ، كما أنّ الاقتراف من قرف (٢) القرْحة .

وورد الجرح في القرآن على معنيين :

الأُوّل: الجَرْح بمعنى الكسب ( ومَا عَلَّمْتُمْ (٣) مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ) أَى الكواسب .

الثانى: بمعنى الجراحة (والجُرُوحَ<sup>(٤)</sup> قِصَاصٌ) قال الشاعر: رميتكِ من حكم القضاء بنظرة ومالى عن حكم الق

رميتكِ من حكم القضاء بنظرة ومالى عن حكم القضاء مَنَاصُ فلمّا جَرحْتُ الخَدِّ منكِ بنظرة جَرحتِ فوادى والجروح قصاص

<sup>(</sup>۱) كان عليه أن يذكر من معانى « حرح » : كسب • وقد جاء هذا المعنى فى القساموس ، وجعله مجازا عن المعنى المشهور •

<sup>(</sup>٢) أى أخذ قشرتها ٠ (٣) الآية ٤ سورة المائدة ٠

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٥ سورة الماثلة •

# ٢٤ \_ بصيرة في الجراد

وهو معروف. ويجوز أن يجعل أصلًا يشتق من فعله (١) جَرَد الأرض ويصح أن يقال : سُمّى بذلك لجرده الأرض من النبات . يقال : أرض مجرودة أى أكِل ما عليها حتّى تَجَرَّدت ، وفرس أجرد : منحبير الشعر ، وثوب جَرْد أى خَلَق وذلك (٢) لذهاب زهرته وقوّته . وروى (جَرِّدوا(٣) القرآن) أى لاتُلبِسُوهُ شيئا آخر ينافيه . وجَرِد الإنسان – كفرح القرآن) أى لاتُلبِسُوهُ شيئا آخر ينافيه . وجَرِد الإنسان والجَراد) شرى (٤) جلدُه من أكل الجراد . قال تعالى (فَأَرْسَلْنَا عليْهِمُ (٥) الطُّوفَانَ والجَرَادَ) وفي بعض الآثار ما معناه : إنَّ الله ثلمَائة أَلف حُنْدٍ أَحدها الجرادُ ، فإذا أراد فناء العالم بدأ بالجراد فأهلكه فإذا هلك الجراد هلك الجميع بعده . وكان عمر ص الله عنه – إذا قلّ الجراد يحزن خوفًا منه على قرب زوال الدّنيا .

# ٢٥ \_ بصيرة في الجرز

قال تعالى : (صَعِيدًا<sup>(٦)</sup> جُرُزًا) أى منقطع النبات من أصله . وأرض مجروزة : أكِل ما عليها . والجُرُوز : الَّذي يأكل ما على الخِوَان . والجارِز : الشديد من السَّعال ، تُصوَّر منه معنى الجَرْز وهو قطع الشَّيء بالسيف . وسَيفُ جُرَازٌ - كغراب - قطَّاع .

<sup>(</sup>۱) أي من تأثيره في الزرع وعمله · (۲) في الأصلين : « كذلك » ·

 <sup>(</sup>٣) ورد هذا في الراغب ولم أقف عليه · وقد ورد في النهاية من حديث أبن مسعود ·

<sup>(</sup>٤) أي أصابه الشرى ، وهو ضرب من البثور •

<sup>(</sup>ه) الآية ١٣٣ سورة الاعراف · (٦) الآية ٨ سورة الكهف ·

### ٢٦ \_\_ بصيرة في الجرف

قال تعالى : (على شَفَا جُرُفِ هارٍ) يقال للمكان الَّذى يأْكله الما أَ فيجْرُفه أَى ينْعل الما أَى اجتاحَه تشبيها أَى يذهب به : جُرُف وجُرْف . وقد جَرف الدهر ماله أَى اجتاحَه تشبيها به . ورجل جُرَاف \_ كغراب \_ نُكَحة كأنَّه يَجْرُف في ذلك العمل .

# ٢٧ \_\_ بصيرة في الجرى

وهو المرّ السّريع ، وأصله لمرّ (١) الماء ولما يجرى بجريه . جرى يجرى جِرْية وجَرَيَانًا وجَرْيًا .

وقوله تعالى: (وهِيُ<sup>(۲)</sup> تَجْرِي بِهِمْ) وقوله: (حَمَلْنَاكُمْ فَ<sup>(۳)</sup> الجارِيَةِ) أَى فَى السّفينة التي تجري فى البحر. وجمعها جَوَارٍ. قال تعالى: (وله الجَوَارِ المُنشَآتُ<sup>(٤)</sup> فى البَحْرِ) ويقال للحوصلة: جَرِّيَّة (٥) إمّا لانتهاء الطَّعام إليه فى جَرْيه، أو لأنّه مَجْرَى الطَّعام. والإِجريَّا: العادة التي يجرى عليها الإنسان. والجَرِيُّ : الوكيل والرّسول الجارى فى الأَمر، وهو أَخص ٢) من الرّسول والوكيل. وقد جرَّيتُ جَرِيًّا: أرسلت رسولًا. وقوله عليه من الرّسول والوكيل. وقد جرَّيتُ جَرِيًّا: أرسلت رسولًا. وقوله عليه

<sup>(</sup>١) في الأصلين : وكمر ، والظاهر أنه محرف عما أثبت و

 <sup>(</sup>۲) الآية ٤٢ سورة هود ٠
 (۲) الآية ٤٢ سورة هود ٠

 <sup>(</sup>٤) الآية ٢٤ سورة الرحمن .

 <sup>(</sup>٥) أوردها في القاموس في المهوز ، أي الجريئة ، وأوردها بالياء أيضا : الجرية .
 والظاهر أن هذا تخيف من المهموز ، فلا ياتي التعليل المذكور ، وأصله للراغب .

 <sup>(</sup>٦) كأن ذلك لأنه يراعى في الجرى السعى والامتهان بخلافهما

السلام: (لايستجرينكم (١) الشَّيطان) يصع أن يدَّعى فيه معنى الأَصل أَى لا يحملنَّكم أَن تجعله من الجَرى أَى لا يحملنَّكم أَن تجروا في اثتاره وطاعته ، ويصح أَن تجعله من الجَرى أَى الرَّسولِ والوكِيل ومعناه: لاتتولَّوا وكالة الشيطان ورسالته.

### ٢٨ \_ بصيرة في الجزء

جُزْءُ الشيء : ما يتقوم به جُملته كأَجزاء السّفينة وأَجزاء البيت وأَجزاء الجملة من الحساب .

وقوله (لكل البياب مِنْهُمْ جُزُء مَقْسُومٌ) أى نصيب وذلك [جزء الله من الشيء . وقوله (وَجَعَلُوا (٤) لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْء ا) أى نصيبا من الأولاد ، وقيل : فلك عبارة عن الإناث من قولهم : أجزأت المرأة : ولدت أنى . وجَزَأ الإبلُ مَجْزاً وجَزْء ا : اكتنى بالبقل عن شرب الماء . وجُزْأة السّكين : العُود الله مَجْزاً وجَزْء ا : اكتنى بالبقل عن شرب الماء . وفي الأثر : إن الله تعالى العُود الله يه السّيلان (٥) ، تصورًا أنّه جزء منه . وفي الأثر : إنّ الله تعالى جزاً الدنيا على ثلاثة أجزاء . فجزء للكافر ، وجزء للمنافقين ، وجزء للمؤمن . فالكافر يتمتّع ، والمنافق يتزين ، والمؤمن يتردد . وقيل : إنّ الله تعالى جعل العقل ألف جزء أعطى منها تسعمائة وتسعين لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وفرق جزء اواحدًا على جميع الخلائق وضرب الله له من ذلك الجزء نصيبا ، قال الشاع :

فهِي أَلفُ جزء ، رأيه في زمانه أَقَلُّ جُزَى المِعضُه الرَّأَى أَجمعُ

<sup>(</sup>۱) ورد في النهاية والمراد النهي عن المبالفة في المدح فيقول : تكلموا اذا مدحتم بمسا يحضركم من القـــول ولا تتكلفوه كانكم وكلاءالشيطان ورسله .

<sup>(</sup>٢) الآيه ٤٤ سورة الحجر ٠ (٣) زيادة من الراغب ٠

 <sup>(</sup>٤) الآية ١٥ سورة الزخرف · (٥) هو اصل السكين ونحوها ·

### ٢٩ \_ بصيرة في الجزاء

وهو الغَنَاءُ والكفاية والمكافأة بالشيء وما فيه الكفاية من المقابلة إنْ خيرًا فخير وإنْ شرًا فشر .

وقد ورد في القرآن على ستَّة أُوجهٍ :

الأَوَّل بمعنى : المكافأة والمقابلة (وَمَا لأَحَدِ<sup>(١)</sup> عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى) أَى تقابل .

الثَّاني بمعنى : الأَّداء والقضاء ( واتَّقُوا يَوْمًا (٢) لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ مَنْ نَفْسٍ مَنْ نَفْسٍ مَنْ نَفْسٍ مَنْ نَفْسٍ مَنْ أَنْ اللهُ ال

الثالث بمعنى : الغُنْية والكفاية (واخْشَوْا (٣) يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِدُّ عَنْ وَلَدِهِ مَنْ وَالِدِهِ شيئًا) .

الرَّابِع بمعنى : العِوَّض والبَدَل ( فَجَزَاءٌ مِثْلُ () مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ ) أَى فَبِدلُه ومبدله .

الخامس: خَرَاج أهل الذِّمَة (حتَّى يُعْطُوا (٥) الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وهُمْ صَاغِرُونَ) السَّادس بمعنى: ثواب الخير والشرِّ ( الْيَوْمَ تُجْزَى (٦) كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ) ثمَّ يختلف. فالجزاءُ على الإحسان ( هَلْ جَزَاءُ (٧) الْإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ ) وجزاءُ السيئة ( مَنْ يَعْمَلُ (٨) شُوءًا يُجْزَ به ) (وجزاءُ سيئة (٩)

<sup>(</sup>١) الآية ١٩ سورة الليل ٠

 <sup>(</sup>٢) الآية ٤٨ سورة البقرة ٠
 (٤) الآية ٩٠ سورة المائدة ٠

<sup>(</sup>٦) الآية ١٧ سورة غافر .

 <sup>(</sup>A) الآية ١٢٣ سورة النساء ٠

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٣ سورة لقمان ٠

<sup>(</sup>٥) الاية ٢٩ سورة التوبة ٠

<sup>(</sup>V) الآية ٦٠ سورة الرحمن ·

<sup>(</sup>٩) الآية ٤٠ سورة الشورى ٠

سَيِّئةً مِثْلُهَا) والجزاءُ على شكر النِّعمِ ( إِنَّ هَذَا(١) كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ) وجزاء الصَّبر على البلاء والابتلاء (وجَزاهم (٢) بما صَبَرُوا) ( إِنِّي جَزَيْتُهُمُ (٣) اليَوْمَ بِمَا صَبَرُوا ) (يُجْزَوْنَ (٤) الغُرْفَةَ عِا صَبَرُوا) وجزاء العمل الصَّالح وكسب الخيرات (جزاء (٥) مما كانوا يَعْمَلُون) (جَزَاءً (٦) مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) وجزاء كسب السيّثات وعمل المعاصى ( هَلْ (٧) تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) ( إِنَّمَا تُجْزَوْنَ (٨) مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) وجزاءُ الوَرَع والتَّقوى (كَذَلِكَ (٩) يَجْزى اللهُ المتَّقِينَ ) وجزاءُ عَدَاوَةِ أَهِلِ الحقّ ( ذَلِكِ (١٠) جَزَاءُ أَعْدَاءِ الله النَّارُ ) وجزاءُ القول الباطل ( اليَوْمَ (١١) تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهُون بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ على اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ) وجزاءُ الجامعين بين الإِساءةِ والإِحسان (ليَجْزِيَ الَّذِينَ (١٢) أَسَاءُوا بما عَمِلُوا ويَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى) وجزاءً على خزائن الخاص (جزاؤهم (١٣) عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْن ) وجزاءٌ عطائيّ بلا واسطةِ عِلَّةٍ ووسيلةٍ عنديّة (جَزَاءً مِنْ (١٤) رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا).

وسمّيت (١٥) ما يؤخذ من أهل النِّمة جزية للاجتزاء بها في حَقْنِ دمهم . ويقال : جازيك (١٦) فلان أي كافيك . قال بعض المفسّرين : لم يجئ

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ سورة الانسان ٠ (٢) الآية ١٢ سورة الانسان ٠

 <sup>(</sup>٣) الآية ١١١ سورة المؤمنين ·
 (٤) الآية ٧٥ سورة المؤمنين ·

٥) الآية ١٧ سورة السجدة ٠
 ٦) الآية ٨٢ سورة التوبة ٠

<sup>(</sup>V) الآية ٩٠ سورة النمل · (A) الآية ١٦ سورة الطور ·

<sup>(</sup>٩) الآية ٣١ سورة النحل ٠ (١٠) الآية ٢٨ سورة فصلت ٠

<sup>(11)</sup> الآية ٩٣ سورة الأنعام ٠ (١٢) الآية ٣١ سورة النجم ٠

<sup>(</sup>١٣) الآية ٨ سورة البينة . (١٤) الآية ٣٦ سورة النبأ ٠

<sup>(10)</sup> كذا . والتأنيث باعتبار أن ما يؤخذ من أهل الذمة أموال .

<sup>(</sup>١٦) ورد هذا في القاموس في « جزا » .

إِلَّا جَزَى دون جازى (١) . وذلك أنّ المجازاة هي المكافأة والمكافأة مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤها ، ونعمة الله تتعالى عن ذلك . ولهذا لا يستعمل لفظ المكافأة في الله تعالى .

# ٣٠ \_ بصيرة في الجس

قال تعالى ( وَلَا تَجَسَّسُوا (٢) وأصل الجَس مَسُ العِرْق وتَعَرُّف نَبْضه للحكم به على الصحّة والسّقم . وهو أخصّ من الحَس ؛ فإنَّ الحَس تعرُّف ما يدركه الحسّ والجسُّ تعرُّف حال ما من ذلك . ومن لفظ الجَس اشتق الجاسوس .

## ٣١ \_ بصيرة في الجسد

وهو كالجسم إِلَّا أَنَّه أَخص . قال الخليل : لايقال الجسد لغير الإِنسان من خَلْق الأَرض ونحوه . وأيضًا فإِنَّ الجسد يقال لما له لونٌ والجسم لما لايبين له لَوْن كالماء والهواء .

وورد فى القرآن على ثلاثة وجوه .

الْأُوِّل بِمِعْنِي: الشيطان (وأَلْقَيْنَا (٣) عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَدًا) أَى شيطانًا .

الثاني بمعنى : صورة لاروح فيها (عِجْلًا(٤) جَسَدًا له خُوَارٌ) .

الثالث معنى: البَدَن (وما جَعَلْنَاهُمْ (٥) جَسَدًا لا يَأْكُلُون الطعَامَ) وباعتبار

<sup>(</sup>۱) اى فى القراءات المشهورة . وقد قرا الحسن ( جزاء لمن كان كفر ) بكسر الجيم وهو مصدر جازى .

 <sup>(</sup>۲) الآية ۱۲ سورة الحجرات · (۳) الآية ۳۶ سورة ص ·

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٨ سورة طه · (٥) الآية ٨ سورة الأنبياء ·

اللَّون قبل للزعفران: جِسَادٌ ، وثوبٌ مُجَسَّد: مصبوغ به . والجَسَد والجاسد: ما يبِس من الدَّم . والجسم ماله طول وعرض وعمق ، ولا يخرج أجزاء الجسم عن كونها أجسامًا وإن قُطِعَ وجزَّى . وقوله تعالى ( وإذا رَأَيْتَهُم (١) تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُم ) تنبيهًا أن لا وراء الأشباح معنى معتدّ به . والجُسْمان هو الشخص والشخص قد يخرج عن كونه شخصًا بتقطيعه وتجزئته بخلاف الجسم .

## ٣٢ \_ بصيرة في الجعل

ويرد في القرآن وكلامهم على ثلاثة عشر وجها .

الأَوَّل بمعنى : التَّوَجَّه والشُّروع فى الشيء . يقال : جعل يفعل كذا<sup>(٢)</sup> وطفِق وأَنشأً وأَخذ وأَقبَل يفعل كذا أَى اشتغل به .

الثانى بمعنى : الخَلْق ( وجَعَلَ<sup>(٣)</sup> الظُلُمَاتِ والنُّورَ ) (جاعِلِ<sup>(٤)</sup> المَلَائِكَةِ رُسُلًا) (إِنِّي جَاعِلُ<sup>(٥)</sup> في الأَرْضِ خَلِيفةً ) .

الثالث بمعنى : القول والإرسال ( إِنَّا جَعَلْنَاهُ<sup>(٦)</sup> قُرْآنًا عَرَبَيًّا) أَى قلناه وأَنزلناه .

الرّابع بمعنى : التسوية (أَلَمْ نَجْعَلْ (٧) لَّهُ عَيْنَيْنِ) (يَجْعَلْ (٨) لَّهُ مَخْرَجًا) (يَجْعَلْ (٩) لَّهُ مَخْرَجًا) (يَجْعَلْ (٩) لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) أَى يَهِينَى .

الخامس بمعنى : التَّقدير (قَدْ جَعَلَ (١٠) اللهُ لكُلِّ شَيْءٌ قَدْرًا) أَى قَدَّرَ.

<sup>(</sup>١) الآية ٤ سورة المنافقين ٠

 <sup>(</sup>٢) في الاصلين : « له » والظاهرانه محرف عما أثبت •

<sup>(</sup>٣) الآية ١ سورة الأنعام • (٤) الآية ١ سورة فاطر •

 <sup>(</sup>٥) الآيه ٣٠ سورة البقرة ٠
 (٦) الآية ٣ سورة الزخرف ٠

<sup>(</sup>V) الآية ٨ سورة البلد · (A) الآية ٢ سورة الطلاق ·

 <sup>(</sup>٩) الآية ٤ سورة الطلاق ٠
 (١٠) الآية ٣ سورة الطلاق ٠

السّادس بمعنى : التبديل (وتَجْعَلُون (١) رِزْقَكم )

السَّابِع بَعْنَى إِدْ الْ شَيْءَ فَي شَيْءِ (يَجْعَلُونَ (١) أَصَابِعَهُمْ فَي آذَانِهِمْ مِن الصَّوَاعِقِ).

الثامن بمعنى : الإيقاع في القلب والإلهام (وجَعَلْنَا في (٣) قُلُوبِ الَّذِينَ النَّهُوهُ) .

التَّاسِع بمعنى : الاعتقاد ( الَّذِينَ (٤) يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ) (وَيَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ البَنَاتِ) .

العاشر بمعنى : التسمية (وكَذَلِكَ (٦) جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) .

الحادى عشر بمعنى : إيجاد شيء عن شيء وتكوينه منه (جَعَلَ لَكُمُ (٧) مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا).

الثَّانى عشر: فى تصيير الشيء على حالة دون حالة ، نحو: (جَعَلُ (٨) لَكُمْ اللَّرْضَ فِرَاشًا).

الثَّالَثُ عشر: الحكم على الشيء حقًّا كان أو باطلًا ،أمَّا الحقُّ فنحو: (إِنَّا رَادُّوه إِلِيكُ ( ) وَجَعَلُوا رَادُّوه إِليكُ ( ) وَجَعَلُوا الباطل فنحو قوله: ( وَجَعَلُوا اللهِ (١٠) مِمَّا ذَرَأَ من الْحَرْثِ والأَنْعَامِ نَصِيبًا ).

وفى الجملة يكون بمعنى : فَعَل فى أصل المعنى . وعلى أَى معنَّى ذكرته فلا يخلو من معنى الفعل، والجَعْلُ أَعمَّ من الفعل والصنع وسائر أخواتهما

<sup>(</sup>١) الآية ٨٢ سورة الواقعة •

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٧ سورة المحديد .

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٧ سورة النحل .

<sup>(</sup>V) الآية ٧٢ سورة النجل ·

 <sup>(</sup>٩) الآية ٧ سورة القسس

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩ سورة البقرة ٠

 <sup>(</sup>٤) الآية ٩٦ سورة الحجر .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٤٣ سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٨) الآية ٢٢ سبورة البقرة ٠

۱۳۱ الآیهٔ ۱۳۲ سورة الأنمام .

والجُعْل والْجُعَالة والجَعِيلة : ما يُجعل للإِنسان على فعل شيء . وهو أعمّ من الأَجر والثواب .

### ٣٣ - بصيرة في الجفن

الجَفْنة خصّت بوعاء الإطعام . وجمعها جِفان ، قال تعالى ( وجِفَان (١) كَالْجَوَابِ) وفي الحديث « وأنت الجَفْنة الغَرّاء » (٢) أي المطعام (٣) . وقيل للبثر الصّغيرة : جَفْنة تشبيهًا بها . والجَفْن خُصَّ بوعاء السّيف والعين ، والجمع أجفان . وسُمّى الكَرْم جَفْنا تصوّرًا أنه وعاء للعِنب .

### ٣٤ \_ بصيرة في الجفاء

وهو ما يَرمِى به الوادى أو القِدْر من الغثاء إلى جوانبه . يقال أجفأت (٤) القِدْر زَبَدَها : ألقته جُفَاء . وأجفأت الأرض : صارت كالجُفاء في ذهاب خيرها . وقيل : أصل ذلك الواو لا الهمزة ، يقال : جَفَت القدرُ وأجْفَت ، ومنه الجَفَاء وقد جفوته أجفُوه جَفْوة وجَفَاء ومن أصله أُخذ : جفا السرْجُ عن ظهر الدابّة : نبا عنه .

### ٣٥ \_\_ بصيرة في الجلال والجليل والجلالة

الجَلَالة : عِظَمُ القَدْر والجلال ـ بغير هَاهِ ـ : التَّناهي في ذلك . وخُصّ بوصف الله تعالى فقيل : ذو الجلال والإكرام . ولم يُستعمل في غيره قَطُّ .

<sup>(</sup>١) الآية ١٣ سورة سبا .

<sup>(</sup>٢) في ألتاج أن هذا جاء في حديث عبد الله بن الشخير ٠

 <sup>(</sup>٣) في الاصلين : « الطعام » وما اثبت مو افق لما في النهاية في غريب الحديث •

<sup>(</sup>٤) في الأصلين : « أجفت » · وما أثبت عن الراغب ·

والجليل: العظيم القَدْرِ في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. ووصفُه (١) به إمّا لخَلْقِه الأَشياء العظيمة المستدلَّ بها عليه، أو لأَنَّه -تعالى - يجلُّ عن الإحاطة به، أو لأَنَّه يجلُّ عن إدراك الحواسِّ.

وموضوعه (٢) للجسم العظيم الغليظ ولمراعاة معنى العِظَم فيه قوبل بالدّقيق ، وقوبل العظيم بالصّغير ، فقيل : جليل ودقيق ، وعظيم وصغير . وقيل للبعير : جليل ، وللشّاة : دقيق لاعتبار أحدهما بالآخر ، فقيل ما له جليل ولا دقيق ، وما أَجَلّني وما أَدَقَّني : ما أعطاني بعيرًا ولا شاةً ، ثمّ جُعل ذلك مَثلًا في كل كبيرٍ وصغيرٍ . والجليل نوع من الشّوكِ من أعظم أصنافه ، قال (٣) : ألا لَيْتَ شِعْرى هل أبيتَنَّ ليلةً عكَّة حولى إذْخِرٌ وَجَلِيلُ

# ٣٦ \_ بصيرة في الجلب

وهو السَّوق . وأَجلب عليه : صاح عليه بقهر . قال تعالى ( وأَجلِب ( عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ ورَجْلِكَ ) جَلَبَ الشيءَ يجلُبُه ويجلِبه جَلْبًا وجَلَبًا . وجلبت الشيء إلى نفسى واجتلبته بمعنى . قال الشاعر :

\* وقد يجلِبُ الشيء البعيدَ الجوالبُ \*

والجَلُوبة : ما يُجلب للبيع .

جالوتُ<sup>(ه)</sup> أعجميّ لا سبيل له في العربيّة .

<sup>(</sup>١) في الاصلين : « وصف » وما أثبت عن الراغب •

<sup>(</sup>٢) أي وضعه ٠ وهو من المصادر التي جاءت على مفعول كالميسور والمعسود ٠

 <sup>(</sup>٣) أى بلال رضى الله عنه ، كما فى اللسان (جل) وفيه : « بفخ » فى مكان « مكة » .

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٤ سورة الاسراء .

<sup>(</sup>٥) هذا خارج عن المادة ، وكان عليه أن يعنون له ٠

## ٣٧ \_ بصيرة في الجلد

وهو قِشْر البدن . والجمع جُلُود قال تعالى (ثم تلينُ (١) جُلُودُهُمْ وقُلُوبُهُم إلى ذِكْرِ اللهِ) فالجُلُود عبارة عن الأبدان ، والقلوب عن النفوس. وقوله تعالى : ( وقالُوا(٢) لجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْنُمْ عَلَيْنَا) فقد قيل : الجُلُود هنا كناية.عن الفروج . وجَلَده (٣) : نَحْوُ بَطَنه وظَهَره ، أَو ضربه بالجلُّد نحو عَصَاه إذا ضربه بالعصا . وفي الحديث : «مَنْ مسّ جلده جلدي لم تُمسّ النارُ جلده أَبدًا » وقال بعض الأعراب وقد عُزِّر وحُبس:

وليس بتعزير الأمير خَزَاية على ولا عار إذا لم يكن حَدّا(٤) وما السجْنُ إلا ظلّ بيت سكينة وما السوط إلَّاجِلدة صافحت جِلْدا

وقال آخر:

قلوبُ العاشقين لها وَقُودُ ولكن كلما احترقت تعود

وجدْت الحُبّ نيرانًا تَلَظَّى فلوفنيت إذا احترقت لهانت<sup>(ه)</sup> كأَهل النَّار إِذْ نَضِجَتْ جُلُودٌ أُعيدت الشَّقاء لهم جُلُود

قال تعالى (كُلَّمَا (٦) نضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا). وجاء بمعنى : بيان عذاب الأشقياء (يُصْهَرُ (٧) به ما في بُطُونِهِمْ والجُلُودُ)

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١ سورة فصلت • الآية ٢٣ سورة الزمر •

اى أصاب جلده ، كما يقال بطنه : أصاب بطنه ، وظهره : أصاب ظهره ٠

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: « جدا » والوجه ما أثبت ·

<sup>(</sup>٥) في الأصلين : « فها بت » والوجه ما أثبت ·

<sup>(</sup>V) الآيه ٢٠ سورة الحج · (٦) الآية ٥٦ سورة النساء ٠ .

وفى حد الزَّانيين (فَاجْلِلُوا(١) كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ) إِلَى قوله تعالى: (وَلْبَشْهَدْ عَذَابَهِما طَائِفَةٌ مِنَ الْمُوْمِنِينَ) وفى شهادتهما على عصيان العاصين فى المحشر (شَهِدَ (١) عليهم سَمْعُهُمْ وأَبْصَارُهُمْ وجُلُودُهُمْ) (وقالوا لجُلُودِهِمْ فى المحشر (شَهِدَ (١) عليهم سَمْعُهُمْ وأَبْصَارُهُمْ وجُلُودُهُمْ) (وقالوا لجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا (١)) وقيل : هو كناية عن الفَرْج (٤) ، وفى اتّخاذ الأخبية (وجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا (٥) الآية ، وفى خشية الخائفين وقت ساع القرآن (تَقْشَعِرُ (١) مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) وفى الأطمئنان بالذِّكر واللَّطف والرّحمة من الله تعالى (ثمّ تَلِينُ (١) جُلُودُهُمْ وَقَلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ) .

# ٣٨ \_ بصيرة في الجلس

أصل الوضع فيه أنَّ الجَلْس: الغليظ (٨) من الأَرض. ويسمّى النَجْد أَى المكان المرتفع جَلْسا أَيضًا. وأصل الجلوس أن يقصد وضع مقعده (٩) في جَلْسِ من الأَرض، ثمّ جعل الجلوس لكلِّ قعود، والمجلس لِكلِّ موضع يقعد فيه الإنسان. وقيل: الجلوس إنَّما هو لمن كان مضطجعًا، والقعود لمن كان قائمًا، باعتبار أنَّ الجالس مَن يقصد الارتفاع أَىْ مكانًا مرتفعًا. وإنَّما هذا يتصوّر في المضطجع، والقاعدُ بخلافه فيناسب القائم.

(A) ب: « الفلط » ·

<sup>(</sup>١) الآيه ٢ سورة النور ٠ (٢) الآية ٢٠ سورة فصلت ٠

<sup>(</sup>٣) الآية ٢١ سورة فصلت •

<sup>(</sup>٤) كذا في الاصلين . والمناسب «الفروج»

<sup>(</sup>a) الآية A سورة النحل · (٦) الآية ٢٣ سورة الزمر ·

<sup>(</sup>V) الآية ٢٣ سورة الزمر ·

<sup>(</sup>٩) كذا ، وهو يريد المقطدة ، أي الاست

## ٣٩ \_\_ بصيرة في الجلاء والتجلي

جلا القومُ عن الموضع ومنه جَلْوًا وجَلَاءً ، وأَجْلُوا : تفرّقوا . وقيل : جلا يكون من الخوف ، وأجلى من الجدّب . وأصل الجَلْو الكشف الظّاهر . وقد أجليت القوم عن منازلهم فجلّوا عنها أى أبرزتهم . ويقال جلاه (١) . ومنه جلالى خبر وخبر جَلِيّ وقياس جَلِيّ ، وجلوت العروس جِلْوة ، والسّيف جَلَاء . والساءُ جَلُواء أَىْ مُصْحية (٢) .

والتجلِّى قديكون بالذَّات نحو (والنَّهارِ (٣) إذا تَجَلَّى) وقد يكون بالأَمر والفعل نحو (فَلَمَّا (٤) تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ) .

والجالية : أَهلُ الذِّمَّة ؛ لأَنَّ عمر رضى الله عنه أَجلاهم من جزيرة العرب . وأَجلولَى : خرج من بلد إلى بلد .

## ٠٤ \_ بصيرة في الجم

قال تعالى (حُبًا<sup>(ه)</sup> جَمًّا) أى كثيرًا والجَمّ والجميم الكثير من كل شيء . جَمّ يجِمّ ويَجُمّ جُمُومًا : كثر واجتمع ، كاستجمّ . وجمّ البئر : تراجع ماؤها . وجَمّة السّفينة : الموضع الّذي يجتمع فيه الماءُ الراشح من خِرُوزها . والجُمّة – بالضمّ – : مجتمع شَعَرِ الرأس . وأصل الكلمة من

<sup>(</sup>۱) في القاموس : « وجلاه الجدب » •

 <sup>(</sup>۲) ب : « مضحیة » ٠
 (۳) الآیه ۲ سورة اللیل ٠

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤٣ سورة الأعراف ٠ (٥) الآية ٢٠ سورة الفجر

الجَمَام أَى الراحة للإقامة . وجِمَام (١) المكُّوك دقيقًا وجُمام القدح ماء إذا امتلاً حتى عجز عن تحمُّل الزِّيادة . وجاء القوم جَمَّا غفيرًا والجَمَّاء الغفير أَى بأَجمعهم . وشاة جمَّاء . لاقَرْنَ لها ، اعتبارا بجمَّة الناصية .

## 11 - بصيرة في الجمع

وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض . جمعته فاجتمع . وقد ورد الجمع في القرآن على ثلاثين وجهًا :

الأوّل لجمع المال والنّعمة (جَمَعَ<sup>(۲)</sup> مَالًا وعَدَّدَهُ)، وجمع النّهب والغارة (فَوَسَطْنَ<sup>(۲)</sup> بِهِ جَمْعًا) وجمع الإلزام والحجّة (جَمَعْنَاكُمْ<sup>(۱)</sup> والأوّلِينَ) وجمع إظهار القُدرة (أن لَنْ<sup>(۵)</sup> نَجْمَعَ عِظَامَهُ) وجمع الهوّل والهَيْبة <sup>(۲)</sup> وجَمْع الشّهس والقمر ، وجمع القراءة والمتابعة (إنَّ<sup>(۸)</sup> عَلَينا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) وجمع الحِرص والآفة (وجَمَعَ فَأَوْعَى<sup>(۹)</sup>) وجمع يوم القيامة (يَوْمَ<sup>(۱)</sup> يَكُمْ ليوم الْجَمْع ) وله نظائر . وجمع الجماعة والجُمعة (إذا نُودِي <sup>(۱)</sup> يَجْمَعُكُمْ ليوم الْجَمْع ) وله نظائر . وجمع الجماعة والجُمعة (إذا نُودِي <sup>(۱)</sup> للصّلاةِ مِنْ يَوْم الْجُمُع ) وجمع الانتظار بين الدّنيا والآخرة (لَمَجْمُوعُون <sup>(۱)</sup>) إلى مِيقَاتِ يَوْم معلوم ) وجمع الحرب والهزيمة (سَيُهْزَمُ<sup>(۱۱)</sup> الْجَمْعُ ) ،

<sup>(</sup>١) هو من المكاييل ٠ (٢) الآية ٢ سورة الهمزة ٠

 <sup>(</sup>٣) الآيه ٥ سورة العاديات ٠
 (٤) ٣٧ ية ٣٨ سورة المرسلات ٠

<sup>(</sup>٥) الآية ٣ سورة القيامة · (٦) لم يمثل لهذا الضرب ·

<sup>(</sup>V) أي في قوله تعسالي : « وجمع الشمس والقمر » في الآية ٩ من سورة القيامة

<sup>(</sup>٨) الآية ١٧ سورة القيامة . . . (٩) الآية ١٨ سورة المعارج ٠

<sup>(</sup>١٠) الآية ٩ سورة التغابن ٠ (١١) الآية ٩ سورة الجمعة ٠

<sup>(</sup>١٢) الآية ٥٠ سورة الواقعة ٠ (١٣) الآيه ٤٥ سورة القمر ٠

وجمع الإرادة والمشيئة (جَمْعِهِمْ إذا يَشَاءُ<sup>(١)</sup> قَدِيرٌ) وجمع المصير والرَّجعة (يَجْمَعُ بَيْنَنَا(٢) وإليهِ المصيرُ) وجمع القضاء والحكومة (قُلْ(٣) يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ) وجمع السجدة وألتحيَّة ( فَسَجَدَ ( اللائكة كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ) وجمع الوسواس والغوَايَة (وجُنُودُ (٥) إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ) وجمع هديّة الهداية ( فَلَوْ شَاء (٩) لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) وجمع الرّجوع من الغُربة ( واثْتُونِي ( ) بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ) وجمع السَّحَرَة للمكر والحيلة ( فَجُمِعَ ( ) السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ) وجَمْع النَّاس للنِظَارَةِ (٩) والعِبْرَة (وقِيلَ (١٠) لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ) وجمع التعظيم والحرمة ( على أَمْرِ (١١) جامع ِ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ) وجمع الغلبة والنُّصْرة (فَجَمَعَ (١٢) كَيْدَهُ) ( فَأَجْمِعُوا (١٣) كَيْدَكُمْ ) وجمع العجز والجهالة ( قُل لَّيْن (١٤) اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ والجِنُ ) وجمع العَرْض والسّياسة ( فَجَمَعْنَاهم (١٥) جَمْعًا ) وجَمْع التأخير والمهلة (إنَّكَ جَامِعُ (١٦) النَّاسِ لِيوم لا رَيْبَ فِيهِ) وجمع التعبير والملامة ( فكَيْفَ إِذا (١٧) جَمَعْنَاهُمْ لِيوم لا رَيْبَ فِيهِ ) وجمع التحذير والخَشْية (إِنَّ (١٨) النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) وجمع طلب العلم والحكمة (حتى

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ سورة الشورى ٠ (٢) الآية ١٥ سورة الشورى ٠

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٦ سورة سبا

<sup>(؟)</sup> الآية ٣٠ سورة الحجر ، والآية ٧٣ سورة ص ٠

<sup>(</sup>٥) الآية ٩٥ سورة الشعراء ٠ (٦) الآية ١٤٩ سورة الانعام ٠

۷) الآیه ۹۳ سورة یوسف · (۸) الآیه ۳۸ سورة الشعرا · ٠

<sup>(</sup>٩) يريد النظر والتفكر ، ولم أقف على هذا المصدر •

<sup>(</sup>١٠) الآية ٣٦ سورة الشعراء ٠ (١١) الآية ٦٢ سورة النور ٠

<sup>(</sup>١٢) الآية ٦٠ سورة طه ٠ (١٣) الآية ٦٤ سورة طه ٠

<sup>(</sup>١٤) الآيه ٨٨ سورة الاسراء ٠ (١٥) الآية ٩٩ سورة الكهف ٠

<sup>(</sup>١٦) الآية ٩ سورة آل عمران ٠ الاية ٢٥ سورة آل عمران ٠

<sup>(</sup>١٨) الآية ١٧٣ سورة آل عمران

أَبْلُغُ (١) مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ ) ( بَلَغَا(٢) مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا ) وجمع أرباب النبوّة والرَّسالة (يَوْمَ (٣) يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ) وجمع الاتِّفاق والعِزَّة (فأَجْمِعُوا (٤) أَمْرَكُمْ وشُرَكَاءَكُمْ ) وجمع الجُرأة والغفلة (وأَجْمَعُوا (٥) أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ ) وجمع الحضور في الحضرة (يَوْمُ (١) مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ) وجمع الفضل والرَّحمة ( هُوَ (٧) خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ) وجمع الهُدَى والضَّلالة ( فَلَمَّا (٨) تَرَاءَى الْجَمْعَانِ ) وجمع الظُّفر والغنيمة ( يَوْمَ (٩) الفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ) ويقال للمجموع جَمْع وجَمَاعة وجميع .

وورد الجمع في القرآن على ثلاثين وجهًا أيضًا: للمِنَّة علينا عا في السَّموات والأرض ( حَلَقَ لَكُمْ (١٠) مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ) وتسخير (١١) الموجودات لنا (وسَخَّرَ (١٢) لَكُمْ مَا فِي السَّمَواتِ ومَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ) وقرئ : جميعًا مِنْةً (١٣) . رجوع الكلِّ إلى في العاقبة ( إليه (١٤) مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ) حَشْرِ الكُلُّ عندنا (ويَوْمُ (١٥) نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا) القوّة كلّها لنا (أنَّ (١٦)

(٢) الآية ٦١ سورة الكهف ٠

(٤) الآيه ٧١ سورة يونس ٠

(٦) الآيه ١٠٣ سورة هود ٠

(٨) الآيه ٦١ سورة الشمراء . (١٠) الآية ٢٩ سورة البقرة .

<sup>(</sup>١) الآيه ٦٠ سورة الكهف .

<sup>(</sup>٣) الآيه ١٠٩ سورة الماثدة .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٥ سورة يوسف ٠

<sup>(</sup>V) الآية ٥٨ سورة يونس ·

<sup>(</sup>٩) الآية ٤١ سورة الانفال ٠

<sup>(</sup>۱۱) ب: ، لتسخير ، ٠

<sup>(</sup>١٢) الآيه ١٣ سورة الجاثية • (١٣) نسبت هذه القراءة الى ابن عباس • وفي البحر المحيط ٤٥/٨ بعد ايراد هذه القراءة : « قال أبوحاتم : نسبة هذه القراءة الى ابن عباس ظلم · وحكاها أبو الفتح عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو الجحدري وعبد الله بن عبيد بن عمير . وحكاها أيضا عن هؤلاء الأربعية صاحب اللوامح . وحكاها ابن خالوية عن ابن عباس وعبيك بن عمير ، وهي على كل حال قراءة شاذة •

<sup>(</sup>١٤) الآية ٤ سورة يونس ٠

١٦) الآية ١٦٥ سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>١٥) الآية ٢٣ سورة الأنعام .

القُوَّةَ لِلهِ جَمِيعًا ) العزَّة كلُّها لنا (إنَّ (١) الْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا ) نَشْرِ الكل من بطن الأرض جميعًا (يَوْمَ (٢) يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا) يود الكافر لو يفتدى بكل ما في الأرض جميعًا (ومَنْ (٣) في الأرْضِ جَمِيعًا) اليهود لايقاتلونكم إِلَّا وهم في حصونٍ حصينة ( لا يُقَاتِلُونَكُمْ (٤) جَمِيعًا إِلَّا في قُرَّى مُحَصَّنَةٍ ) لاتحسبوا أَنَّ اليهود متَّفقون ظاهرًا وباطنًا (تَحْسَبُهُمْ (٥) جَمِيعًا وقُلُوبُهُمْ شَتَّى) ادّعت كفَّارُ مكَّة أَنَّهم كلُّهم متوازرون منتقمون (نَحْنُ (٦) جَمِيعٌ مُنْتَصِر) السَّماءُ والأَرض في قَبضة قدرتنا (والأَرْضُ (٧) جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ) جميعُ الشفاعات مسلَّمة بحكمنا (قُل لِلهِ الشَّفَاعَةُ (٨) جَمِيعًا ) نحطُّ العفو على الذُّنوب كلِّها ( إِنَّ (٩) الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ) الخلائق كلُّهم يأتون حضورًا بحضرتنا (وإِنْ (١٠) كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُون) (فإذَا هُمْ (١١) جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ) لمّا عصيتنا يا آدم اخْرجْ من جهتنا مع سائر العاصين ( اهْبِطُوا (١٢) مِنها جَمِيعًا ) ادّعي عسكر فرعون أنَّهم كلّهم على حَذَرٍ في أمرهم (وإنَّا (١٣) لَجَمِيعٌ حاذرون) لا بنأس عليكم في التَّفرِّق والاجتماع إذا كنتم أصدقاء (أنْ (١٤) تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا) توبوا يا أهل الإعان ( وَتُوبُوا إِلَى اللهِ (١٥) جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ) نادِ يامحمَّد أَنِّي رسول الله

<sup>(</sup>٢) الآيه ١٨ سورة المجادلة .

 <sup>(</sup>٤) الآية ١٤ سورة الحشر •

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٤ سورة القمر

<sup>(</sup>A) الآية £٤ سورة الزمر ·

<sup>(</sup>۱۰) الآية ٣٢ سورة يس ٠

<sup>(</sup>١٢) الآية ٣٨ سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>١٤) الآية ٦١ سورة النور .

<sup>(</sup>١). الآيه ٦٥ سورة يونس ٠

٣) الآية ١٤ سورة المعارج ·

<sup>(</sup>٥) الآية ١٤ سورة الحشر •

<sup>(</sup>٧) الآية ٦٧ سورة الزمر

<sup>(</sup>٩) الآية ٥٣ سورة الزمر

<sup>(</sup>١١) الآية ٥٣ سورة يس .

<sup>(</sup>١٣) الآية ٥٦ سورة الشعراء ٠

<sup>(</sup>١٥) الآية ٣١ سورة النور .

إلى كلِّ الخلائق (إنَّى رَسُولُ الله (١) إليكُمْ جَمِيعًا) ولو أردنا لهدينا الكُلِّ (أَنْ لَوْ يَشَاءُ (١) الله لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا) ولو أراد الله لأورد النَّاس مورد الإيمان (ولَوْ (٣) شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فى الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا) النَّاس مورد الإيمان (ولَوْ (٣) شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فى الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا) تعقوب بوصول أولاده إليه كلِّهم (عَسَى الله (٤) أَنْ يَأْتِينَى بِهِمْ جَمِيعًا) نحن قهرنا فرعون ومن معه (فَأَغْرَقْنَاهُ (٥) ومَنْ مَعَهُ جَمِيعًا) سيبرز الكل فى عَرَصات القيامة (وبَرَزُوا الله (٢) جَمِيعًا) الأخابث وما عملوا إلى النَّار (فَيَرْ كُمَهُ (٧) جَمِيعًا) يعاقب بعضُهم بعضًا فى دخولها (حتَّى إذا ادَّارَكُوا (٨) فيها جَمِيعًا) ونحن نجمع المنافقين والكافرين فيها (إنَّ اللهَ إذا ادَّارَكُوا (٨) فيها جَمِيعًا) ونحن نجمع المنافقين والكافرين فيها (إنَّ اللهَ جَامِعُ (١) المنافِقِينَ والكافرينَ فى جَهَنَّمَ جَمِيعًا) لأَنَّ جهنَّم موعد المسيئين علوها منهم (وإنَّ (١٠) جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجمعِين) (الأَمْالُأَنَّ جَهَنَّمَ (١١) من عليه المنافِقِينَ والكافرينَ فى جَهَنَّمَ أَجمعِين) (الأَمْالُأَنَّ جَهَنَّمَ (١١) مَنْ عَلَيْهُمْ أَجمعين) (الأَمْالُأَنَّ جَهَنَّمَ (١١) من الجَنَّةِ والنَّاسِ أَجمعين).

قال الشاعر:

وصونه ماله ماليس يجتمع حتى يطيب لهم تفريقُ ماجمَعوا (١٢)

صَوْن الفتى عِرْضَه عمّا يدنّسه ما طاب قوم وإن عَزُّوا وإن كَثُروا

<sup>(</sup>٢) الآيه ٢١ سورة الرعد •

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٣ سورة يوسف ٠

<sup>(</sup>٦) الآية ٢١ سورة ابراهيم

<sup>(</sup>٨) الآية ٣٨ سورة الأعراف ·

<sup>(</sup>١٠) الآية ٤٣ سورة الحجر .

<sup>(</sup>١٢) انظر الغرر ص ٢٣٨٠

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٨ سورة الأعراف ٠

<sup>(</sup>٣) الآيه ٩٩ سورة يونس ٠

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠٣ سورة الاسراء .

<sup>(</sup>V) الآية ٣٧ سورة الأنفال

<sup>(</sup>٩) الآيه ١٤٠ سورة النساء ٠

<sup>(</sup>١١) الآية ١١٩ سورة هود ٠

### ٢٤ \_ بصيرة في الجمال

وهو الحُسْن الكثير . وهو على ضربين : جمال مختص بالإنسان في ذاته أو شخصه أو فِعله .

والثانى: ما يصل منه إلى غيره. وعلى هذا الوجه يُحمل ما صحّ عن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: «إنَّ الله جميل يحبّ الجمال » تنبيهًا أنَّه يُفيض (١) الخيرات الكثيرة فيحبّ من يختصّ بذلك .

جَمُّل ككرم فهو جميل وجُمَّالٌ وجُمَّالٌ على التكثير . وجامَله : لم يُصْفِه الإِخاءَ وماسحه بالجميل . وجَمَالَكَ أَلَّا تفعل كذا أَى لا تفعلْه والزم الأَجمل .

واعْتُبِرَ من هذه المادّة معنى الكثرة ، فقيل لكلِّ جماعة غير منفصِلة : جُمْلة . ومنه قيل للحساب الَّذى لم يفصَّل ، والكلام الَّذى لم يبيّن تفصيله : مُجمل . والجميل : الشَّحم يذاب فيجمع ويَجْمُل أكله . وقالت أعرابية لبنتها : تجمّلي وتعفَّفِي ، أَى كلى الجَمِيل واشربي العُفافة أَى اللَّبن الحليب .

وقد ورد في القرآن هذه المادة على وجوه: (لَوْلاَ<sup>(۲)</sup> نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً) أَى مجتمعًا كما أُنزل نجومًا متفرّقة ، وبمعنى المحاسنة والمجاملة (فاصْفَحْ<sup>(۳)</sup> الصَّفْحَ الجَمِيلَ) وبمعنى الصَّبر بلا جزاء (فَاصْبِرُ<sup>(٤)</sup> صَبْرًا جَمِيلً) وقال يعقوب عليه السّلام (فَصَبْرُ<sup>(٥)</sup> جَمِيلً) وبمعنى مقاطعة الكفّار

 <sup>(</sup>۲) الآیه ۲۲ سورة الفرقان ...

<sup>(</sup>٤) الآية ٥ سورة المعارج ٠

<sup>(</sup>۱) ب : « منه يفيض » ·

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٥ سورة الحجر ٠

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٣ سورة يوسف .

على الوجه الحسن (واهْجُرْهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا () وبمعنى إطلاق النّساء على الوجه الجميل (وسَرِّحوهُنُ (۲) سَرَاحًا جَمِيلًا) وبمعنى الحُسْن والزِّينة (ولكُمْ (۳) فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وحِينَ تَسْرَحُونَ) وبمعنى البعير البازل (٤) (حَتَّى يَلِيجَ (٥) الْجَمَلُ في سَمَّ الخِياطِ) وجمعه جِمَالٌ وأجمال وجِمَالة وجمائل وجامل، وهذا من نوادر الجموع كالباقر لجماعة البقر وراعيها، ومنه قوله تعالى (كأنه جِمَالاَتُ (٦) صُفْرٌ) وقرئ جُمَالات وهي جمع جُمَالة بالضمِّ وقيل هي القُلُوس (٧): قُلُوس السُّفُن.

ومن دعائه صلّى الله عليه وسلّم: « اللّهم جمّلنى بالتّقوى وزيّنى بالحِلْم وأكرمنى بالعافية » . قال الشاعر (٨) :

ليسَ الجَمَالُ بمِنْزَرِ فاعْلَمْ وإِن رُدِّيتَ بُردا إِنَّ الجَمالَ معادِنُّ ومَنَابِتُ أَوْرثن مجدا

وقال آخر :

أُقبِّل أَرضا سار فيها جِمَالها فكيف بدار دار فيها جَمَالها على كلِّ حال أُمُّ عمرو جَميلة إذا لبست خَلْقانها أوجديدها وقال آخر:

جَمَال معيشة المُثرِى جِمَالٌ تُدْمِن الحركة فإذا أنيخ ببابه أنيخت حوله البركة (٩)

 <sup>(</sup>١) الآية ١٠ سورة المزمل ٠
 (١) الآية ٦ سورة النحل ٠

<sup>(</sup>٤) يقال بزل البعير: دخل في السنة التاسعة · (٥) الآية ٤٠ سورة الأعراف ·

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٣ سُورة المرسلات · وقد أورد قراءة غير حفص وحمسزة والكسائي أما هم فعندهم جمالة ·

<sup>(</sup>A) هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي من كلمة حماسية ·

<sup>(</sup>٩) يبدو أن الشسطر الأول من الكامل والاخير من الوافر •

#### ٢٤ \_\_ بصيرة في الجنب

وأصله الجارحة (۱) وجمعه جُنُوب ثمّ يستعار في النّاحية الّتي تليها ، كعادتهم في استعارة سائر الجوارح كذلك ؛ نحو اليمين والشّهال وقيل جَنْب الحائط وجانبه والصّاحب بالجَنْب أي القريب وقيل كناية عن المرأة ، وقيل : عن الرّقيق في السّفر وقوله (والجار (۲) الجُنُب) أي القريب وقوله (في جَنْب (۳) الله ) أي في أمره وحدّه الّذي حَدّهُ انا وسار القريب وقوله (في جَنْب (۳) الله ) أي في أمره وحدّه الّذي حَدّهُ انا وسار جَنْبيه وجَنَابيه وجَنَابيه أي جانبه وجَنَابتُهُ : أصبت جَنْبه نحو كَبدته ورأسته وجُنِب بمعني اشتكي جَنْبه نحو كُبدَ وفُئِدَ .

وبُنى الفعل من الجَنْب على وجهين: أحدهما الذّهابُ عن ناحيته ، والثانى الذّهاب إليه . فالأول<sup>(٤)</sup> نحو جَنَبْته واجتنبته ، قيل: ومنه الجار الجُنُب أَى البعيد قال<sup>(٥)</sup> :

# \* فلا تَحْرِمَنِّي نائلًا عن جَنَابة \*

أَى عن بعد [نسب] . [غربة] وقوله تعالى (واجْتَنِبُوا(٢) الطَّاغُوتَ) عبارةَ عن تركهم إِيَّاها (فاجْتَنِبُوه (٧) لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) وذلك أبلغ من قولك :

<sup>(</sup>١) في المصباح: « جنب الانسان ما تحت ابطه الي كشمه » وهو يريد بالجارحة الجزية من الانسان .

 <sup>(</sup>۲) الآیة ۳۲ سورة النساه ۰
 (۳) الآیة ۹۲ سورة الزمر ۰

<sup>(</sup>٤) لم يصرح بالقسم الثاني • ويصبح أن يكون منه أجنبنا : دخلنا في الجنوب •

٥) أي علقمة بن عبدة • وعجزه :

ه فَإِنِّي امْرُوُّ وَسُطَ القِبَابِ غَرِيبُ ه

وهو من قصيدة مغضسلية · (٦) الآيه ٣٦ سورة النحل ·

الآية ٩٠ سورة المائدة ٠

اتركوه . وجُنِب (١) بنو فلان كعنى ، إذا لم يكن في إبلهم لَبَن . وجُنب فلان خيرًا وجُنِّب شرًّا ، وإذا أطلق فقِيل : جُنب فلان فمعناه : أبعد عن الخير وذلك يقال في الدُّعاء وفي الخَبَرِ . قال تعالى ( واجْنُبْني وبَنِيّ أَن نَعْبُدَ الأصنام (١)) من جَنبته عن كذا أي أبعدته. وقيل: هو من جَنبت الفَرس: جعلته جَنِيبًا ، كَأَنَّمَا سأَله أَن يقوده عن جانِب الشِّرك بـأَلطاف منه وأسباب خفية . والتجنيب : الرُّوح في الرّجلين ، وذلك إبعاد إحدى الرّجلين عن الأُخرى خِلْقة . وقوله تعالى (وإِنْ كُنْتُمْ (٣) جُنْبًا ) أَى أَصابتكم الجنابة . وذلك بإنزال الماء أو بالتقاء الخِتانَيْن . وقد جُنِب (٤) كُعْني وأَجْنب كأكرم واجتنب وتجنُّب. وسمّيت الجَنَابة بذلك لكونها سببًا لتجنب الصلاة في حكم الشُّرع . والجَنُوب (٥) يصحّ أن يعتبر فيها معنى المجيء من جَنْب الكعبة ، وأن يعتبر فيها معنى الذِّهاب عنه ، لأنَّ المعنيين فيها موجودان . واشتُقّ من الجَنُوب جَنَّبَتِ الرّيحُ : هبّت جَنُوبًا . وأَجنبنا : دخلنا فيها . وجُنبنا : أصابتنا . وسحابة مجنوبة : هبّت عليها الجَنُوبُ .

والجَنْب وما اشتق من هذه المادّة ورد في القرآن على أُنحاءِ:

الأُوَّل: الجَنْب بمعنى الأَّمر (عَلَى (عَلَى (عَلَى اللهِ) أَى فَي أَمر الله . اللهِ) أَى فِي أَمر الله . الثانى: جُنُوب المقصّرين في أَداءِ الزكاة (فَتُكُوَى (٧) بِهَا جِبَاهُهُمْ وجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ ) .

<sup>(</sup>١) الوارد في اللسان والقاموس : جنب بشد النون على صيفة المبنى للفاعل •

 <sup>(</sup>۲) الآیة ۳۰ سورة ابراهیم ۰
 (۳) الآیة ۲ سورة الماثدة ۰

<sup>(</sup>٤) الوارد في القاموس : جنب كفرح · (٥) الربع التي تقابل الشمال ·

الثالث: جنب المشتاقين إلى اللَّقاء (تَتَجَافَى (١) جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ). الرابع: جَنْب المشتغلين بذكر الحقّ تعالى (يَذْكُرُونَ اللهَ (٢) قِيَامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِهِمْ).

الخامس: الجَنْب بمعنى العصمة (واجْنُبْنِي (٣) وبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ). السادس: بمعنى الجنابة (ولا جُنُبا<sup>(٤)</sup> إِلَّا عابِرِي سَبِيل) وبمعنى الأَجنبيِّ البعيد من النَّسبة (والقرابة (والجار الجُنُب).

السابع: التجنب أى تبعد أبي جهل عن موعظة القرآن (وبَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى (٢)). الثامن: بمعنى صيانة الله تعالى أبا بكر من العذاب (وسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى). التاسع: الأمر بالتباعد عن عبادة الأَوثان (فَاجْتَنِبُوا (١) الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ). العاشر: الأَمر بالتباعد عن الزُّور والبهتان (واجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور). العاشر: الأَمر بالتَّبَاعد عن الزُّور والبهتان (واجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور).

الحادى عشر: الأَمر بالتَّبَاعد عن شرب الخمر (رِجْسُ<sup>(۹)</sup> مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فاجْتَنِبُوهُ).

الثانى عشر: الأَمر بالتَّوق عن سوء الظنّ فى حق المؤمنين (اجْتَنِبُوا (١٠٠ كثيرًا مِنَ الظَّنِّ).

الثالث عشر: في الثناء على المتبعِّدين من الكباثر والفواحش ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ (١١) كَبَاثِرَ الإِثْمِ والفَوَاحِشَ ) ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَاثِرَ (١٢) مَاتُنْهَونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) .

<sup>(</sup>١) الآية ١٦ سورة السجدة ٠

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٥ سورة ابراهيم •

<sup>(</sup>٥) ب: « الشبه » تصحيف ،

<sup>(</sup>٧) الآيه ١٧ سورة الليل ٠

<sup>(</sup>٩) الآيه ٩٠ سورة المائدة ٠

<sup>(</sup>١١) الآية ٣٢ سورة النجم •

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩١ سورة آل عمران ٠

<sup>(</sup>٤) الآية ٣؟ سورة النساء ٠

<sup>(</sup>r) الآية ١١ سورة الأعلى ·

<sup>(</sup>A) الآية ٣٠ سورة الحج ·

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٢ سورة الحجرات ٠

<sup>(</sup>١٢) الآية ٣١ سبورة النساء .

# )) - بصيرة في الجنع

وقد ورد في القرآن من هذه المادة على وجوه: بمعنى الميل (وإنْ جَنَحُوا للسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا(١)) وبمعنى جَنَاح الملَك (أُولِي أَجْنِحَةٍ (٢) مَثْنَى وثُلَاثَ وَرُبَاعَ) وبمعنى الإبْط (واضمُمْ (٩) إلَيْك جَنَاحَك ) أَى يدك. ومعنى التواضع (واخْفِضْ (٤) جَنَاحَك لِلْمُوْمِنِينَ ) أَى أَلِنْ جانبك. ومنه (واخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحٌ (٩) الذَّل مِن الرّحْمة ) استعارة ، لأَنْ الذَّل ضربان: ضرب يضع الإنسان ، وضرب يرفعه ، وقُصِد هنا ما يرفعه ، فاستعير لفظ الجناح اه. والمعنى: استعمل (٦) الذل الذي يرفعك عند (٧) الله من أجل رحمتك لهم. وبمعنى أجنحة الطّيور (ولا طَائر (٨) يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ) وسمّى جانبا الشيء وبناحيه ، فقيل: جناحًا السفينة ، وجناحا العسكر ، وجناحًا الوادى ، وجناحا العسكر ، وجناحًا الوادى ، وجناحا الإنسان لجانبيه .

وأمَّا الجُناحِ بالضمِّ فورد بمعنيين : بمعنى الحَرَجِ ( وَلَا جُنَاحَ (٩) عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَمَ ) (لاجُنَاحَ (١٠) عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ) وبمعنى الإثم في العُقبى ( لَا جُنَاحَ (١١) عَلَيْهِنَّ في آبَائِهِنَّ ) ولكلَّ نظائر . سمّى به لأَنَّه ماثل بالإنسان عن الحقّ .

<sup>(</sup>١) الآية ٦١ سورة الأنفال ٠ (٢) الآية ١ سورة فاطر ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٢ سورة القصيص • (٤) الآية ٨٨ سورة الحجر

<sup>(</sup>٥) الآيه ٢٤ سنورة الاسراد .

<sup>(</sup>٦) في الأصلين : د يستعمل ، وما اثبت عن الراغب .

<sup>(</sup>V) في الأصلين : د عنه ، وما أثبت عن الراغب .

<sup>(</sup>A) الآية ٣٨ سورة الأنعام · (٩) الآية ٢٣٥ سورة البقرة ·

<sup>(</sup>١٠) الآية ٢٣٦ سورة البقرة ٠

والجِنْح بالكسر -: قطعة من اللَّيل مظلمة لأَنَّها جانب منه. وفي الحديث (إنَّ الملائكة (١) لَتَضَعُ أَجنحتَها لطالبِ العلمِ رضًا بما يصنع ».

# ه } \_ بصيرة في الجند

وهو العسكر ، سمّى به اعتبارًا بالغِلَظ والاجتماع من الجَنَد بالتَّحريك وهو الأَرض الَّتي فيها الحجارة المجتمِعة ، ثمَّ يقال لكلِّ مجتمع : جُنْد نحو « الأَرواحُ (٢) جنود مجنَّدة » وجَمْع الجُنْد أَجناد وجُنود . وقوله تعالى ( إذ جَاءَتْكُمْ (٣) جُنُودٌ فأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وجُنُودًا لَم تَرَوْهَا ) فالجنود الأُولى من الكفَّار ، والثانية من الملائكة .

# ٦٤ \_ بصيرة في الجهد بالفتح والضم

وهو الطَّاقة والمَشَقَّة . وقيل بالفتح : المشقَّة ، وبالضمَّ الْوُسْع . وقيل : الجهد : ما يَجْهَد الإنسان .

قوله تعالى (لاَيَجِدُونَ (٤) إِلَّا جُهْدَهم) (وأقسَمُوا (٥) باللهِ جَهْدَ أَيمانِهِم) أَي حَلفوا واجتهدوا في الحلفِ أَن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم . والاجتهاد: أخذ النَّفس ببذل الطَّاقة ، وتحمَّل المشقَّة في العبادة . يقال جَهَدت رأيي واجتهدت: أتعبته بالفكر . والجهاد والمجاهدة : استفراع الوسْع في مدافعة

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وا بن حبان وغيرهم ، كما فى الترغيب والترهيب فى « كتاب العلم » فى صدر الكتاب

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري معلقا ومسلم وغيرهما ، كما في الجامع الصغير .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٩ سورة الاحزاب ٠
 (٤) الآية ٧٩ سورة التوبة ٠

 <sup>(</sup>٥) الآية ١٠٩ سورة الأنهام · وورد في آيات أخرى ·

العدُوِّ . قال صلَّى الله عليه وسلَّم « المجاهِد (١) مَن جاهد نفسه في طاعة الله » وكان إذا رجع من الغَزْو يقول : « رجعنا (٢) من الجهاد الأَصغر إلى الجهاد الأَّكبر » وقال « أَفضل الجهادِ مجاهدة النَّفس » وقال للنِّساءِ « لكنَّ (٢) أفضل الجهاد : حج مبرور » وسأَّله رجل عن الخروج إلى الغَزْو فقال « أُوالِدَاك (٤) في الأَّحياء ؟ قال : بلى . قال : ففيهما فجاهِد » .

#### قال الشاعر:

- عدو أن يعان ويُنْصرا أعدى عدوك كى تفوز وتظفرا فلقد تعاطيت الجهاد الأكبرا

هلًا غشِيت النفس غزوًا إنها مهما عنيت جهادها وعنادها

يا من يجاهد غازيا أعداء دين اللـ

وقال آخر في الجهد ومعنييه :

فسيّان عفو القول عندك والجَهد على منطقى لكن على الواصف الجُهد إذا عُرِفت فيه الموالاة والودّ تعالیت عن قدر المدائع صاعدًا وإنی لأدری أنَّ وصفك زائد وإنّ قلیل القول یكثر وَقْعُه

وورد فى القرآن على معان :

الأُوَّل : مجاهدة الكفَّار والمنافقين بالبرهان والحجَّة (جاهِدِ<sup>(ه)</sup> الكفَّارَ والمُنَافِقِينَ ) ( وجَاهِدُهُمُ (٦) بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ) .

<sup>(</sup>١) دواه الترمذي وابن حبان ، كما في لجامع الصغير ٠

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقى ، فى الزهد من حديث جابر · وقال : هذا اسناد فيه ضميعف · اند تخريج أحاديث الأحباء فى د عجائب القلب ، فى صدر الجزء الثالث ·

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري كما في كتاب الحج ٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ومسلم والتسرمذي والنسائي وابن ماجه ، كما في تيسير الوصول •

 <sup>(</sup>٥) الآية ٧٣ سورة التوبة ، والآية ٩ سورة التحريم .

<sup>(</sup>٦) الآية ٥٢ سورة الفرقان ٠

الثانى: جهاد أهل الضَّلالة (١) بالسيف والقتال ( وفَضَّلَ اللهُ (٢) المُجَاهِدِينَ عَلَى اللهَ اللهِ ) . عَلَى القَاعِدِينَ ) ( هَاجَرُوا (٣) وجَاهَدُوا في سبيل اللهِ ) .

الثالث: مجاهدة (٤) مع النفس ( وَمَنْ جَاهَدُ (٥) فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ) . الرابع : مجاهدة مع (٦) الشيطان بالمخالفة طمعًا في الهداية ( وَالَّذِينَ (٧) جَاهَدُوا فِينَا لنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) .

الخامس: جهاد مع القلب لنيل الوصْل والقُرب (وَجَاهِدوا (٨) في اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ).

والحق أن يقال : المجاهدة (٩) ثلاثة أضرب : مجاهدة العدو الظّاهر ، ومجاهدة الشيطان ، ومجاهدة النّفس . ويدخل الأضرب الثلاثة في (وَجَاهِدُوا في اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ) وفي الحديث : « جاهدوا أهواء كم كما تجاهدون أعداء كم » والمجاهدة تكون باليد وباللّسان . قال صلّى الله عليه وسلّم : «جاهدوا الكفّار (١٠) بأيديكم وألسنتكم » .

<sup>(</sup>۱) ب : « الضلال » · (۲) الآية ٩٥ سورة النساء ·

 <sup>(</sup>٣) الآية ٢١٨ سورة البقرة ٠
 (٤) في أصل ب : « مجاهدته » ٠

<sup>(</sup>٥) الآية ٦ سورة العنكبوت ٠

<sup>(</sup>٦) في التاج في الكلام على المجاهدة : « قال شيخنا : والاتيان بمع فيه من لحن العامة ، كما نصوا عليه » أي فالصواب أن يقال : مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان •

 <sup>(</sup>٧) الآية ٦٩ سورة العنكبوت ·
 (٨) الآية ٨٧ سورة الحج ·

<sup>(</sup>٩) في الأصلين : « المجاهد » .

<sup>(</sup>١٠) ورد في الجامع الصغير بلفظ « جاهدو المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنت كم » عن أحمد وأبي داود وغيرهما ٠

## ٧٤ ــ بصيرة في الجهر

قال الله تعالى (مَسَوَاءُ (١) مِنْكُمْ مَنْ أَسَرُّ القَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ) وقال تعالى : (أَرنَا اللهُ (٢) جَهْرةً) .

والمادّة موضوعة لظهور الشيء بإفراط لحاسّة البصر أو لحاسّة السّمع . أمّا للبصر فنحو قولك: جهر بالكلام . أمّا للبسم فنحو قولك: جهر بالكلام . وكلام جَهْورِيّ وجَهِير ورجل جَهير: رفيع الصوت ، والّذي يجهر بحسنه: وجَهَر البئر، واجتهرها: أظهر ماءها . والجوهر فَوْعل منه ، وهو ما إذا بطل بطل (٣) محمولُه ، وسمّى بذلك لظهوره للحاسّة .

# ٨٤ \_ بصيرة في الجل

وقد ورد في القرآن على خمسة (٤) عشر وجهًا :

الأُوّل: في ذكر آدم بحمل (٥) الأَمَانَة (إِنَّهُ كَانَ (١) ظَلُومًا جَهُولًا).

الثانى: خطاب لنوح عليه السّلام أن يحفظ رَقْم الجهالة على نفسه بدعوة الجَهَلة ودعائهم ( إِنَّى (٧) أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجَاهلين ) .

الثالث: ذكر هود عليه السّلام قومه لمّا امتنعوا عن إجابة الحقّ (وَلَكِنِّي (١٠) أَرَاكُمْ قَوْمًا نَجْهَلُونَ ) .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ سورة الرعد ٠ (٢) الآية ١٥٣ سورة النساء ٠

<sup>(</sup>٣) يريد بالمحمول ما يعرف بالمرض

<sup>(</sup>٤) المراد جنس الانسان • وكان الأدب ألا يذكر آدم عليه السلام في هذا الموطن •

الآية ٢٦ سورة هود ٠ (λ) الآية ٢٣ سورة الأحقاف ٠

الرّابع: استعادة (١) موسى بالحقّ عن ملابسة الجَهلة ( أَعُوذُ (١) باللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ ) وقال مرّة (إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (١) وقال يوسف: إِن لَم تُبَدْرِقْنَى (٤) بعصمتك أصير من جملة الجُهلاء ( أصبُ (٥) إليْهِنَّ وأكُنْ مِنَ الجَاهِلِينَ ) وقال تعالى ( إِذَ أَنْتُمْ (٢) جَاهِلُونَ ) وخاطب نبيّه وحبيبه . (فَلَا تَكُونَنَ (٧) مِنَ الْجَاهِلِينَ ) قل (١) يا محمّد لنسائك يَجْتَنِبْنَ من التَزِيِّ بزىّ الجهلاء ( وَلَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيةِ ) ( في قلوبِهِمُ (١٠) الحَمِيةَ حَمِيَّةَ الجاهِلِيّةِ ) ( ولكِنَّ أَكْثَرُهُمْ (١١) يَجْهَلُونَ ) ما صدر من العصاقِ من المعاصى فبسبب ( ولكِنَّ أَكْثَرُهُمْ (١١) يَجْهَلُونَ ) ما صدر من العصاقِ من المعاصى فبسبب طلبًا للسّلامة ( وإذا خَاطَبَهُمُ (١٠) الجَاهِلُونَ قالوا سلامًا ) ( سَلَامٌ عَلَيْكُمْ (١٠) لا نَبْتَغِي الجاهلين (١٥) ) .

<sup>(</sup>١) في الأصلين : « استعانة » والمنساسب ما أثبت ٠

 <sup>(</sup>٢) الآية ٦٧ سورة البقرة ·
 (٣) الآية ١٣٨ سورة الأعراف ·

<sup>(</sup>٤) أى تحرسنى وتحمنى • والبذرقة الخفارة والحماية . والكلمة فارسية ، وفي التاج « وأصل هذه الكلمة مركبة من « بد » و « راه » والمعنى : الطريق الردى ، فعربوا الها بالقاف ، وأعجموا الذال » •

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٣ سورة يوسف ٠ . (٦) الآية ٨٩ سورة يوسف ٠

الآية ٣٥ سورة الأنعام ٠

<sup>(</sup>A) قبله في ١: « ولتكونن من الجاهلين » وفي ب: « ليحبطن عملك ولتكونن من الجاهلين» والتلاوة : « ولتكونن من الخاسرين » وهي في الزمر آية ٦٥ ٠

<sup>(</sup>٩) الآية ٣٣ سورة الأحزاب . (١٠) الآية ٢٦ سورة الفتح ٠

 <sup>(</sup>۱۱) الآية ۱۱۱ سورة الانعام ·
 (۱۲) الآية ۱۱۹ سورة النحل ·

۱۳) الآية ٦٣ سورة الفرقان ٠ (١٤) الآية ٥٥ سورة القصص ٠

<sup>(</sup>١٥) يلاحظ أن المؤلف لم يذكر العدد بعد الرابع · وقد ذكر خمسة عشر موضعا حذفنها منها موضعا على على علك ونتكونن من الجاهلين » ·

والجهل على ثلاثة أضرب :

الأول: خلو النَّفس من العِلْم، هذا هو الأَصل. وقد جَعَل بعض المَتَكَلِّمين الجهل معنَّى مقتضيًا الخَّفعال الخارجة عن النِّظام، كما جعل العِلْم معنَّى مقتضيًا للأَّفعال الجارية (١) على النِّظام.

الثانى : اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه .

الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقَّه أَن يُفعل ، سواءٌ اعتقد فيه اعتقادًا صحيحًا أو فاسدًا كمن يترك الصّلاة عمدًا . وعلى ذلك قوله (أَتَتَخِذُنَا(٢) هُزُوًا قال أَعُوذُ باللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ) . فجعل فعل الهُزُو جهلًا .

والجاهل يُذكر تارة على سبيل الذمّ وهو الأكثر ، وتارة لا على سبيل الذمّ نحو (يَحْسَبُهُمُ (٣) الجاهِلُ أَغْنِياء مِنَ التَّعَفُّفِ) أَى مَنْ لايعْرِف حالهم . وليس المراد المتّصف بالجهل المذموم . والمَجْهل كَمَقْعد : الأمر والأرض والخَصْلة التى تحمل الإنسان على الاعتقاد بالشيء بخلاف ما هو عليه . واستجهلت الريّعُ الغُصْن : حَرِّكته كأنها حملته على تعاطى الجهل . وذلك استعارة الريّعُ الغُصْن : حَرِّكته كأنها حملته على تعاطى الجهل . وذلك استعارة حسنة . والمَجْهلة : ما يحملك على الجهل . والمِجْهل والمِجْهلة – بكسر ميمهما – والْجَيْهل والْجَيْهلة : خَشَبة يُحَرِّك بها الجَمْر .

<sup>(</sup>١) أكذا في ب • وهو موافق لما في الراغب ، وفي ١ : « الخارجة » ومعنى الخروج عن النظام المحسدوث على مقتضاه ، فهي عبارة صحيحة • وذلك بخلاف : « الخارجة عن النظام » • (٢) الآية ٧٧ سورة البقرة • (٢) الآية ٧٧ سورة البقرة •

# ٤٩ \_ بصيرة في الجهم

وهو الوجه الغليظ المجتمع السّمْج . وقد جَهُم جُهُومةً وجَهَامة . وجَهَنَّم : اسم لنار الله الموقدة فارسى معرّب ، أصله جَهَنَّام وقيل : عربيّ . سمّيت به نار الآخرة لبعد قعرها ، من قولهم : بئر جَهَنَّام وجِهَنَّام وجُهَنَّام أي بعيدة (١) القَعْر . وإنَّمَا لم يُجْرَ (٢) لثقل التَّعريب وثقل التَّأْنيث .

#### ٥٠ \_\_ بصيرة في الجوب

وهو قَطْع الجَوْبة وهى الغائط (٣) من الأرض ، ثمّ يستعمل فى قطع كل أرض كقوله تعالى (جَابُوا الصَّخْرَ (٤) بالوَادِ) ويقال هل عندك جائبة (٥) خبر . وجواب الكلام هو ما يقطع الجُوَب (١) فيصلُ من فم القائل إلى سمع المستمع ، لكن خُصّ بما يعود من الكلام ، دون المبتدإ من الخطاب . والجوابُ يقال فى مقابلة السؤال . والسّؤال على ضربين : طلب مقال وجوابه النّوالُ . فعلى الأوّل قوله تعالى (أجيبُوا(٧) دَعْوَتُكُمَا) أَى أُعطِيبًا ما سألمًا .

<sup>(</sup>۱) في الأصلين : « بعيد » · (٢) أي يصرف وينون ·

 <sup>(</sup>٣) أي المنخفض المطمئن ٠ (٤) الآية ٩ سورة الفجر ٠

<sup>(</sup>٥) أى خبر يجوب البلاد لطرافته ، كان التاء فيه النقل من الوصفية الى الاسمية .

<sup>(</sup>٦) جمع جوبة ، وتقدم تفسيرها .

<sup>(</sup>A) الآية ۸۹ سورة يونس .

والاستجابة قيل: هي الإجابة. وحقيقتها هي التحرّي للجواب والتَّهيّؤ له ، لكن عبّر به عن الإجابة (١ لقلّة انفكاكها منها. قال تعالى (ادْعُونى (١) أَسْتَجِبْ لَكُمْ).

## ١٥ ــ بصيرة في الجار والجار والجاري

أمّا الجار فمَن يَقرب مسكنه من مسكنك . وهو من الأساء المتضايفة ، فإنّ الجار لا يكون جارًا لغيره حتّى يكون ذلك الغير جارًا له ؛ كالأخ والصّديق ونحو ذلك . ولمّا استُعظم حقّ الجار شرعًا وعقلًا عُبّر عن كلّ مَنْ يعظم حقّه أو يَستعظم حقّ غيره بالجار ، كقوله تعالى : (والجَارِ (٣) ذى القُرْ بَى والْجَارِ الجُنُبِ) ويقال : استجرت فأجارنى ، وعلى هذا قوله تعالى (وأنّى جَارٌ لكم (٤)) وقوله تعالى (وهو يُجيرُ (٥) ولا يُجَار عَليهِ) .

وقد تُصوّر من الجار معنى القُرْب فقيل لما يقرب من غيره: جارُه. وجاوره وتجاوروا قال تعالى (وفي الأرْضِ<sup>(٦)</sup> قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ) وباعتبار القرب قيل: جارَ عن الطَّريق. ثم جُعِل ذلك أصلًا في كلَّ عدول عن كلِّ حَقّ ، فبُنى منه الْجوْر ، قوله تعالى (ومنها<sup>(٧)</sup> جَائِرٌ) أى عادل عن المُحَجَّة. وقيل: الجائر من النَّاس هو الذي عتنع عن التزام ما يأمر به الشَّرع.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٠ سورة غافر ٠

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٨ سورة الأنفال ٠

<sup>(</sup>٦) الآية ٤ سورة الرعد ٠

<sup>(</sup>١) ١٠ ب « الاحاطة » .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٦ سورة النساء ·

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٨ سورة المؤمنين ٠

الآية ٩ سورة النحل ٠

وأمَّا الجَأْر بالهمزةِ ، فهو الإفراط في الدّعاء والتضرّع ، تشبيهًا بجوار الوّحْشِيَّات ؛ كالظّباء وغيرها .

وأمّا الجارى والجارية والجوار فنى القرآن على ستّة أوجه: الأَوّل: بمعنى مَسير الشَّمس في الفَلَك (والشَّمْسُ<sup>(۱)</sup> تَجْرِى لِمُسْتَقَرَّ لَهَا). الثّانى: لسَيكلان الأَنهار في الجَنَّةِ (تَجْرِي<sup>(۲)</sup> مِنْ تَحْتِهَا الأَيْهَارُ) ولهذا نظائر في التنزيل.

الثالث: بمعنى سَيلان أنهار الدُّنيا ( وجعَلْنَا ( الأَنْهَارَ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمْ ) أَى تحت أَمرهم وتصرُّفهم .

الرَّابِع: بمعنى جَرَيَان أَنهار مصر ( وَهٰذِهِ (٤) الأَنْهَارُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِي) قاله فرعون .

الخامس: بمعنى السّفينة (حَمَلْنَاكُمْ (٥) فِي الْجَارِيَةِ) ( فَالْجَارِيَاتِ (٢) يُسَرًّا) ( وَلَهُ (٧) الْجَوَارِ المنْشَآت في الْبَحْرِ).

السّادس (٨): بمعنى الحوراء من الحُور العين . قال الشاعر:

فى الخُلْد جارية بالفُنْج ماشية (٩) للزَّوج ساقية فى شَطِّ أنهار من عنبر خُلِقت بالمسك قد عُجِنت باللَّطفِ قد ثقبت فى نفس أبكار (١٠)

۱۱) الآیة ۳۸ سورة یس

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥ سيورة البقرة ، وورد في آيا ت أخرى ٠

 <sup>(</sup>٣) الأية ٦ سورة الأنعام ٠
 (١) الآية ١٥ سورة الزخرف ٠

<sup>(</sup>ه) الآية ١١ سورة الحاقة · (٦) الآية ٣ سورة الذاريات ·

<sup>(</sup>V) الآية ٢٤ سورة الرحمن · (A) لم يذكر لهذا الوجه مثالا في القرآن ·

<sup>(</sup>٩) كذا في الاصلين. وقد تكون «مائسه»

<sup>(</sup>١٠) هذا الشطر الاخير مضطرب في الأصلين، وما أثبت أقرب الى الصواب فيه ٠

#### ٥٢ ــ بصيرة في الجواز

قال تعالى ( فَلَمَّا ( اللَّهِ عَوْزَهُ ) أَى تجاوَزَ جَوْزَهُ والْجَوْزِ : وَسَط الطَّرِيق . وجَوْز وجاز الشَّيء جَوَازًا كَأَنَّه لزم جَوْز الطَّرِيق ، وذلك عبارة عمّا يَسُوغ . وجَوْز السّاء السّاء : وَسَطها . والجوزاء قيل سمّيت بذلك لأَنَّها معترِضة في جَوْز السّاء . وشاة جَوْزَاء : أبيض وسطُها . وجُزْت المكان : ذهبتُ فيه . وأجزته أنفذته وخلفته . وقيل : استجزت فلانًا فأجازني إذا استسقيته فسقاك ، وذلك استعارة . والمَجَاز من الكلام : ما تجاوز موضوعَه الذي وضع له ، والحقيقة ما لم يتجاوز ذلك .

# ٥٣ ــ بصيرة في الجوس

وهو الدَّخول في وسط المكان . ولعلَّ السَّين مبدلة من الزاى لقرب المخرج . وقال تعالى ( فَجَاسُوا (٢) خِلَالَ الدَّيَارِ ) أَى توسطوها وتردَّدوا بينها . وقيل : الجَوْس : طلب ، الشَّيء بالاستقصاء . يقال : جاسوا وداسوا .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤٩ سورة البقرة .

## ٤٥ - بصيرة في الجيء والجيئة

وقد ورد في القرآن على خمسة عشر وجهًا: الأوّل: جَيْئة الهَيْبة من المليك والملك (وجَاء رَبُّكَ والملك صَفًّا صَفًّا (١) . الثانى : جَيْئة السيّارة (وجاء تُ (٢) سيّارةً ) . الثالث : جيئة الخجَالة (٣) (وجَاءُوا (٤) أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ) . الثالث : جيئة الخجَانة (٥) إحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ) . الخاس : الرّابع : جَيْئة الصّيانة (فَجَاءَتُهُ (٥) إحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ) . الخاس : جَيْئة النّصيحة من حزقيل (٢) لموسي (وجاء (٧) رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى المَدِينةِ يَسْعَى ) . السّادس : جَيْئة الدّعوة من حبيب (٨) النّجار الأصحاب (٩) ياسين (وجاء (١٠) مِنْ أَقْصَى المَدِينةِ رَجُلُ يَسْعَى ) السّابِع جَيئة الرّسالة من المصطفى (لقَدْ جَاءَكُ (١٠) رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ) . الثامن : جيئة المَعْذِرة (وإذا جَاءَكُ (١٠) النّبين يُؤمِنُونَ بَآيَاتِنَا ) . التاسع : جَيْئة النّصيحة من المنافقين (إذَا جَاءَكُ (١٣) النّبين يُؤمِنُونَ بَآيَاتِنَا ) . التاسع : جَيْئة النّصيحة من المنافقين (إذَا جَاءَكُ (١٣)

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ سورة الفجر ٠ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الآية ١٩ سورة يوسف ٠

 <sup>(</sup>٣) كذا ٠ يريد الخجل ٠
 (٣) كذا ١٠ يريد الخجل ٠

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٥ سورة القصص ٠

<sup>(</sup>٦) فى الأصلين : « جبريل » · وما أثبت عن تفسير ابن عباس وحاشية الجمل على المجلالين وقيل فى اسمه غير هذا ·

<sup>· (</sup>٧) الآية ٢٠ سورة القصص •

<sup>(</sup>A) قيل هو من أهل أنطاكية • كان عيسى عليه السلام أرسل اثنين من أصحابه الى صده المدينة ليدعوا أهلها الى التوحيد ، وكانوا أهل أوثان • فلما قربا من المدينة رأيا حبيب فدعواه الى الايمان ، وكان له ولد مريض فمسحاه فبرا ، فآمن حبيب • وقد ارسلل عيسى فى اثر الرسولين ثالثا قيل هو شمعون • وانظر البيضا وى ٢٣٥/٧ على هامش حاشية الشهاب •

<sup>(</sup>٩) يريد رسل عيسى عليه السلام المذكورة قصتهم في سورة يس ٠

<sup>(</sup>١٠) الآية ٢٠ سورة يس ٠ (١١) الآية ١٢٨ سورة التوبة ٠

<sup>(</sup>١٢) الآية ٥٤ سورة الأنمام ٠ (١٣) أول سورة المنافقين ٠

المُنَافِقُونَ ) . العاشر : جيئة الغَمْز والنَّميمة ( إن (١) جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيْنُوا ) . الحادى عشر : جيئة أهل الطَّاعة والمعصية إلى جهنَّم والجنَّة (حتى (١) إذا جَامُوها فُتِحت أبوابُها ) . الثَّاني عشر : جيئة الحَسْرة والنَّدامة على قُرناء السَّوه بالصَّحبة (حتَّى إذا جَاءَنَا قال يالَيْت (٣) بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِ ) . الثَّالث عشر : جَيْئة المكر والحِيلة من الكَفَرة لنبي الأُمّة ( إذْ جاءُوكُمْ (٤) مِنْ فَوْقِكُمْ ) . الرَّابِع عشر : جيئة النَّصرة من ربّ المغفرة لنبي المَلْحَمة ( إذا جَاءُ وَلَمَّا جَاءً وَلَمَّا جَاءً وَلَى مُوسَى (١) نَصْرُ اللهِ والفتح ) . الخامس عشر : جيئة المناجاة والقُرْبة ( ولَمَّا جَاءً مُوسَى (٢) لِمِيقاتِنَا وكَلَّمَةُ رَبُّهُ ) .

والجَيْثة والمجىء بمعنى الإتيان لكن المجىء أعم ؛ لأن الإتيان مجىء بسهواة ، والإتيان قد يقال باعتبار القصد وإن لم يكن منه الحصول ، والمجىء يقال اعتباراً بالحصول .

وقد يقال : جاء في الأعيان والمعانى ، وربّما يكون مجيئة بذاته وبأمره ، ولمن قصد مكانًا أو عملًا أو زمانًا قال تعالى (ولَقَدْ (٧) جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالبَيّنَاتِ) (فَإِذَا (٨) جَاء الخَوْفُ) (فَقَدْ (٩) جَاءُوا ظُلْمًا وزُورًا) أى قصدوا الكلام وتعمّدوهُ ، فاستعمل فيه المجيء كما استعمل فيه القصد . وقوله تعالى (وجَاء (١٠) رَبُّكَ) فهذا بالأمر لا بالذّات ، وهو قول ابن عباس . ويقال :

<sup>(</sup>٢) الآية ٧١ سورة الزمر .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠ سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٦) الآية ١٤٣ سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٨) الآيه ١٩ سورة الأحزاب ٠

<sup>(</sup>٢٠) الآية ٢٢ سورة الفجر .

<sup>(</sup>١) الآية ٦ سورة الحجرات ٠

 <sup>(</sup>٣) الآية ٣٨ سورة الزخرف

<sup>(</sup>٥) أول سورة الفتع ·

الآية ٣٤ سورة غافر ·

<sup>(</sup>٩) الآية ٤ سورة الفرقان -

جاء بكذا وأجاءه في النخلة وأجاءها (المخاصُ إلى جِذْع النَخْلة) قيل المجاها وإنما هو معدًى عن جاء وجاء بكذا: استحضره نحو (لولا جَاءُوا (١) عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء) ويختلف معناه بحسب اختلاف المجيء به وجاياه مجاياة لغة في المهموز أي قابله .

والجَوُّ والجَوَّة : الهواءُ ، قال تعالى ( في جَوِّ السَّماه (٣) ) والجمع جِوَاءُ كجبال . والجَوُّ : الهامة ، وثلاثة عشر موضعًا غيرها .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣ سورة النور ٠

<sup>(</sup>١) الآيه ٢٣ سورة مريم .

٣) الآية ٧٩ سورة النحل ٠

# النائلسابع

#### فى وجوه الكلمات المفتتحة بحرف الحاء

وهى الحاء ، الحب ، الحبر ، الحبط ، الحبك ، الحبل ، حتى ، الحجة ، الحج ، الحجب ، الحجر ، الحجارة ، الحد ، والحديد ، الحديث ، والحدوث ، الحذر ، الحر ، الحر ، الحرث ، الحرج ، الحرد ، الحرس ، الحرص ، الحرض ، الحرف ، الحرف ، الحرف ، الحرض ، الحوف ، الحرف ، الحرف ، الحوب ، الحوب ، الحوب ، الحسن ، الحساب ، الحسر ، الحسم ، الحسن ، الحشر ، الحص ، الحصد ، الحصر ، الحصن ، الحصى ، تقدّم في الإحصاء ، الحصب ، الحف ، الحفظ ، الحق ، الحكمة ، والحكم ، الحلم ، الحل ، الحلق ، الحمل ، الحمد ، الحميم ، الحن ، الحين ، الحين ، الحوب ، الحود ، الحيز ، الحين ، الحياء .

#### ١ \_ بصيرة في العاء

وهي يُرد على عشرة أنحاء:

الأُوّل: حرف من حروف التَهَجّي يذكّر ويؤنّث ، مخرجه وَسَطُ الحَلْق قرب مخرج العين ، وبمدّ ويقصر ، والنسبة حائيّ وحاويّ وحَيَويّ (١) وتقول منه حَيّيت حاء حَسَنة وحَسَنًا والجمع أَحْواء وأَحْيَاءُ وحاءات .

الثانى: في حساب الجُمّل اسم لعدد الثانية.

الثالث: الحاءُ الكافية الَّتي يكتَني بها عن سائر حروف الكلمة كقول الله تعالى (حَم ) فقيل: الحاءُ حكمهُ، وقيل حكمتِه، وقيل مِن حُمَّ الأَمْرُ أَلَى قُضِيَ ما هو كائن.

الرَّابع : الحاءُ المكرَّرة مثل سحَّر وصحَّحَ .

الخامس: الحاءُ المدغمة مثل صحّ وألحّ.

السَّادس : حاءُ العَجْز والضَّرورة ، كقول الهنود الهَمْدُ لله .

السّابع: الحاء الصّوت من قبيل الزَّجر، مبنى على الكسر كقولك: حاء وعاء في زُجْر الغنم ودعائه (٢).

الثامن : الحاءُ الأُصليّ في الكلمة نحو حاءُ حمد ومدح ورحم .

التَّاسع : الحاءُ المبدلة نحو مَدَحَ ومَدَهَ وأَنَه أُنُوها وأَنَح إِذَا زَحَرَ عند (٣)

السوال .

 <sup>(</sup>۱) في الأصلين : « حوى » ويصبح أن يكون الأصل : « حووى » › والوجه ما أثبت ·

<sup>(</sup>۲) كذا والمناسب : « دعائها » •

<sup>(</sup>٣) في ب : « زقر » · والزحير : ضوت مع أنين ·

العاشر: الحاءُ اللغوى قالَ [الخليل](١) الحاءُ عندهم المرأة البذيثة (٢) الله السليطة قال:

جدودی بنو العنقاء وابن محرّق (٣) وأنت ابن حاء بَظْرها مثل مُنخُل

## ٢ \_ بصيرة في العب والمعبة

ولا يُحدُّ المحبَّة بحدُّ أوضع منها ، والحدود لا تزيدها إلَّا خفاء وجفاء فحدَّها وجودها . ولا توصف المحبّة بوصف أظهر من المحبّة ، وإنَّما يتكلّم النَّاس في أسبابها وموجباتها (٤) وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها ، فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستّة .

وهذه المادّة تدور في اللّغة على خمسة أشياء : أحدها الصّفاء والبياض ومنه قيل حَبَب الأَمنان لبياضها ونضارتها . الثانى : العُلُو والظُّهور ومنه حَبَب الماء وحَبَابه وهو ما يعلوه من النفاخات عند المطر ، وحَبب الكأس منه . الثالث : اللّزوم والثبات ومنه حَبَّ البعير وأحب إذا برك فلم يقم ، الرّابع : اللّباب والخلوص . ومنه حَبَّة القلب لِلبّه وداخله . ومنه الحَبّة لواحدة الحبوب إذ هي أصل الشيء ومادّته وقوامه . الخامس : الحفظ والإمساك

<sup>(</sup>١) زيادة عن القاموس ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصلين : « الندية » وما أثبت عن التاج ·

<sup>(</sup>٣) العنقاء ثعلبة بن عمرو ، وعمرو هو مزيقيا ، لقب بالعنقاء لطول عنقه ومحسرق هو الحارث بن عمرو مزيقيا ، وقوله: « ابن محرق ، قد يكون ، ابنا ، • وهؤلاء جدود الأنصار • والبيت ينظر الى قول حسان رضى الله عنه •

وَلَدْنَا بَنِي العَنْقَاءِ وَابْنَيْ مُحرَّقِ فَاكْرِم بِنَا خَالًا وَاكْرِم بِنَا ابِنَمَا وَوَلِه : « مَنْخُل » في التاج « مَنْجُل »

<sup>(</sup>٤) في الاصلين: وهو حياتها ، ويظهر أنه محرف عما أثبت ٠

ومنه حُبّ (١) الماء للوعاء الّذي يُحفظ فيه ويمسكه. وفيه معنى النّبوت أيضًا . ولا ريب أنّ هذه الخمسة من لوازم المحبّة ، فإنّها صفاء المودّة وهَبَجان إرادة القلب وعلوّها وظهورها منه لتعلّقها بالمحبوب المراد وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها لزوما لاتفارق ، ولإعطاء المحبّ محبوبه لبّه وأشرف ما عنده وهو قلبه ، ولاجتاع عَزَماته وإراداته وهُمومه على محبوبه . فاجتمعت فيها المعانى الخمسة . ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للشّيء غاية المناسبة : الحاء الّي من أقصى الحلق والباء للشفة الّي هي نهايته ، فللحاء الابتداء وللباء الانتهاء ، وهذا شَأْن المحبّة وتعلّقها بالمحبوب ، فإنّ ابتداءها منه وانتهاءها إليه .

ويقال فى فعله: حبَبت فلانًا بمعنى أصبت حَبَّة قلبه ، نحو شَغَفته وكَبَدته وفَأَدته ، وأحببت فلانًا جعلت قلبى مُعَرَّضًا لأَن (٢) يُحِبّه . لكن وضع فى التعارف محبوب موضع مُحَبّ واستعمل حبَبت أيضًا فى معنى أحببت ، ولم يقولوا مُحَبّ إلَّا قليلًا قال (٣):

ولقد نزلتِ فلا تظنى غيره منى بمنزلة المُحَبّ المكرم وأعطَوْا الحُبّ حركة الضمّ الّتي هي أشدّ الحركات وأقواها ، مطابقة لشِدّة حركة مسمًّاه وقوّتها ، وأعطَوُا الحِبّ وهو المحبوب حركة الكسر لخفَّتها عن الضمَّة ، وذلك لخفَّة ذكر المحبوب على قلوبهم وألسنتهم مع إعطائه

<sup>(</sup>١) في شفاء الفليل أن حب الماء معرب ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصلين : « بأن » وما أثبت عن الر اغب ·

 <sup>(</sup>۳) أى عنترة في معلقته

حكم نظائره كنِهْد (١) وذِبْح للمنهود والمذبوح وحِمْل للمحمول ، فتأمّل هذا اللُّطف والمعنى يُطلعُك على قَدْر هذه اللغة الشريفة وإنَّ لها لشأنا ليس كسائر اللغات .

<sup>(</sup>١) هو ما تخرجه الرفقة من النفقة في السفر بالسوية ، وحكى عن الحسن أنه قال : أخرجوا نهدكم ، فانه أعظم للبركة وأحسسن الإخلاقكم ، وأطيب لنفوسكم ، كما في التاج ، وظاهر كلامه أنه يقال نهده ، ولم أد هذا ، وانما يقال : تناهدوا : أخرجوا النهد •

<sup>(</sup>۲) ب: الحميد · والحميدى منسوب الى الحميد وهو الله تعالى ، كما قال سمسمانه : « تنزيل من حكيم حميد » ·

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٤ سورة المائدة .

 <sup>(</sup>٥) الآية ٣١ سورة آل عمران •

الآية ١٤٦ سورة آل عمران •

<sup>(</sup>٩) الآية ٤ سورة الصف ٠

<sup>(</sup>١١) الآية ١٠٨ سيورة التوبه ٠

<sup>(</sup>١٣) الآية ٧ سورة الحجرات .

<sup>(</sup>١٥) الآية ١٨ سورة لقمان ٠

<sup>(</sup>٤) الآية ١٦٥ سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٦) الآية ١٣٤ سورة آل عمران ٠

<sup>(</sup>A) الآية ۲۲۲ سورة البقرة .

<sup>(</sup>١٠٠) الآية ٤ سورة النتوية ٠

<sup>(</sup>۱۲) الآية ۲۲ سورة ص

<sup>(</sup>١٤) الآية ٢٠٥ سورة البقرة ٠

اسْتَحَبُّوا الكُفْرَ عَلَى الإيمان (١) أي آثروه (٢) عليه . وحقيقة الاستحباب أَن يتحرّى الإنسانُ في الشيء أن يحبّه . واقتضى تعديتُه بعَلى معنى الإيثار ، وفي الحديث الصّحيح (٣) « إذا أحبّ الله عبدًا دعا جَبْرئيلَ فقال : إني أُحِبُّ فلانًا فأُحِبُّه فيحبُّه جبرئيل، ثم ينادى في السَّماءِ فيقول: إِنَّ الله يحبّ فلانًا فأُحِبُّوه فيحبّه أَهْلُ السّاءِ ، ثمّ يوضَع له القَبولُ في الأَرض » وفي البُغْض ذُكِر مثل ذلك . وفي الصّحيح أَيضًا : «ثلاث مَن كُنَّ فيه وَجَد مِنَّ حلاوة الإيمان : أَن يكون الله ورسولُه أَحبُّ إليه مَّا سواهما ، وأَن يحبّ المراء لا يحبّه إلَّا الله الله الله الله عالى : من البخارى : «يقول الله تعالى : مَن عادى لى وليًّا فقد آذَنْتُهُ بالحرب، وما تقرب إِلَّ عبدى بشي الحرب إِلَّ من أداء ما افْترضته عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنَّوافل حتَّى أُحبِّه . فَإِذَا أحببته كنت سمعَه الَّذي يسمع به ، وبصرَه الَّذي يبصر به ، ويدَه الَّتي يبطِش مِ اورجلَه التي يمشي مها . وإن سأَلني أعطيته <sup>(ه)</sup> ولئن <sup>(١)</sup> استعاذني لأُعيذنَّه . وفي الصّحيحين من حديث أمير السّريَّة الذي (٧) كان يقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ) لأُصحابه في كلِّ صلاة وقال : لأنَّها صفة الرّحمٰن وأنا أُحبِّ أن أقرأ بها فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: « أُخبروه أَنَّ الله يحبُّه » وعن التِّرمذي عن

<sup>(</sup>۱) الآية ٢٣ سورة التوبة · (٢) في الأصلين : « آثروا » ·

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الحديث في البخارى ومسلم، كما في رباض الصالحين ٠

<sup>(</sup>٤) بقيه المحديث: « وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار » كمسا في البخارى « بهن» • البخارى « بهن» • وجد بهن » ليس في البخارى « بهن» • وهي في رواية في الترغيب والترهيب •

<sup>(</sup>c) في الأصلين : « لأعطينه » وما أثبته عن رياض الصالحين ·

<sup>(</sup>٦) في الأصلين : ( أن ، وما أثبته عن رياض الصالحين .

<sup>(</sup>V) في الأصلين: « التي » . وهذا الخبر في الصحيحين ، كما في رباض الصالحين .

أبي الدّرداء يرفعه: «كان مِن دعاء داود عليه السّلام: اللهم إنّى أسألك حبّك وحبّ من يحبّك، والعمل الّذي يبلّغني حبّك. اللّهم اجعل حُبّك أحبّ إلى من نفسي وأهلى، ومن الماء البارد». وفيه أيضًا من حديث عبدالله بن يزيد الخَطْمِيُّ (۱) أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يقول في دعائه: «اللهم ارزقني حبّك وحبّ من يحبّك وحبّ من ينفعني حبّه عندك. اللهم ما رزقتني ممّا أحبّ فاجعله قوّة لى فيا تحبّ، وما زويت عنّى ثمّا أحبّ فاجعله فراغًا لى فيا يحبّ ، وما زويت عنى ثمّا أحب فاجعله فراغًا لى فيا يحبّ ،

والقرآن والسنة مملواة نبذكر من يحب الله سبحانه من عباده ، وذكر ما يحبّه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم . فلا يلتفت إلى من أوّل محبّته تعالى لعباده بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب ، ومحبّة العباد له تعالى بمحبّته طاعته والازدياد من الأعمال لينالوا به الثواب ، فإن هذا التأويل يؤدّى إلى إنكار المحبّة ، ومتى بطلت مسألة المحبّة بطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان ، وتعطّلت منازلُ السّير ، فإنها رُوح كلّ مقام ومنزلة وعمل ، فإذا خلا منها فهو ميّت ، ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها ، بل هى حقيقة الإخلاص ، بل هى نفس الإسلام ؛ فإنّه الاستسلام بالذّل والحُبّ والطّاعة لله . فمن لا محبّة له لا إسلام له البتّة .

ومراتب المحبّة عشرة: الأوّل (٢) العلاقة والإرادة والصبابة (٣) ، والغرام

<sup>(</sup>١) فى الأصلين : « رديت » والتصويب من النهاية الا فى انهاشر · ويلاحظ أنه عسد الملاقة والارادة والصبابة والفرام أربعة وظاهر الكلام أنها واحد · فى غريب الحسديث ومن الجامع الصفير .

<sup>(</sup>٢) الأولى حذفه ، فانه لم يذكر و الثاني ، وما بعده ، بل جرى على طريقة السرد ٠

<sup>(</sup>٣) في الأصلين : « الصيانة » والوجه ما أثبت •

وهو الحبِّ اللَّازِم للقلب ملازمة الغريم لغريمه ، ثمَّ الوُدِّ وهو صفو المحبّة وخالصها ولُبّها ، ثمّ الشغَف، شُغِفَ بكذا فهو مشغوف أَى وَصَل الحُبّ شَغَاف قلبه وهو جلدة رقيقة على القلب، ثمّ العشق وهو الحبّ المفرط الَّذي يُخاف على صاحبه منه ، وبه فسّر (ولا تُحَمَّلنا (١) ما لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ) ثمَّ التَتَيُّم وهو المحبَّة والتذلُّل، تَيُّمه الحُبُّ أَى عَبَّده وذَلَّله وتَيْم الله عَبْد الله ، ثمَّ التعبُّد وهو فوق التتيُّم فإنَّ العبد الذي (٢) مَلَك المحبوبُ رقَّه فلم يبق له شيء من نفسه البتَّة ، بل كلُّه لمحبوبه ظاهرًا وباطنًا . ولمَّا كُمِّل سيَّد ولد آدم هذه المرتبة وصفه الله بها في أشرف مقاماته بقوله (سُبْحَانَ (٣) الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا) وفي مقام الدَّعوة (وأنَّهُ لَمَّا قَامَ (٤) عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ) وفي مقام التحدّى (وإنْ كُنتُم (٥) فِي رَيْبِ مَّا نَزَّلْنَا على عَبْدِنَا) وبذاك استحقّ التقدُّم على الخلائق في الدُّنيا والآخرة . العاشر : مرتبة الخُلَّة الَّتي انفرد مها الخليلان إبراهيم ومحمَّد عليهما الصَّلاة والسَّلام ؛ كما صحَّ عنه « إِنَّ اللهَ (٦) اتَّخذني خليلًا كما اتَّخَذَ إبراهيم خليلًا » وقال « لو كنت (٧) متَّخِذًا من أهل الأَرض خليلًا لا تَّخذتُ أَبا بكر خليلًا ولكن صاحبكم خليل الرَّحمن » والخلَّة هي المحبّة الَّتي تخلُّلتُ روح [ المحب] وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير محبوبه . والأسبابُ الجالبة المحبة عشرة: الأول: قراءة القرآن بالتَّدبُّر والتفهُّم لمعانيه وتفطَّن مراد الله منه . الثاني : التَّقَرَّب إلى الله تعالى بالنَّوافل بعد

الآية ٢٨٦ سنورة البقرة ٠ (٢) هو خبر ان ٠

٣) أول سورة الأسراء ٠ (٤) الآية ١٩ سورة الجن ٠

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٣ سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني كما في الجامع الصغير، وفي شرحه أن اسناده ضعيف ٠

<sup>(</sup>V) ورد في أثناء حديث في البخاري في فضائل أبي بكر ، ببعض اختلاف في اللفظ ·

الفرائض ؛ فإنها توصّل إلى درجة المحبوبيّة بعد المحبّة . الثالث : دوام ذكره على كلِّ حال باللَّسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبّة على قدر نصيبه من هذا الذكر . الرابع : ايثار مَحَابِّه على محابّك عند غلبات الهوى . الخامس : مطالعة القلب لأَسهائه وصفاته ومشاهدتها وتقلّبه في رياض هذه المعرفة ومباديها فمن عرَف الله بأَسهائه وصفاته وأفعاله أحبّه لامحالة . السادس مشاهدة برّه وإحسانه ونعمه الظّاهرة والباطنة . السابع : وهو من أعجبها انكسار القلب بكليّته بين يديه . الثامن : الخلّوة به وقت النّزول الإلهي المناجاته وتلاوة كلامه ، والوقوف بالقالب والقلب بين يديه ، ثم ختم لختم ذلك بالاستغفار والتّوبة . التّاسع : مجالسة المحبّين والصّادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم وألّا يتكلم إلّا إذا ترجّحت مصلحة الكلام وعَلِم أَنّ فيه مزيدًا لحالِهِ . العاشر : مباعدة كلّ سبب يحول بين القلب وبين الله عزّ وجكّ .

فمن هذه الأسباب وصل المحبّون إلى منازل المحبّة ، ودخلوا على الحبيب وفي ذلك أقول :

وذكر دوامًا (٢) وانكسار بقلبه ووقت نزول الحق يخلو بربه مجانبة الأهوا جوالب حُبه تِلاوةُ فهم مع لزوم (١) نوافل وإيثار ما يُرْضِى شهودَ عطائه مطالعة الأَسم مجالسة القُدَى (٣)

<sup>(</sup>١) في الأصلين : « نزول » والوجلة ما أثبت ·

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: « دوام » ·

 <sup>(</sup>٣) جمع قدوة • والمراد من يحسن الاقتداء به •

#### ٣ ــ بصيرة في الحبر

وهو الأثر المستحسن . وبالكسر والفتح : الرّجل العالم ؛ لما يبتى من أثر علومه فى قلوب النّاس ، ومن آثار أفعاله الحسنة المقتدى بها ، وجمعه أحبار . قال تعالى ( الرّبّانِيُّونَ (١) والأَحْبَارُ ) وقال (إنَّ كَثِيرًا (٢) من الأَحْبَارِ ) وإلى المعنى المذكور أشار المرتضى (٣) رضى الله عنه بقوله : العلماء باقون ما بتى الدّهر ، أعيانهم مفقودة ، وآثارهم فى القلوب موجودة ، وقول النبيّ صلى الله عليه وسلّم « يخرجُ (٤) من النّار رجل قد ذهب حبره وسِبْره » أى جماله وبهاؤه . ومنه شاعر محبّر وشعر محبّر وثوب حبير : محسّن . والحبرة : السّرور والبهجة لظهور أثره على صاحبه ، قال تعالى : (في رَوْضَة (٥) يُحْبَرُونَ ) أى يفرحون حبّى يظهر عليهم حبّار نعيمهم .

<sup>(</sup>١) الآية ٤٤ سورة المائدة · (٢) الآية ٣٤ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) في الراغب: « أمير المؤمنين ، وهـو على رضي الله عنه ٠

<sup>(</sup>٤) ورد في النهاية وأنه في صفة أهمل النار ٠

٥) الآية ١٥ سورة الروم .

#### ٤ \_ بصيرة في العبط

قال تعالى ( ومَنْ (١) يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِر فَأُولَئكِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ) . حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ) .

حَبِط عملُه - بكسر الباء وفتحها - حَبْطًا وحُبُّوطًا : بطل . وأحبطه الله : أبطله . وهو من قولهم : حَبِطَ ماءُ الرَّكيَّة إذا ذهب ذهابًا لا يعود أبدًا . وحَبْط العمل على أضرب :

أحدها : أَن تكون الأَعمال دنيويّة فلا تُغنى في القيامة غَنَاء ؛ كما أَشار إليه تعالى (وقَدِمْنَا إِلَى (٣) مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا) .

والثانى : أن تكون أعمالًا أخروية لكن لم يقصِد صاحبها بها وجه الله ؟ كما رُوى أنَّه يؤتى يوم القيامة برجل فيقال له : بم كان اشتغالك ؟ فيقول : بقراءة القرآن . فيقال : كنت تقرأ القرآن ليقال : هو قارئ وقد قيل ، فيؤمر به إلى النَّار .

والثالث : أن تكون أعمالًا صالحة يكون بإزائها سيَّئات تزيد عليها ، وذلك هو المشار إليه بخِفَّة الميزان .

وقيل : أصل الحَبْط من الحَبَط ، وهو أن تكثر الدّابّة أكلا ينفخ

<sup>(</sup>١) الآية ٢١٧ سورة البقرة .

۲) الآبة ۹ سورة محمد .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٣ سورة الفرقان •

بطنَها . وقال صلَّى الله عليه وسلَّم « إِنَّ (١) مِّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ ما يَقْتُل حَبَطًا أَو يُلمَّ » .

والحَبِط \_ بكسر الباء وفتحها \_ لقب الحارث بن عمرو<sup>(۲)</sup> لحَبَط أصابه في سفر ، والحَبِطات أبناؤه .

#### ه \_\_ بصيرة في العبك

وهو الشّد (٣) والإحكام . وبعير محبوك القراء (١) أى مُحْكُمهُ . والاحتباك : شدّ الإِزار . والحُبُك - بضمّتين - : الطَّرائق ، قال تعالى (والسّهاء ذاتِ (١) الحُبُك) أى : الطَّرائق . فمن النَّاس مَنْ تصوّر منها الطَّرائق المحسوسة بالنَّجوم والمَجرّة ، ومنهم من اعتبر ذلك بما فيه من الطَّرائق المعقولة المدركة بالبصيرة ، وإلى ذلك أشار بقوله تعالى (إنَّ في خَلْقِ (١) السَّمَواتِ والأَرْضِ) إلى قوله (رَبَّنَا ما خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا(١)) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث في التزهيد في الدنيا و صدره: « ان مما اخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها ، • وقد اخرجه الشيخان والنسائي كما في تيسير الوصسول في « ذم الدنيا ، • « ويلم ، يقارب • ورد في النهاية في خضر .

<sup>(</sup>٢) في ب: «الحارث ومازن» • وكان الظاهر أن يقول: لحبط أصابهما ، عن هذه النسخة وقد ورد هذا في تفسير الحبطات ففي التاج: « وقيل الحبطات الحارث بن عمرو بن تميم ، والمعنبر بن عمرو بن تميم والقليب بن عمرو ، ومازن بن مالك بن عمرو ، هذا وفي القاموس . « الحارث بن مالك بن عمرو » •

<sup>(</sup>٣) في الأصلين : « الشدة » ، وما اثبت عن القاموس ·

<sup>(</sup>٤) القرا : الظهر ٠ (٥) الآية ٧ سورة الذاريات ٠

 <sup>(</sup>٦) الأيتان ١٩٠ ، ١٩١ ســورة آل عمران ٠

# ٦ \_ بصيرة في العبل

وقد ورد فی القرآن علی ستّه معان . الأَوّل بمعنی : العهد ( إِلّا بِحَبْل (١) مِن النّاس ) أَی مِن اللهِ ) أَی بعهد منه . الثانی بمعنی : الأِمانة ( وَحَبْل (١) مِن النّاس ) أَی أَمانٍ منهم . الثالث بمعنی : الإِسلام والإِیمان وبه فَسَّر ابن عبّاس قوله تعالی ( إِلّا بحبل مِن اللهِ ) . الرّابع بمعنی : الرَّسَين ( فی جِیدها حَبْلُ (٢) مِنْ مَسَدٍ ) الخامس بمعنی : القرآن المجید ( وَاعْتَصِمُوا(٣) بِحَبْلِ اللهِ ) . السادس بمعنی : الحامس بمعنی : القرآن المجید ( وَاعْتَصِمُوا(٣) بِحَبْلِ اللهِ ) . السادس بمعنی : عرق فی البدن ( أَقْرَبُ (٤) إليه مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ ) شُبّه بالحبل المعروف من عرف فی البدن ( أَقْرَبُ (٤) إليه مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ ) شُبّه بالحبل المعروف من من حبث الهيئة . وكذلك الحبل المستطيل من الرّمل ثمّ استعبر للوصل ولكلً ما يتوصّل به إلى شيء . .

( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ ) قال المحقِّقُون : حبلُه هو الَّذي يمكن معه التَّوصَّلُ به إليه : من القرآن والنبي والعقل والإسلام وغير ذلك ، مَّا إذا اعتصمتَ به أَدَّاك إلى جواره .

وقوله تعالى (ضُربت عَلَيْهِمُ (٥) الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللهِ وَحَبْلِ مِنَ اللهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ) فيه تنبيه على أَنَّ الكافر يحتاج إلى عهدين : عهد من الله وهو أن يكون من أهل كتاب أنزله الله ، وإلَّا لَمْ يُقَرِّ على دينه ولم يُجعل على ذمّة ، وإلى عهد من النَّاس يبذلونه .

<sup>(</sup>١) الآية ١١٢ سورة آل عبران •

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٣ سورة آل عمران ٠

<sup>(</sup>٥) الآية ١١٢ سورة آل عمران •

<sup>(</sup>٢) الآية ٥ سورة المسد ٠

 <sup>(</sup>٤) الآية ١٦ سورة ق ٠

والحابُول: حَبْل يُصْعَد به على النخل . والحِبَالة خُصَّت بحَبْل الصَّائد والجمع حبائل وحِبَالات . وفي الحديث<sup>(۱)</sup> : «النساءُ حبائل الشيطان» . قال الشاعر:

مطالبُ العالمينَ (٢) أشتاتُ وكلُّهم معناهمُ هاتوا وإنما العلمُ وما دونه من الصناعاتِ حِبالاتُ وفي الحديث: «القرآن حَبْل ممدود بين الله وبين خَلْقه، فمن تعلَّق به نجا، ومن فاته الحبلُ هلك وهَوَى » . قال :

أَصْلِي وفرعى فارَقانى معًا واجتُثَّ مِنْ حَبْلَيْهما حَبْلى فما بقاء الفصن في ساقه بعد ذهاب الفرع والأصل

<sup>(</sup>١) ورد في شهاب القضاعي • وورد في كشف الخفاء وقبله: الشباب شعبة من الجنون •

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: « العلم » •

#### ٧ ــ بصيرة في حتى

وهي حرف يجرّ به تارة كإلى ، لكن يدخل الحدّ المذكور بعده في حكم ما قبله ، ويعطف به تارة ، ويستأنف به تارة ؛ نحو أكلت السّمكة حتّى رأسها ورأسها ورأسها . ويدخل على الفعل المضارع فيرفع ويُنصب . وفى كلَّ واحد وجهان ، فأحد وجهى النّصب إلى أن ، والثّانى كى . وأحد وجهى الرّفع أن يكون الفعل قبله ماضيا<sup>(۱)</sup> نحو : مشيت حتّى أدخل البصرة ، أى مشيت فدخلت . والثّانى أن يكون ما بعده حالاً نحو : مرض حتى لا يرجونه ، وقد قُرِئ (حتّى يَقُول (۱) الرّسُول ) بالرّفع والنّصب ، وحُمل كلُّ واحدة من القراءتين على الوجهين .

وقيل: إنَّ ما بعد حتَّى يقتضى أن يكون بخلاف ما قبله نحو (وَلَاجُنبًا إلَّا (٣) عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) وقد يجيء ولا يكون كذلك نحو ما فى الحديث: «إنَّ الله (٤) لا يَمَلُّ حتَّى تَمِلُّوا » ولم يُرِدُ أن يُثبت ملالًا لله بعد ملالهم .

<sup>(</sup>١) أى ولم يعتبر فيه أن مستقبلا بالنسبة إلى ما قبله ، والا كان النصب ، كما في الآية التالية ، فقد جاء فيها النصب على هذا الاعتبار، وجاء الرفع على ارادة الحال المحكية ، كما هو مفصل في كتب النحو .

ه (٢) الآية ٢١٤ سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٣ سورة النساء .

<sup>(</sup>٤) الحديث مع صدره: « مه عليكم بمسا تطيقون فوائلة لا يمل الله حتى تملوا » وانظسر رياض الصسالحين في الاقتصساد في المبادة .

وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه :

الأوّل بمعنى : إلى (تَمَتَّعُوا (١) حتَّى حِينٍ ) أَى إِلَى أَجِلهم (حَتَّى (٢) مَطْلَعَ الفَجْرِ) أَى إِلَى طلوع الصَّبِع .

الثانى بمعنى : فَلَمَّا (حَتَّى (٣) إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ) (حتى (٤) إِذَا فُتِحَتْ بَابُورُ وَمَأْجُوجُ ) (حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا (٥) عَلَيْهِمْ بَابًا) أَى فلَمًّا .

الثالث بمعنى إلى كنايةً عن وقت معيَّن (حَتَّى (٢) يُعْطُوا الجِزْيَةَ) (حَتَّى (٧) تَعْبَى إلى اللهِ الجِزْيَةَ) (حَتَّى لاتَكُونَ (٨) فِتْنَةً ) أَى إِلَى حال يتحقَّقُ [فيه] ذلك . والأصل في حتَّى حت لكن ألحقوا أليفا في اللفظ وياءً في الخطِّ لئلًا يلتبس باسم أو فعل . وقد يُحذف ما بعده لحصول العلم به ، قال :

حَضَرْتُ الباب مرَّاتٍ وغبتم فإنَّ نوائب الأَيَّام شَتَّى فلمَّا لَم أَجدك عندًا ، وقرئ في الشَّاذ (عَتَّى (١٠) حِينٍ ) قرأ بهالهن مسعود رضى الله عنه ، فلمّا بلغ ذلك عمرَ \_ رَضى الله عنه \_ قال : إنَّ القرآن لَم ينزل على لغة هُذَيل فأَقرئ النَّاس بلغة قريش . قالَ الفرّاءَ :

۲) الآیة ٥ سورة القدر ٠

<sup>(</sup>١) الآية ٤٣ سورة الذاريات •

 <sup>(</sup>٣) الآية ١١٠ سورة يوسف ٠
 (٤) الآية ٩٦ سورة الأنبياء ٠

<sup>(</sup>د) الآية ٧٧ سورة المؤمنين · (٦) الآية ٢٩ سورة التوبة ·

<sup>(</sup>٧) الآية ٩ سورة الحجرات ٠ (٨) الآيه ١٩٣ سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٩) كان المراد: حتى ياذن الله ٠

<sup>(</sup>١٠) الآية ٢٥ سورة المؤمنين ، والآية ١٧٤ سورة الصافات .

حتَّى لغة قريش وجميع ِ العرب إِلَّا هذيلًا وثَقِيفًا فإِنَّهم يقولون : عتَّى . وأَنشدني (١) بعض أهل الهامة :

لا أضع الدّلو ولا أصلّی عتّی أری جِلّتها (۱) تولّی صوادرًا مثل قِباب التَلِّ

وقال الفرَّاءُ: حتَّاهُ أَى حتَّى هو، وحتَّام أَصله حتاما فحذفت أَلِف (ما) للاستفهام . وكذلك كلُّ حرف من حروف الجرّ يضاف في الاستفهام إلى (ما) كقوله تعالى (فَهمَ (٢) تُبَشِّرُونِ) و (فِيمَ (٣) كُنْتُمْ) و (عَمَّ (٤) يَتَسَاءَلُونَ) .

(٣) الآية ٩٧ سورة النساء •

<sup>(</sup>۱) « أنشدني » هذا من حديث الفراء . وجلة الابل : المسان . وهذا حديث ساق يجتهد في سقى ابله حتى تروى .

۱۳ الآية ٥٤ سورة الحجر

<sup>(</sup>٤) صدر سورة النبأ ٠

# ٨ ــ بصيرة في الحجة

وهى اسم مضعَّف على زنة ( فُعْلة (١) ، لبرهان ) أهل الحقِّ والدَّلالة البيَّنة للمحجَّة أَى المقصد المستقيم (٢) الذي يقتضي صحّة أحد النقيضين .

وقد وردت الحجّة في القرآن بمعنى المنافرة (٣) والمخاصمة (أَلَمْ تَرَ<sup>(٤)</sup> إِلَى اللَّذِي حَاجَّ إِبراهِيمَ ) (قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا<sup>(٥)</sup> في اللهِ) (فَمَنْ<sup>(٦)</sup> حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ) (يَأَهْلَ<sup>(٧)</sup> الكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ في إِبراهيم) (هَا أَنْتُمْ<sup>(٨)</sup> هَوُلَاءِ حَاجَجْتُمْ).

وورد بمعنى البرهان تارة من المؤمنين مع الكفّار (الاحُجَّةُ (١٠) بَيْنَنَا وبَيْنَكُم ) وتارة من الكفّار بحسب اعتقادهم الباطل (مَاكَانَ (١٠) حُجَّتَهُمْ إلّا أَنْ قَالُوا اثْتُوا بِآبَائِنَا ) وتارة من إبراهيم عليه السّلام في تمهيد قواعد الإيمان (وتِلْكَ (١١) حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ) وتارة من الحقّ إلى الخلق بآيات القرآن وإظهار البرهان (قُلْ (١٢) فَلِلَّهِ الحُجَّةُ البالِغَةُ ) و (لثلًا (١٣)

<sup>(</sup>١) في الأصلين : « فعل كبرهان » ٠

 <sup>(</sup>۲) كذا في ب والسيسراغب • وفي ١ : « السليم » •

 <sup>(</sup>٣) ب: « المناظرة » .
 (٤) الآية ٢٥٨ سورة البقرة ٠

 <sup>(</sup>٧) الآية ٦٥ سورة آل عبران ٠
 (٨) الآية ٦٦ سورة آل عبران ٠

 <sup>(</sup>٩) الآية ١٥ سورة الشورى ٠ (١٠) الآية ٢٥ سورة الجائية ٠

<sup>(</sup>١١) الآية ٨٣ سورة الانعام ٠ (١٢) الآية ١٤٩ سورة الانعام ٠

<sup>(</sup>١٣) الآية ١٥٠ سورة البقرة ٠

يكون للنَّاسِ عَلَيْكُمْ خُجَّةً إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا ) جعل ما يَحتج بها الَّذين ظلموا مستثنَّى من الحجَّة وإن لم يكن حجَّة ، كذلك قول الشاعر(١):

ولا عَيبَ فيهم غيرَ أَنَّ سيوفَهُمْ بِنَ فُلُولٌ من قِراعِ الكتائبِ ويجوز أَنَّه سمّى ما يحتجّون به حجّة كقوله (حُجَّتُهُمْ (٢) داحِضَة عِنْدَ رَبِّهِمْ) فسمّى الداحضة حجّة ، والمحاجّة : أن يطلب كلُّ واحد أن يرد الآخر عن حجّته ومحجّيه .

وأصل الحج القصد للزيارة . وخُص فى تعارف الشّرع بقصد بيت الله إقامة للنّشك . فقيل الحَج والحِج ، فالحَج مصدر والحِج اسم . ويوم الحَج الأَكبريوم النحر (٣) أويوم عرفة . وروى : «العُمْرة الحج الأَصغر » وقيل غير ذلك . وفى الحديث «من (٤) مات ولم يحج حجّة الإسلام لتى الله وفيه شُعْبة من النّفاق » وفيه « الحَج المبرور (٥) ليس له جَزَاءُ إلا الجنّة » قال :

إذا حَجَجْتَ عَالٍ أَصلُه دنسٌ فما حججتَ ولكنْ حجَّتِ العيرُ لا يقبل الله إلا كلَّ صافية ما كلَّ مَن حجّ بيتَ الله مبرور (٦)

<sup>(</sup>۱) هو النابغة اللبياني ، من قصيدة بمدح فيها عمرو بن الحارث الأعرج الغساني، أولها: كِلِينِي لِهُم مَ يَا أُمَيْمَةُ نَاصِبِ ولَيْلِ أُقاسِيهِ بَطِيء الكواكبِ

<sup>(</sup>۲) الآية ١٦ سورة الشورى ٠

<sup>(</sup>٣) فى الأصلين : ه و ه وما اثبت هو المناسب · أى أنه اختلف فيه ، فقيسل : هو يوم النحر ، وقيل : هو يوم النحر ، وقيل : هو يوم عرفة ، كسا قيل فى الحديث الصحيح: الحج عرفة · وانظر البيضاوى فى تفسير الآية ٣ من صورة التوبة ·

<sup>(</sup>٤) الذي وجدته في تيسير الوصول عن الترمذي : « من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا » •

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث في البخاري ومسلم ، كما في رياض الصالحين .

<sup>(</sup>٦) البيتان في المستطرف ١٥/١٠

## ٩ \_ بصيرة في العجاب

[هو] اسم على زنة فِعال وجمعه حُجُب ككتاب وكتب . وهو ما يَمنع عن الوصول . وحجاب الجَوف : ما يحجب عن الفواد . وفي الحديث : إن لله بين العرش والكرسي سبعين ألف حجاب غِلَظ كلَّ حجاب كغلظ سبع سموات وسبع أرضين ، من الحجاب إلى الحجاب كما بين السّاء السّابعة إلى الأرض السّابعة فنسحان من هو بالمنظر الأعلى .

وقد ورد الحجاب في القرآن على خمسة أوجه:

الأُوَّل : بمعنى الجَبَل الَّذى تحتجب به الشمس آخر النَّهار (حتَّى (١) توارَتْ بالحِجَابِ ) أَى الجبل .

الثَّاني بمعنى : السُّتر الشُّرعي ( فاسْتَلُوهُنَّ (٢) مِنْ وَرَاء حِجَابٍ ) .

الثالث بمعنى : قُصور درجة النبوّة عن درجة الرّسالة بالإضافة إلى حضرة الرّبوبية (ومَا كَانَ<sup>(٣)</sup> لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) . الرَّابِع بمعنى : الأَعراف للسّور الَّذى بين الجنّة والنّار (وبَيْنَهُمَا<sup>(٤)</sup> حِجَابُ وعَلَى الأَعرافِ رِجَالٌ) قيل : ليس المراد بالحَجْب ما يحجب النّظر وإنّما المراد ما يمنع وصول لذّة الجنّة إلى أهل النّار وأذيّة أهل النار إلى أهل الجنّة كقوله تعالى (فَضُرِبَ<sup>(٥)</sup> بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابُ) الآية .

<sup>(</sup>۱) الآية ٣٢ سورة ص • وقد تبسم في تفسير الحجاب بالجبل ما يعزى الى ابن عباس، وفيه أنه جبل قاف • والمفسرون على أن التوادي بالحجاب استعارة عن مفيب الشمس ، وليس مناك حجاب •

<sup>(</sup>۲) الآية ٥٣ سورة الاحزاب · (٣) الآية ٥١ سورة الشورى ·

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٦ سورة الإعراف ب (٥) الآية ١٣ سورة الحديد ٠

والحاجب : المانع عن السلطان ، قال :

وكم حاجب غضبان كاسر حاجب يقابلنى بالزهو والتيه والكِبْر ومن شِيم الحُجَّاب أن قلوبَهم قلوبٌ على (١) الأَحرار أقسى من الصخر والحاجبان (٢) في الرَّأس لكونهما كالحاجبين للعين في الدَّرْء عنهما ، وحاجب (٣) الشمس لتقدَّمه عليها تقدَّم الحاجب للسّلطان .

### ١٠ \_ بصيرة في العجر بالكسر

وقد ورد في القرآن واللغة على وجوه: الأوّل العقل، قال الله تعالى (هَلْ فِي ذَلِكَ (٤) فَسَمُ لِذِي حِجْرٍ). الثّانى: حِجْرِ الكعبة المعظّمة زادها الله تعظيمًا وهو ما حواه الحَطِم المُدَار بالبيت من جانب الشَمَال. الثالث: الحِجْر ديار ثمود ومنازلهم ناحية الشام عند وادى القرى، قال الله تعالى (كَذَّبَ أَصْحَابُ (٥) الحِجْر المُرْسَلِينَ). الرّابع: الحِجْر البيت وبه فسّر قوله تعالى (وَرَبَائِبُكُمُ (١) اللّاتي في حُجُور كُمْ). الرّابع: الحِجْر البيت وبه فسّر قوله تعالى والجمع حُجُور اللّاتي في حُجُور كُمْ). الخامس: الحِجْر الأَنْثي من الخيل والجمع حُجُور وحُجُورة وأَحجار. وقول العراقيين عجرة، ليس من كلام العرب. السادس: الحِجْر القرابة، قال:

يريدون أن يُقصوه عنَّى وإنه لذو حَسَب (٧) دَانٍ إِلَى وذو حِجر

<sup>(</sup>١) في الأصلين : « من » والمناسب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) تبع في هذا الراغب، ولم أقف على تفسير لهما في اللغة ، وقوله : « في المدر ، ه في ب : « في الذب ، •

<sup>(</sup>٣) هو ناحية من قرصها حين تبدأ في الطلوع ، كما في اللسان •

<sup>(</sup>٤) الآية ٥ سورة الفجر ٠ (٥) الآية ٨٠ سورة العجر ٠

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٣ سورة النساء · (٧) كذا في الأصلين · والمناسب: «نسب» ·

السّابع: الحِجْرُ والحَجْر بالكسر والفتح: حجر الإنسان، والجمع الحجور. النّامن: الحجْر بالكسر والفتح والضمّ والكسر أفصح والحرام، قال تعالى (ويَقُولون أن حِجْرًا مَحْجُورًا) أي حرامًا محرّمًا، يظنّون أنّ ذلك ينفعهم كما كانوا يقولونه لمن كانوا يخافونه في الشهر الحرام. وقال ابن عبّاس: هذا من قول الملائكة، يقولوه لهم: حجرًا محجورًا: حجرت عليهم البُشر فلا يبشرون بخير.

# ١١ ـ بصيرة في العجارة

وقد وردت في القرآن على خمسة أوجه : الأول بمعنى : حَجَر الكبريت (وَقُودُها النّاسُ والحِجَارَةُ (٢) وقيل : بل هي الحجارة بعينها ، ونبّه بذلك على عظم تلك النّار وأنّها ممّا توقد بالنّاس والحجارة بخلاف نار الدّنيا إذ هي لا يمكن أن توقد بالحجارة . وقيل : أراد بالحجارة الّذين [هم] (٣) في امتناعهم وصلابتهم عن قبول الحق كالحجارة ، كمن وصفهم بقوله (فَهِي كَالْحِجَارَةِ لَمَا أَوْ أَنَ أَشَدُّ قَسْوَةً ) . النّاني بمعنى : الجبال (وإنّ (٥) مِنَ الحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ ) . النّالث : حَجَر موسى عليه السّلام (فَقُلْنَا اضْرِب (٢) بِعَصَاكَ الحَجَرَ ) . الرّابع : حجر العذاب لقوم لوط (وأمطر أنا عَلَيْهِم (٧) حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ) . الخامس : حَجَر الكعبة على أصحاب الفيل (ترمِيهِم (٨) بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ ) . الخامس : حَجَر الكعبة على أصحاب الفيل (ترمِيهِم (٨) بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ ) .

٠ (٢) الآية ٢٤ سورة البقرة ٠

 <sup>(</sup>٤) الآية ٧٤ سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٦) الآية ٨٢ سورة هود

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ سورة الفرقان ٠

<sup>(</sup>٣) زيادة من الراغب ٠

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٠ سورة البقرة ٠

الآية ٤ سورة الفيل ·

والحَجر : الجوهر الصّلب وجمعه أحجار في القلّة ، وفي الكثرة حِجَار وحِجَارة . ويقال للحَجَر : أَحْجُرٌ ، قال :

• يرميني الضعيفُ بالأُحْجُرُ .

ومثله أكبُرُهم أى أكْبَرهم .

والحُجْرَةُ بِالضمّ - : حَظِيرة الإبل . ومنه حجرة الدَّار . والجمع الحُجر والحُجُرات بضمتين والحُجْرات . والحُجْرة : الرُّقْعة من الأَرض المحجورة بحائط يحوَّط عليها ، فُعْلة عمى مفعول كالغُرفة والقُبْضة .

### ١٢ \_ بصيرة في الحجز

وهو المنع بنين الشيئين بفاصل بينهما (وَجَعَلُ<sup>(1)</sup> بَيْنَ البَحْرَيْنِ حَاجِزًا) وسُمَّى الحِجَازِ حجازًا لكونه حاجزا بين الشأم والبادية . وقال تعالى : (فَمَا مِنْكُمْ<sup>(۲)</sup> مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) فقوله : (حاجزين) صفة لأَحدٍ فى موضع الجمع . والحِجَاز : حَبْل يُشَدِّ من حَقْو البعير إلى رُسْغِه .

وتُصوَّر منه معنى المنع فقيل: احتَجزَ فلان عن كذا ، واحتجز بإزاره ، ومنه حُجْزة السّراويل . وقيل : إن أردتم المحاجزة ، فقبل المناجزة . وقيل : حَجَازيك أَى احْجِزْ بينهم .

<sup>(</sup>١) الآية ٦١ سورة النمل .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٧ سورة الحاقة ٠

#### ١٣ \_ بصيرة في العدود والعديد

الحد : الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر . يقال : حدد ت كذا : جعلت له حدًّا يميّزه . وَحدُّ الدّار : ماتتميّز (١) به عن غيرها (٢) . وحد النّيء : الوصف المحيط بمعناه المميّز له عن غيره . وحد الزّاني والخمر سمّى لكونه ما نعًا لمتعاطيه عن معاودة مثله ومانعًا لغيره أن يسلك مسلكه . وقوله تعالى (وأجْدَرُ (٣) أن لا يَعْلَمُوا حُدودَ ما أنزلَ الله ) أي أحكامه ، وقيل : حقائق معانيه .

وجميع حدود الله على أربعة أضرب: إمّا شيء لا يجوز أن يُتعدّى بالزيادة عليه ، ولا يجوز النقصان عنه ، كأعداد ركعات صلاة الفرض؛ وإما شيء يجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان عنه ؛ وإمّا شيء يجوز النقصان عنه ولا يجوز الزيادة عليه ؛ [وإمّا شيء يجوز كلاهما](٤).

والحدود جاءَت في القرآن على سبعة أُوجهِ : الأُوَّل حَدَّ الاعتكاف لإخلاص العبادة (وأَنْتُمْ عَاكِفُونَ (٥) فِي المَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) الثَّاني : حد الخُلْع لبيان الفِدْية (فِيما افْتَدَتُ (٦) بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) . الثَّالث :

<sup>(</sup>١) في الأصلين : ويتميز ، وما أثبت عن الراغب .

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: « غيره » وما أثبت عن الراغب •

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٧ سورة التوبة ٠

<sup>(</sup>٤) زيادة من هامش احدى مخطوطتي اار اغب ٠

 <sup>(</sup>٥) الآية ١٨٧ سورة البقرة ٠

حَدُّ الطَّلاق لبيان الرَّجعة ( وَتِلْكَ (١) حُدودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ ) . الرَّابع: حَدَّ العِدّة (٢) لمنع الضرار وبيان المدّة . الخامس: حَدَّ الميراث لهيان القسمة ( ومَنْ (٣) يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ ) السادس: حدُّ الظُّهار لبيان الكفارة (فَمَنْ (٤) لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) إلى قوله (وتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ) . السَّابِع : حَدَّ الطَّلاق لبيان مُدَّة العِدَّة (التُّخْرِجُوهُنَّ (٥) مِنْ بُيُوتِهِنَّ) إِلَى قُولُه (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ).

وقولهُ تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ (٦) يُحَادُّونَ اللهُ وَرَسُولَهُ ) أَى عانعون . وذلك إمّا اعتبارًا بالمانعة ، وإمّا باستعمال الحديد .

والحديد معروف، قال تعالى ( وَأَنْزَلْنَا (٧) الحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدً ) وحدَدت السَّكين : رقَّقت حَدَّه ، وأحددته : جعلت له حَدًّا . ثمَّ يقال لكلُّ ما دَقٌّ في نفسه من حيث الخلقة أو من حيث المعنى كالبصر والبصيرة: حديد . فيقال : هو حديد النَّظر وحديد الفهم . قال تعالى ( فبَصَرُك (٨) اليَوْمَ حَديدٌ ) ويقال : لسان حديد نحو لسان صارم وماض وذلك إذا كان يؤثِّر تأثير الحديد، قال تعالى (سَلَقُوكم (٩) بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ) ولتصوَّر المنع سُمَّى البوَّابُ حَدَّادًا . وفي الحديث : «مَنْ أشار (١٠) إلى أخيه بحديدة فإنَّ الملائكة تلعنه » وفي المثل : الحديد بالحديد يُفلُّح .

الآية ٢٣٠ سورة البقرة .

ذكر لهذا القسم الآية ٢٣١ من سورة البقرة ، وأوردها هكذا : « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، ومن يتعد حدود الله ، ، والتلاوة : «ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، وليس فيهالفظ

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤ سورة النساء ٠

 <sup>(</sup>٤) الآية ٤ سورة المجادلة ٠ (٥) الآية ١ سورة الطلاق ٠ (٦) الآيتان ٥ ، ٢٠ سورة المجادلة ٠

الآية ٢٥ سورة الحديد. الآية ١٩ سورة الاحزاب .

الآية ٢٢ سورة ق .

<sup>(</sup>مل) ورد في الجسامع الصغير عن مسلم والترمذي .

#### ١٤ \_ بصيرة في العديث

وقد ورد في القرآن على خمسة أوجه: الأوّل بمعنى: الأخبار والآثار. (أَتُحَدِّثُونَهُمْ (١) بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ ) أَى أَتخبرونهم. الثّاني بمعنى: القول والكلام (ومَنْ أَصْدَقُ (٢) مِنَ اللهِ حَدِيثًا) أَى قولًا. الثّالث بمعنى: القرآن العظيم (فَلْيَأْتُوا (٣) بِحَدِيثٍ مثلِهِ) (فَبِأًى حَدِيث (٤) بَعْدَهُ يُؤمِنون). الرّابع بمعنى: القِصَصَ ذات العِبرِ (الله (٥) نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ) أَى أَحسن القِصَصِ ذات العِبرِ (الله (٥) نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ) أَى أَحسن القِصَصِ . الخامس بمعنى: العِبرِ في حديث الكفَّار والفجّار (فَجَعَلْنَاهُمْ (٢) أَحَادِيثَ) قال الشاعر (٧):

كُلُّ العلوم سوى القُرْآنِ مَشْغَلة أو الأَحاديث من دون الدواوين فبالقرانِ أُقيمت كُلُّ مائلة وبالحديث استقامت دولة الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سواه فوسواس الشياطين وكُلُّ كلام يَبلغ الإنسان من جهة السّمع أو الوحى في يقظته أو منامه يقال له : حديث . قال تعالى (وَإِذْ أَسَرَّ (٨) النَّبيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا) وقوله (وَعَلَّمْتَني مِنْ تَأْوِيلِ (٩) الأَحَادِيثِ) أَى ما يحدّث به الإنسان في نومه .

<sup>(</sup>١) الآية ٧٦ سورة البقرة . (٢) الآية ٨٧ سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٤ سورة الطور . (٤) الآية ٥٠ سورة المرسلات .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٣ سورة الزمر . (٦) الآية ١٩ سورة سبأ .

<sup>(</sup>٧) كان عليه أن يذكر من معنى الحديث ما أضيف ألى النبى صلى الله عليه وسلم وأن لم يرد في القرآن ثم يورد قول الشاعر ·

٨) الآية ٣ سورة التحريم .
 ٩) الآية ٣ سورة التحريم .

والحديث أيضًا: الطرى من الثمار، ورجل حَدُّث: حسن الحديث، ويقال لكلِّ ما قرب عهده: حديث، فَعَالا كان أو مقالًا، قال تعالى (حتَّى أُحْدِثُ<sup>(1)</sup> لَكُلِّ ما قرب عهده:

والحُدُوث: كون الشيء بعد أن لم يكن ، عَرَضًا كان أو جوهرًا ، وإحداثه: إيجاده . وإحداث الجوهر ليس إلّا لله تعالى . والمحدّث : ما أوجد بعد أن لم يكن ، وذلك إمّا فى ذاته أو إحداثه عند من حصل عنده نحو : أحدثت مِلكًا . ورجل حَدَث وحديث السّنَّ بمعنّى ، وحِدْث النساء بالكسر أى محادثهن وتحادثوا وصاروا أحدوثة . والحادثة : النّازلة العارضة .

<sup>(</sup>١) الآية ، ٧ سورة الكهف .

# ١٥ \_ بصيرة في العلر

وهو احتراز عن مُخيف . ويقال حِذْر وحَذَر ، قال الفرَّاه : أكثر الكلام الحِذْر بالكسر وهو التحرَّز . ورجل حَذِر وحَذُر أَى متبقَّظ متحرَّز ، وقد حَذِرَ يحذَر حَذَرًا وحذَّرته . قال تعالى (ويُحَذَّرُكُمُ (١) الله نَفْسَه ) وقوله تعالى : (خُذُوا (٢) حِذْرَكُمْ ) أَى ما فيهِ الحَذَر من السلاح وغيره . حَذارِ أَى احذر . وقد ورد الحَذَر في القرآن على ثلاثة أوجه : الأوّل بمعنى : الخوف والخطر (ويُحَذِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ ) أَى يخوّفكم . الثّاني بمعنى : الإباء والامتناع (وإن لمَ مُنْرجٌ مَا تَحْذَرُوا ) أَى امتنعوا . الثالث بمعنى : كمّان السرّ (إنَّ الله (٤) مُخْرجٌ مَا تَحْذَرُونَ ) أَى مظهر ما تكتمون .

ثمّ يختلف الحذر تارة من فتنة الأولاد (عَدُوّاه) لَكُمْ فاحْذَرُوهُمْ) وتارة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مكر المنافقين (هُمُ العَدُوّل) فَاحْذَرْهُمْ) وتارة حذره صلَّى الله عليه وسلَّم من فتنة اليهود (واحْذَرْهُمْ (٧) أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ الله إلَيْكَ) وتارة حذر المنافقين من فضيحتهم بنزول القرآن (يَحْذَرُ المنافِقُونَ (٨) أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً) وحذر فرعون وهامان من عسكر موسى بن عمران (وإنَّا لَجَمِيعٌ (٩) حَاذِرُونَ) وحذر المسلم مَّن يخالف (١٠) الرَّحمن (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ (١١) يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ).

<sup>(</sup>٢) الآية ٧١ سورة النساء ،

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٤ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٦) الآية } سورة المنافقين .

<sup>(</sup>٨) الآية ٦٤ سورة التوبة ٠

<sup>(</sup>١٠٠) في الاصلين : « يخالفه » .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) الآية ١١ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٤ سورة التفابن .

<sup>(</sup>V) الآية ٩٤ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٩) الآية ٥٦ سورة الشمراء .

<sup>(</sup>١١) الآية ٦٣ سورة النور ٠

### ١٦ \_ بصيرة في العر وما يشتق منه

الحَرِّ: ضدَّ البَرْدِ ، والحرارة : ضدَّ البرودة . تقول منه : حَرَرْت يا يوم بالفتح وحرِرت بالكسر ، فأنت تَحِرُّ وتَحَرُّ حَرًّا وحرارةً وحُرورًا ، سمع ذلك الكسائيُّ . والحرارة ضربان : حرارة عارضة في الهواء من الأجسام المُحْمِيَةِ (١) كحرارة الشَّمس والنَّار ، وحرارة عارضة في البدن من الطَّبيعة كحرارة المحموم .

وحُرَّ الرَّجل فهو محرور ، وكذا حُرِّ (٢) يومُنا وحرَّ بالضمَّ وبالفتح . والحَرُّور : الريح الحارَّة . واستحرَّ القَيظُ : اشتدَّ حرَّه . والحُرِّ خلاف العبد ، حَرَّ العبد بالفتح يَحَرَّ حَرَارًا : عَتَقَ ، قالَ (٣) :

فما وُدَّ تَزُويج عليه شهادة وما رُدِّ من بعد الحَرَار عَتيق ورجل حُرَّ بيِّن الحَرُوريَّة والْحُروريَّة كالخَصُوصيَّة والخُصوصية . والحُرِّية ضربان : الأَوَّل مَن لم يَجْرِ عليه حكم السَّبْي نحو (الحُرِّ بالحُرِّ)(1) والثَّاني مَن لم يتملكه قواه الذميمة : من الحِرْص والشرَّهِ على القُنْيات الدَّنيوية .

<sup>(</sup>۱) كذا فى الراغب وتقرأ وصفا للفاعل من احمى الشىء: جمله حاميا، فاما قراءتها وصفا للمفعول من حمى ، فقد أنكر ابن السكيت وغيره: حميت الشيء فى النار ، وانما يقال: احميته . وروى الزبيدى عن شيخه أنه يقال ذلك ولم يأت بسند له .

<sup>(</sup>٢) لم اقف على هذا في اللفة .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان أن ثمراً قال : سمعته من رجل من باهلة • وقبله : فلو أَنك فى يوم الرخاء سأَلتِنى فراقَكِ لم أَبخلُ وأَنتِ صديقُ (٤) الآبة ١٧٨ سورة البقرة .

رالى العبوديَّةِ المضادَّة لهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم « تعِس (١) عبد الدينار وتعس عبد الدرهم » وقول الشاعر :

ورق ذوى الأطماع رق مخلد

وقيل عبد الشهوة أذَلُ من عبد الرّق . والتّحرير : جَعْلُ الإنسان حُرّا فَمِن الأَول (٢) ( وتَحْرِيرُ رَقَبَة (٣) ) ومن الثانى (٢) ( نَذَرْتُ لَكَ مانى (٤) بَطْنى مُحَرَّرًا ) قيل : هو أنّه جعل (٥) ولده بحيث لاينتفع به الانتفاع اللّنيوى المذكور فى قوله (بَنِينَ (٢) وحَفَدَةً ) بل جعله مخلصًا للعبادة . ولهذا قال الشّعبى : مخلصًا للعبادة ، وقال مجاهد : خادمًا بالبِيعة (٧) ، وقال جعفر : معتقًا من أمر الدّنيا ، كلُّ ذلك إشارة إلى معنى واحد . وحرّ الدّار وحُرَّ الرّمل : وسَطه . وحُرَّ الوجه ما بدا من الوجه . والحُرَّ أيضًا : فَرْخ الحمامة وولد الظّبية وولد الحيّة والصّقر والبازى . والحُرَّ أيضًا : وطَب الأَزَاذ . والحُرَّ من الفرس : سواد فى ظاهر أذنّيه . وساقُ حُرَّ : وقال الوَرَشانُ وذكر القماريّ . وأحرار البُقُول : ما يؤكل غير مطبوخ . ويقال الوَرَشانُ وذكر القماريّ . وأحرار البُقُول : ما يؤكل غير مطبوخ . ويقال ما هذا بُحرِّ أي بحسَن ولا جميل . وطينٌ حُرِّ : لارمل فيل .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كما في رياض الصالحين في فصل الزهد .

<sup>(</sup>٢) كانه يريد بالاول والثانى ممنيى الحر السابقين: من لم يجر عليه حكم السبى ، وفى حكمه من انقد من الرق بالاعتاق ، وهــدا هو الراد هنا ، ومن تجرد من الاطماع الدنيوية ، روالراد به هنا من أخلص للمبادة .

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٢ سورة النساء .
 (٤) الآية ٥٣ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٥) الاولى: ١ انها حملت ولدها " اذ ان هذا من امراة عمران .

 <sup>(</sup>٦) الآية ٧٧ سورة النحل . (٧) ب: « للبيمة » .

### ١٧ \_ بصيرة في العرب

وهو معروف يذكّر ويؤنّث . يقال : وقعت بينهم حرب . قال الخليل : تصغيرها حُريب رواية عن العرب . قال المازن لأنّه في الأَصْلِ مصدر . قال المبرّد : الحرب قد يذكّر . وأنشد :

وهو إذا الحرب هَفَا عُقابه مِرْجَمُ حَرْب يلتظِي حرابه (١) وأنا حَرْب لمن حاربني أي عدو . وفي الحديث «الحرب (٢) خدعة » وقال (٣) وأنا حَرْب لمن حاربني أي عدو . وفي الحديث «الحرب (٢) خدعة » وقال (٣) وصالكم صَدُّ وحبّكم قِلل وقُرْبكم بُعْد وسِلْمُكُم حَرْبُ وَالنّم بحمد الله فيكم فظاظة وكلُّ ذَلُول من مَرَاكِبِكُم صَعْب وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه : الأول بمعني : المخالفة (فأذَنُوا (٤) بحرّب مِنَ اللهِ ) أي بخلاف (إنَّما جَزَاهُ (٥) الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ ) يخالفون . الثّاني بمعني : الكفر والضلالة . يقال : دار الحَرْب أي الكفر (حتّى (٦) تضَعَ الحَرْبُ أوْزَارَهَا ) أي الكافر الحربي . الثّالث بمعني القتال (حتّى (١) تَشْقَفَنُهُمْ في الْحَرْب) أي في القتال (كُلّما أوْقَدُوا (٨) نارًا لِلْحَرْب) أي القتال . ورجل مِحرَب كأنَّهُ آلة في الحرب . والحَرْبة : آلة للحرب معروفة . والجمع حِرَاب . وسيأتي المحراب في المع إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في اللسان: «كره اللقاء » في مكان « مرجم حرب » ومرجم حرب: شديد فيها . والمقاب: والراية •

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان ، كما في تميير الطيب من الخبيث .

<sup>(</sup>٣) أي المباس بن الاحنف كما في ديوانه ١٥

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧٩ سورة البقرة . (٥) الآية ٣٣ سورة المائدة ٠

<sup>(</sup>r) Pri 3 mere mene. (v) Pri 40 mere Priall.

<sup>(</sup>٨) الآية ٦٢ سورة اللائمة .

### ١٨ \_ بصيرة في الحرث

وهو إلقاء البَدْر في الأرض وتهيئتها للزرع ، ويسمى المحروث حَرْثا ، قال تعالى (أن (١) اغْلُوا عَلَى حَرْثُكُمْ ) وتُصُوّر منه العمارة التي تحصل عنه في قوله تعالى (مَن كان (٢) يُريدُ حَرْث الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ في حَرْثهِ ) الآية ، والدّنيا مَحْرَث للناس وهم حُرّاث فيها . وفي الحديث «أصدق (٣) الأسماء الحارث والهمّام » وذلك لتَصوَّر معنى الكسب فيه . وروى (احرث (٤) لدنياك كأنّاك تعيش أبدًا) وتُصوّر [من] معنى الحرث معنى التهييج فقيل : حَرَثت النّار . ويقال احرث القرآن أي أكثر تلاوته . وفي حديث ابن مسعود : احرُثوا هذا القرآن ، أي فَتُشوه وتدبّروه . وحَرث ناقته إذا استعملها . وقال معاوية للأنصار : مافعلت نواضحكم (٥) قالوا حرثناها يوم بدر . قال تعالى (نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ (٢)) وذلك على سبيل التشبيه . فبالنّساء زَرْع مابه بقاء نوع الإنسان ، كما أن بالأرض زرع ما به بقاء أشخاصهم .

وقد ورد في القرآن على ثلاثة أُوجه . الأول : بمعنى الزّرع المعهود (أَفَرَأَيْتُمْ مَاتَحْرُثُونَ (9) (ولا تَسْقِى الحْرثَ (٨) مُسَلَّمَةً ) (ويُهلِك الحرْثَ

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۲ سورة القلم . (۲) الآية ۲۰ سورة الشورى ·

<sup>(</sup>٣) ورد في النهاية ، وهو في الجامع الصغير عن الطبراني ، وصدره : أحب الى الله تعالى ما تعبد له . . (٤) ورد في النهاية .

<sup>(</sup>ه) ب: « بنواصخكم » وكان هناك رواية اخرى: ما فعلتم بنواصخكم . والنواصخ : الابل تسقى الزرع ، عيرهم معاوية رضى الله عنه أنهم أهل زرع ، فأجهابوه بما أسهكته ، تعريضا بقتل اشياخهم يوم بدر . (٦) الآية ٣٢٣ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٨) الآية ٧١ سورة البقرة ...

<sup>(</sup>V) الآية ٦٣ سورة الواقعة .

والنّسْلَ<sup>(۱)</sup>) الثانى بمعنى النّساء ( فأُتُوا حَرْثَكُمْ (۱<sup>)</sup> ) الثالث بمعنى منفعة الدّنيا وثواب الآخرة (من كان <sup>(۳)</sup> يُريدُ حَرْثَ الدُّنيا ) أَى نفعها (مَنْ كان يُريدُ حَرْثُ الدُّنيا ) أَى نفعها (مَنْ كان يُريدُ حَرْثُ الآخِرةِ) أَى ثوابها ، قال :

إذا أنت لم تحرث وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط فى زمن الحرث (٤) وأصل الحرث كسب المال وجمعه يقال حرث يَحْرُث مثال كتب يكتب، وحرث يحرث مثال سمع (٥) يسمع . وحَرَث (٦) عصاه براها حيث يقع اليد عليه منها وجعل لها مِقْبُضا . والحرث المحَجّة المكدودة بالحوافر .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠٥ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣ سورة البقرة ٠

 <sup>(</sup>٣) الآية ٢٠ سورة الشورى . والتلاوة : « من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب » .

<sup>(</sup>٤) انظر عيون الاخبار ٢/٣٦٩

هن القاموس أن الحرث في جميسه معانيه من بابي نصر وضرب واستدرك صاحب التاج بقوله: « الا حرث بمعنى تجمع بين اربع نسوة فقد ضبطه أبو عمرو كسمع ، وكذا حرث اذا تفقه وفتش فقد ضبط الصاغاني اياهماكسمع » .

<sup>(</sup>٦) لم اقف على هذا الاستعمال .

### ١٩ ـ بصيرة في الحرج

وهو مصدر بزنة فَعَل ، وأصلة مجتمع (۱) الشجر . وتصور منه ضيق ما بينهما (۲) فقيل للضيق حَرَج ، وللإثم حَرَج ، وقد حرج صدره يَحْرَج كعلم يعلم . وقد ورد في القرآن على ثلاثة معان . الأول : بمعنى الشّك والرّيْب (فلا يكُنْ فِي صَدْركَ حَرَجٌ (۳) قيل هو نهي وقيل دعاء وقيل حُكْم ( في أَنْفُسِهم حَرَجًا (٤) مَّا تَعْنَى الضيق (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ (٥) حَرَجًا (٤) مَّا تَعْنَى الضيق (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ (٥) في الدّينِ مِن حَرَج ) (ما يُريد الله ليَجْعَلَ عليكم مِنْ حرج (٢)) ( يَجعَلُ (٧) صَدْرَهُ ضَيّقا حَرَجًا) أي ضيّقًا بكفره . النّالث : بمعنى الإثم ( ليسَ (٨) على الأَعْمَى حَرَجٌ ) (ولا على الّذينَ (٩) لا يَجِدون ما يُنْفِقُون حَرَجٌ ) أي إثم ، والمتحرّج : المتجنّب عن الحرج .

<sup>(</sup>۱) ب: « الشيء »

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصلين والراغب ، أي بين الشجرتين مثلا أو الطائفتين من الشجر .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٢ سورة الاعراف .
 (٤) الآية ٥٦ سورة النساء .

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٨ سورة الحج.

<sup>(</sup>٦) الآية ٦ سورة المائدة . وكتبها الناسخ سهوا : ( عليكم في الدين من حرج )

 <sup>(</sup>٧) الآية ١٢٥ سورة الانمام .
 (٨) الآية ١٢ سورة النور .

٩) الآية ٩١ سورة التوبة .

### ٢٠ \_ بصيرة في الحرد

وهو المنع عن حِدّة وغضب ، قال تعالى ( وغَدَوْا(١) على حَرْدٍ قادِرين ) أى على امتناع أن يتناولوه (٢) قادرين على ذلك . ونزل فلان حَريدًا أى عمتنعا عن مخالطة القوم ، وهو حريد المحل وحاردتِ السنة : منعَتْ قَطْرها ، والنَّاقة : منعت دَرّها . وحرد كعلم : غضب وَحَرَّدَهُ تحريدًا أغضبه وبعير أَحْرَدُ : في إحدى يديه حَرَدٌ . والحُرْديَّة حَظيرة من قصب .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥ سورة القلم .

<sup>(</sup>٢) كان المراد: أن يتناوله المساكين أي ينالوا من البستان ، وكانوا قرروا الا يعطهوا المساكين شيئًا .

### ٢١ ـ بصيرة في العرس

الحرس والحُرّاس جمع حارس وهو حافظ المكان . والحَرْش والحَرْز متَقَاربان معنَّى تقارُبَهما لفظا ، لكنَّ الحرْز (١) يستعمل فى النَّاضُ (٢) والأمنعة أكثر ، والحرسُ (١) يستعمل فى الأمكنة أكثر . وحَريسة الجبل : ما يُحْرس فى الجبل بالليل . قال أبو عُبيدة : الحَريسة هى المحروسة . قال : والحَريسة : المسروقة ، يقال حرس يحْرس كضرب يضرب ، والظاهر أن ذلك تُصوّر من لفظ الحَريسة لأنَّه جاء عن العرب فى معنى السرقة .

<sup>(</sup>۱) يريد مادتي « حرز » و « حرس » ولايريد صيفة بمينها .

<sup>(</sup>٢) في المصباح: « وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنائير نضا وناضا . وقال أبو عبيدة: انما يسمونه ناضا أذا تحول عينا بعد أن كان متاعا .

#### ٢٢ ـ بصيرة في العرص

وهو فَرْط الشَّرَه (١) ، وأصل ذلك من حَرَص القصّارُ الثوبَ أَى قَشَره بدَقّه . وقد ورد في القرآن على وجهين :

الأول: بمعنى التمنى (٢) والإِرادة (إِنْ تَحْرِض (٣) عَلَى هُدَاهُمْ) أَى: إِن يفرط إِرادتك في هدايتهم .

الثانى: ممعنى الشفقة والرَّأْفة (حَريضٌ عَلَيْكُمْ (٤)) ، قال (٥):

ياطالبَ الرزقِ في الآفاق مجتهدًا كَبِّحْ لجامَك إِن الرزق مقسومُ لا تحرصَنَّ على مالست تُدْرِكُه إِنَّ الحريصَ على المحبوبِ محروم ومن الحِكَم: البخيل مذموم ، والحسود مَرْجوم ، والحريص محروم . ويقال: لا تكن حريصا على الدنيا تكن حافظا ، فإن الحرص على الدنيا يورث النسيان .

ومن كلامهم: قُرن الحرصُ بالحرمان.

<sup>(</sup>۱) ب: « القشرة » ·

<sup>(</sup>٢) في الاصلين: « النهي » وما اثبت هو المناسب.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٧ سورة النحل . (٤) الآية ١٢٨ سورة التوبة .

<sup>(°)</sup> أي الحيص بيص كما في حياة الحيوان للدميري في « البعوض » .

### ٢٣ - بصيرة في الحسرض

رجل حَرَض كَجَبَل وحَرِضٌ كَكَتف وحارضة ، أى فاسد مريض ، واحده وجمعه (۱) سواء ، قال الله تعالى (حتَّى تكُونَ (۲) حَرَضًا) قال قتادة : حتى تهرم أو تموت . ابن عرفة : وهو الفساد يكون في البدن والمذهب والعقل . ورجل حَرِضٌ وحارض اذا أشفى على الهلاك . وقيل الحرض والحارضة الذي لاخير عنده . قال : يارُبّ بيضاء لها زوج حَرَض حلالة بين عُريْق وحَمَض (۳) وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : رأيت محلم بن جُنَّامة الليني رضي الله عنه في المنام فقلت له [كيف] (٤) أنت يامحلم ؟ فقال : بخير . وجدنا ربًا رحياً غفر لنا ، قلت لكلًكم (٥) ؟ قال : لكلنا (٥)غير الأحراض . قلت : ومن الأحراض ؟ قال : الدين يُشار إليهم بالأصابع ، أراد : الفاسدين المشتهرين بالشر ، الذين (٦) لا يخفي على أحد فسادهم ، شبّههم بالسّقمي (٧) المشرفين على الهلاك فسمّاهم أحراضًا . وقال : أبُو عبيدة : الحرَض الدّي أذابه الحزن والعشق . وأحرضه الحُبّ : أفسده .

<sup>(</sup>۱) هذا في « حرض » بالتحريك . وذلك أنه في الاصل مصدر . فأما « حرض » ككتف، و « حارضة » فيثنيان ويجمعان . (۲) الآية ٨٥ سورة يوسف .

<sup>(</sup>٣) غريق وحمض : موضعان بين البصرة والبحرين في شرقى الدهناء ، وبعد الشطرين شطر ثالث هو :

<sup>.</sup> تَرْميك بالطَّرْف كما ترمي الغَرَض .

وانظر معجم البلدان في « حمض » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>٥) في الاصلين: «كلكم» و «كلنا» وما أثبت عن اللسان .

<sup>(</sup>٦) في الاصلين: « الذي » .

 <sup>(</sup>۷) الوارد في جمع السقيم السقام بزنة كتاب · والقياس يجيزه كمريض ومرضى ·

والتحريض على القتال: الحَثُّ والإحماء عليه ، قال الله تعالى: (يا أَيُّهَا النَّهُ تَعَالَى النَّهُ تَعَالَى الخَطْبِ النَّهِ عَلَى الْمُوْمِنِينَ عَلَى القِتَالُ (١) أَى حَثَّهم عليه بالتَّزيين وتسهيل الخَطْب النَّهِ عَلَى الْأَصِلِ إِزَالَةَ الحَرَض ، نحو: قَذَّيته أَى أَزَلَت عنه القَذَى .

### ٢٤ \_ بصيرة في العرف

حرف كل شيء طَرَفه وشَفيرهُ وحَده . ومنه حرف الجبل وهو أعلاه المحدد . قال الفرّاء : جمع حَرْف الجبل حِرَف كعِنَبَ ومثله طَلّ وطِلَل ولم يُسمع غيرهما . وقوله تعالى (وَمِنَ الناسِ(٢) مَنْ يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْف) أَى على وجه . وهو أَن يعبده في السرّاء دون الفراء . وقيل : على شكّ ، وقيل على غير طُمأُنينة من أمره ، أَى يدخل في الدين دخول غير متمكن . وقيل : معناه مابعده (قيان أصابَهُ خَيْرٌ اطْمأَنَّ به ) وفي معناه (مُذَبْذَبينَ وقيل : معناه مابعده (قيان أصابَهُ خَيْرٌ اطْمأَنَّ به ) وفي معناه (مُذَبْذَبينَ كلها شاف كاف ٤ أَن قال : أَبو عبيدة أَى سبع لغات من لغات العرب ، وليس معناه أَن تكون في الحرف الواحد سبعة أوجه ، ولكن يقول : هذه وليس معناه أَن تكون في الحرف الواحد سبعة أوجه ، ولكن يقول : هذه اللغات السبع مفرقة في القرآن ، فبعضه بلغة قريش ، وبعضه بلغة هذيل ، وبعضه بلغة هوازن ، وبعضه إلغة آله اليمن .

وتحريف الشيء: إمالته ، وتحرَّف وانحرف: مال . قال الله تعالى ( إلا (٥) مُتَحَرِّفًا لِقتالِ ) أَى مستطردًا يريد الكرَّة .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤٣ سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) ورد أصلى هذا الحديث دون « كلها شاف كاف » في حديث طويل في البخاري في فضائل القرآن ، وفي غيره .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٦ سورة الاتفال .

## ٢٥ \_ بصيرة في الحسرق

حرقت الشيء أحرُقه كنصرته أنصره أى برَدْته وحككت بعضه على بعض ، ومنه قراءة على وابن عبّاس رضى الله عنهم وأبى جعفر (لَنَحْرُقَنَهُ) (١) والنون مشددة . وعن أبى جعفر (لنُحْرِقَنْهُ) والنّون مخفّفة . والحَرَق بالتّحريك : النّار . يقال : في حَرَقِ الله ، ومنه الحديث «الحَرَق (٢) والغَرَق والشّرق شهادة ، ويقال حَرَقُ النّار : لَهَبها . وفي الحديث «ضالّة المؤمِن (٣) أو المسلم حَرَق النّار ، يعنى إذا أخذها إنسان وتملكها أدّته إلى النار . والحُرْقة بالضم والحَربة : اسمان من الاحتراق .

وقوله تعالى (فَلَهُمْ (٤) عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ) أَى لهم عذاب بكفرهم ، وعذاب إحراقهم المؤمنين. وحرقت الشيء حَرْقاً [و] (٥) أحرقته. وقال الفرّاء: الحَرْقة والحُرْقة. وأحرقه بالنار وحرّقه شُدد للكثرة، وقرئ (لَتُحَرِّقَنَّهُ) يقول للسَّامِري لتُحَرِّقَنَّ بيدك إلهك الذي ظَلْت عليه عاكفاً. والإحراق إيقاع نارِ ذاتِ لهب في الشيء ومنه استعير أحرقني بلومه إذا بلغ (٦) في أذيته بلوم.

<sup>(</sup>١) الآية ١٧ سورة طه .

<sup>(</sup>Y) الذي في الجامع الصفير عن الطبراني : « البطن والفرق شهادة » .

<sup>(</sup>٣) ورد في الجامع الصغير عن مسئد ابن حنبل والترمدي وغيرهما .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠ سورة البروج ٠ (٥) زيادة من القاموس ٠

 <sup>(</sup>٦) في الراغب: « بالغ » .

# ٢٦ \_بصيرة في العرام

وهو الممنوع منه ، إمّا بتَسْخير إلّهي ، وإمّا بمنع بَشَريّ ، وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة من يُرْتَسم أمره .

أما قوله تعالى ( وحرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِع (١) فذلك تحريم بتسخير ، وقد حُمِل على ذلك قوله تعالى ( وحرام (٢) على قَرْية أَهْلَكْنَاهَا ) وقوله تعالى ( فَإِنَّهَا (٣) مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ) وقيل بل كان حراماً عليهم من جهة القهر [ لا ] بالتسخير الإِلَهى . وقوله تعالى ( إِنَّهُ (٤) مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عليه الجَنَّةَ ) فهذا من جهة القهر .

والمحرم من جهة الشرع<sup>(٥)</sup> ما أُشِير إليه بقوله (وَهُوَ مُحَرَّمُ (٢) عَلَيْكُمْ إِنْ الْجَدُّمُ (لا أَجِدُ الْجَهُمُ) هذا كان محرَّماً عليهم بحكم شرعهم . وقوله تعالى (قُل لا أَجِدُ فِيمَا (٧) أُوحِى إلى مُحَرَّماً عَلَى طاعِم يُ يَطْعَمُهُ ) الآية

وقيل: ورد الحرام في القرآن على عشرة أوجه:

الأَّول: حرام الصّحبة والمناكحة (حُرِّمَت (٨) عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) الآية . الثّانى : حرام الفسق والمعصية (إنما حَرَّمَ (٩) رَبِّى الفَوَاحِشَ) (أَتْلُ (١٠) مَاحَرَّمَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ )

<sup>(</sup>١) الآية ١٢ سورة القصص . (٢) الآية ٩٥ سورة الانبياء ٠

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٦ سورة المائدة . (٤) الآية ٧٢ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٥) في الاصلين: « المقسل » وما اثبت عن الراغب.

<sup>(</sup>٦) الآية ٨٥ سورة البقرة · (٧) الآية ١٤٥ سورة الانمام .

<sup>(</sup>٨) الآية ٢٣ سورة النساء . (٩) الآية ٣٣ سورة الأعراف .

<sup>(·</sup>١٠) الآية ١٥١ سورة الانعام .

الثالث: حرام العجائب والمعجزة (وَحَرَّمْنَا (١) عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ) الرابع: حرام العذاب والعقوبة (إِنَّ اللهُ (٢) حَرَّمَهُمَا عَلَى الكَافِرِين) (فَقَدْ حَرَّمُ (٣) الله عَلَيْه الجَنَّةَ)

الخامس: حرام فسخ (٤) الشريعة (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ (٥) الْمَيْتَةُ) إِلَى قوله: ( ذَلِكُمْ فِسْقٌ)

السادس: حرام الحرمان والهلكة (وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا (١)) السابع: حرام الهوى والشهوة (وَأَنْعَامٌ (٧) حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا) ((٨) وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا)

الثامن: حرام النذر والمصلحة (يَأَيُّهَا النَّبِيُّ () لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لك) أَى لِمَ تحكم بتحريم ذلك (إلَّا مَا حَرَّمَ (١٠) إِسْرَائِيلُ عَلى نَفْسِه)

التاسع: حرام الحظر والإِباحة (وَحُرِّمَ (١١) عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ)

العاشر : حرام التوقير والْحُرْمَة (رَبَّ (١٢) هذِه الْبَلْدَةِ الذِي حَرَّمَهَا)

وهذا النوع يأتى على وجوه :

الأول: وصف المسجد بالحرام (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ<sup>(١٣)</sup> الحَرَامَ) الثَّانى: نعت الأَشهر بالحرام (الشهرُ<sup>(١٤)</sup> الحَرَامُ بالشَّهْ الحَرَامِ)

<sup>(</sup>٢) الآية . ٥ سورة الاعراف .

<sup>(</sup>٤) في الاصل: « نسخ » والظاهر ما اثبت.

<sup>(</sup>٦) الآية ٩٥ سورة الأنبياء ٠

 <sup>(</sup>٨) الآية ١٣٩ سورة الانمام .

<sup>(</sup>۱۰) الآية ۹۳ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>١٢) الآية ٩١ سورة النمل .

<sup>(</sup>١٤) الآية ١٩٤ سورة البقرة .

<sup>(1)</sup> الآية ١٢ سورة القصص ·

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٢ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣ سورة المائدة .

<sup>(</sup>V) الآية ١٣٨ سورة الانعام .

<sup>(</sup>٩) اول سورة التحريم .

<sup>(</sup>١١) الآمة ٩٦ سورة المائدة .

<sup>(</sup>١٣) الآية ٢٧ سورة الفتح .

الثالث: دعاء البيت بالحرام (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الحَرَام (١) وسُمَّى الحَرَم حَرَماً لتحريم الله تعالى فيه كثيراً بما ليس بمحرَّم في غيره من المواضع . ورجلٌ حرام وحلال ومُحِلُّ ومُحْرِم . وكلٌ تحريم ليس من قِبَل الله تعالى فليس بشيء . وقوله تعالى (بَلْ نَحْنُ (١) مَحْرُومُونَ ) أَى ممنوعون من جهة الجَدِّ . وقوله تعالى (للسَّائِلِ (٣) وَالْمَحْرُوم ) أَى الذي لم يوسع على غيره . ومن قال : (أراد (٤) به) الْكُلُب ، فلم على غيره . ومن قال : (أراد (٤) به) الْكُلُب ، فلم يعْنِ أَن ذلك اسم للكلب كما ظنه بعض من رَدِّ عليه ، وإنما ذلك منه مثال لشيء كثيرا ما يَحْرِمُه الناس أَى يمنعونه .

<sup>(</sup>١) الآية ٩٧ سورة الماثدة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٧ سيورة الواقعة ، والآية ٢٧ سورة القلم .

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٩ سسورة اللاريات ، والآية ٢٥ سورة المعارج •

<sup>(</sup>٤) ب: « با*ر*ادته » •

# ٢٧ ـ بمبيرة في العزب

وهو جماعة فيها غِلظ ، وقيل: الحزب الأصحاب ، والحزب الطائفة ، وهُذيل تسمى السلاح الحِزْب تشبيها وسعة . والأحزاب : الطوائف التى تجتمع على محاربة الأنبياء عليهم السلام . وقوله تعالى (فإن (١) حِزْبَ اللهِ) يعنى أنصار الله . قال بلال عند وفاته : «غدًا نلقى الأحبّ ، محمدًا وحزْبَه » .

وفى الحديث أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم حَزَّب أصحَابه فى بعض الغزوات حزبين، أى جعلهم فرقتين: فرقة تقابل العدوّ، وفرقة تصلّى معه.

وورد في القرآن على وجوه:

الأُول: بمعنى أَصناف الخلائق فى اختلاف المذاهب والمِلَل والأَّديان (كل حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِم فَرِحُون (٢) .

الثَّاني : يمعني عسكر الشيطان (أُولَثِكَ حِزْبُ الشَّيْطَان (٣) .

الثالث: بمعنى جُنْد الرحمن (أُولِئِكَ حِزْبُ الله(٤)) وهم فى الدنيا غالبون مصلحون ( فإن حِزْب الله هُمُ الغَالِبون (١) ) وفى العُقْبى فائزون مفلحون ( أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الله هُمُ المُفْلِحُونَ (٤) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٣ سورة المؤمنين .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢ سورة المجادلة .

<sup>(</sup>١) الآية ٥٦ سورة المائدة ٠

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ سورة المجادلة .

# ٢٨ \_ بصيرة في الحزن

والحُزْن والحَزَّنُ خشونة (۱) في الأَرض وخشونة في النفْس لما يحصل فيه من الغمّ ، ويضادّه الفرح . ولاعتبار الخشونة بالغمّ قيل خشَّنتُ بصدره (۲) إذا حَزَنته . يقال : حَزِنَ يحزن كعلم يعلم ، وحَزَنته وأحزنته . وقوله (وَلاَ تَحْزَنُ (۱)) ليس بنهي عن تحصيل الحزن ، لأَن الحزن ليس يدخل باختيار الإنسان . ولكن النهى في الحقيقة إنما هو عن تعاطى ما يورث الحزن واكتسابِه . وإلى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله :

ومَن سَرَّه أَلاَ يرى مايسوء ه فلا يتخِذْ شيئًا يخاف (٤) له فقدًا وأَيضًا يحُث على أَن يتصوّر الإنسان ماعليه جِبِلَّة الدِّنيا ، حتى إذا غافصته (٥) نائبة لم يكترث لها لمعرفته إيّاها ، وحث على أَن يروض نفسه على تحمل صِغَار النُّوب حتى يتوصّل بها إلى تحمّل كبارها .

<sup>(</sup>١) الذى في اللغة أن خشونة الارض يقال لها الحزن بفتح فسكون. وقد تبع في هسدا

<sup>(</sup>٢) ويقال أيضا: خشنت صدره وبصدرة أذا أوغره واغضبه .

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٨ سورة الحجر ، وورد في آيات اخرى .

<sup>(</sup>٤) في الراغب: « يبالي » والشميم لابن الرومي كما ورد في محاضرات الراغب ٢/ ٣٢٥.

<sup>(°)</sup> أي : فاجأته وأخذته على غرة ·

#### ٢٩ \_ بصيرة في الحس

وهو القتل، ومنه قوله تعالى (إذْ تَحُسُّونَهُمْ (١) بِإِذْنِهِ) أَى تقتلونهم وتستأُصلونهم ،وحَسَّالبرْدُالجرادَ :قتله والحَسِيس :القتيل ،فعيل بمعنى مفعول وقوله تعالى (لا يَسْمَعُونَ (٢) حَسِيسَها) أَى حِسَّها وحركة تلهُّبها . قال إبراهيم الحربي : الحِسّ والحَسِيس أَن عَرَّ بك قريبا فتسمعه ولا تراه . والحاسة : القوّة التي بها تدرك الأعراض الجسمية . والحواس : المشاعر الخمس ، يقال : حَسَسْت وَحَسيت وأحسست وأحسيت .

فحسست على وجهين: أحدهما يقال أصبته بحسى ، نحو: عِنته ورمحته (٣). والثانى أصبت حاسته ، نحو كبدته . ولمّا كان ذلك قد يتولد منه القتل عبّر به عن القتل فقيل حسسته أى قتلته . وأما حسست فنحو علمت وفهمت ، ولكن لا يقال ذلك إلا فيما كان من جهة الحاسة . وأمّا حَسيت فقلبت (٤) إحدى السينين ياء . وأمّا أحسسته فحقيقته أدركته بحاستى ، وأحَست مثله ، لكن حذف إحدى السينين تخفيفًا نحو ظَلت .

وقوله تعالى ( فَلَمَّا أَحَسَّ (٥) عِيسى مِنْهُمُ الكُفْرَ) تنبيه أَنَّه ظهر منهم الكفر ظهورًا بانَ للحسّ فضلاً عن التفهّم. وكذلك قوله تعالى ( فَلَمَّا أَحَسُوابَأُسَنَا (٦)) وقوله تعالى ( هَلْ (٧) تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ) أَى هل تجد بحاسّتك أحدًا منهم. وقد يعبر عن الحركة بالحسيس والحِس ، قال تعالى ( لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها (٨)).

<sup>(</sup>٣) كذا في مخطوطة الراغب. وفي الاطلين: « رمقته » ..

 <sup>(</sup>٤) في الاصلين : « فنقلت » والناسب مااثبت .
 (٥) الآية ٥٢ سورة ١٢ عمران .
 (٦) الآية ١٢ سورة الانبياء .

<sup>(</sup>V) الآية AA سورة مريم . (A) الآية ١٠٢ سورة الأنبياء ·

## ٣٠ \_ بصيرة في العساب

وهو استعمال العدد . يقال حَسَبت أَحْسُب ككتبت أكتب حِسَابًا وحُسْبَانًا وحِسَابَه وَحِسْبَةً (١) وَحَسْبًا . قال عمر رضى الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أنْ تحاسبوا ، وزنُوها قبل أن توزنوا . قال :

وكنت حسبت فلما حَسِبْ ت زاد الحساب على المحسبة وقد خِلتُها مَرْتَعا مُمْرعا فصادفتها دِمْنَةً مُعْسبه وقال:

فإن تَزُرْنِي أَزُرْكَ أَوْ إِنْ تقفْ بباي أَقفْ ببابكْ والله لا كنت في حسابي إلا إذ كنتُ في حسابك وقد ورد الحساب في التنزيل على عشرة أوجه:

الأوَّل: معنى الكثرة (عَطَاءً(٢) حسابًا) أي كثيرًا.

الثانى: بمعنى الأَجر والثواب (إنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي (٣)) أَى أَجرهم . الثالث: بمعنى العقوبة والعذاب ( إِنَّهُمْ كَانُوا لاَ يَرْجُون حِسابًا ( إِنَّهُمْ كَانُوا لاَ يَرْجُون حِسابًا ( إِنَّهُمْ لا يخافون عذابًا .

الرَّابع: الحَسِيب بمعنى الحفيظ (إنَّ اللهَ كان عَلَى كُلُّ شيء حَسِيبًا(٥)) أي حفيظا .

<sup>(</sup>۱) ب: ۱ حسية ،

<sup>(</sup>٣) الآية ١١٣ سورة الشمراء .

الآية ٨٦ سورة النساء .

الآية ٣٦ سورة النبا.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٧ سورة النبأ.

الخامس: الحسِيب بمعنى الشاهد الحاضر (كَفَى (١) بنَفْسِكَ اليوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا) أَى شهيدًا .

السّادس: الحساب بمعنى العَرْض على الملِك الأكبر (يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابُ(٢)) أَى الْعَرْض على الرّحمن.

السّابع: بمعنى العدد (لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ والحِسَابُ (٣) أَى عدد الأَيام. الثّامن: بمعنى النَّة (يُرْزَقُون فِيها بغير حِسَابٍ (٤) أَى بغير مِنَّة عليهم ولا تقتير.

التَّاسع: الحُسْبان بمعنى دوران الكواكب فى الفَلَك (الشَّمْسُ<sup>(٥)</sup> والقَمَرُ بِحُسْبَانٍ) أَى يدوران حول القُطْب كدوران الرَّحى .

العاشر: الحِسْبان بالكسر بمعنى الظن (ولاَ تَحْسَبنَ (٦) الَّذينَ قُتِلُوا في سبيل اللهِ أَمْوَاتًا) (ولاَ تَحْسَبنَ اللهُ عَافِلًا (٧)) وله نظائر.

وأمّا قوله تعالى ( ويُرْسِلَ عَلَيها حُسْبَانًا مِنَ السَّماء (١) فقيل معناه نارًا وعذابًا ، وإنما هو فى الحقيقة ما يحاسب عليه فيجازى بحسبه . وفى الحديث أنَّه قال فى الربح : «اللهم لا تجعلها عذابًا ولا حسابًا».

وذكر بعضهم فى قوله تعالى (يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٩) أوجها : الأَول : يعطيه أكثر مما (١٠) يستَحِقه .

الثاني: يعطيه ولا يأخذ منه.

<sup>(</sup>٢) الآية ١١ سورة ابرهيم .

<sup>(</sup>٤) الآية . } سورة غافر .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٦٩ سورة ال عمران .

<sup>(</sup>A) الآية . } سورة الكهف .

<sup>(</sup>١٠) في الاصلين : « ما » .

<sup>. (1)</sup> الآية ١٤ سورة الاسراء .

<sup>(</sup>٣) الآية ه سورة يونس .

<sup>(°)</sup> الآية ه سورة الرحمن .

<sup>(</sup>V) الآية ٢٤ سورة ابرهيم .

<sup>(</sup>٩) الآية ٢١٢ سورة البقرة .

الثالث: يعطيه عطاء لا(١) ممكن إحصاؤه كَثْرةً.

الرابع: يعطيه بلا مضايقة ، من قولهم: حاسبته إذا ضايقته .

الخامس: أكثر ممّا يحسبه .

السّادس: أنه يعطيه بحسب مايعرفه من مصلحة (٢) لا على حَسَب حسابهم . وذلك نحو ما نبّه عليه بقوله (ولَوْلَا أَنْ يَكُونَ الناسُ أُمَّةً واحدةً لَجَعَلْنَا لَمْ يَكُونُ بالرَّحمَن (٩) الآية .

السابع: يعطى المؤمن ولا يحاسبه عليه . ووجه ذلك أن المؤمن لا يأخذ من الدّنيا إلا قدر مايجب وكما يجب في وقت مايجب ، ولا ينفق إلا كذلك ، ويحاسب نفسه فلا يحاسبه الله تعالى حسابا يضره ، كما روى : مَنْ حاسب نفسه لم يحاسبه الله يوم القيامة .

الثامن: يقابل المؤمنين يوم القامة لا بقدر استحقاقهم بل بأكثر منه كما قال ( مَنْ ذَا الذِي يُقْرضُ الله وَرْضًا حَسَنًا فيُضاعِفَه (٤) ، وعلى هذه الأَوجه قوله تعالى: ( يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بغَيْر حِسَاب (٥) ) وقوله تعالى: ( فامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْر حساب (٢) ). قيل: تصرّف فيه تصرف من لايحاسب، أو تناول كما يجب في وقت ما يجب وعلى مايجب وأنفقه كذلك.

و «حَسْب » يستعمل في معنى الكفاية (حَسْبُنَا(٧) الله) أي كافينا (وكَفي

<sup>(</sup>۱) ب: « ولا » . (۲) كذا . والاولى « مصلحته » .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٣ سورة الزخرف . (٤) الآية ١١ سورة الحديد .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٠ سورة غافر . (٦) الآية ٣٩ سورة ص .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٧٣ سورة آل عمران • وورد في آيات أخرى •

بِاللهِ حَسِبًا (١) أَى رقيبًا يحاسبهم عليه . وقوله تعالى: (مَا عَلَيْكُ (١) مِنْ حَسِبُ مِنْ شَيءً ) نحو قوله : (لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُم (٣)) وقيل معناه : ما كفايتهم (٤) عليك بل الله يكفيهم وإيّاك ، من قوله تعالى : (عَطَاءً حسابًا) أَى كافيًا ، من قولهم حسبى كذا . وقيل : أراد من عملهم فسمّاه بالحساب الّذى هو منتهى الأعمال . وقوله تعالى : (أَمْ حَسِبْتُم (٥) أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ) مصدره الحِسْبَان ، وهو أن يحكم لأحد النقيضين من من غير أن يَخْطِر الآخر بباله فيحسبه ويعقد عليه الإصبع ويكون في معرض أن يعتريه فيه شكُّ . ويقارب ذلك الظنّ ، لكن الظنّ أن يخطِر النّقيض بباله فيغلب أحدهما على الآخر .

<sup>(</sup>١) الآية ٦ سورة النساء ، والآية ٣٩ سورة الأحزاب

<sup>(</sup>Y) الآية ٢ مسورة الانعام . (٣) الآية ١٠٥ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: « من كفايتهم ، • (٥) الآية ٢١٤ سورة البقرة .

## ٣١ \_ بمبيرة في العسن

وهو عبارة عن كل مبهيج مرغوب فيه . وذلك ثلاثة أضرب : مستحسن من جهة العقل ، ومستحسن من جهة الهوكى ، ومستحسن من جهة الحِس . والحَسنة يعبّر بها عن كل ما يُسُر من نعمة تنال الإنسان فى نفسه وبدنه وأحواله ، والسيئة تضادها ، وهما من الألفاظ المشتركة كالحيوان الواقع على أنواع مختلفة .

وقوله تعالى : ( وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ (١) أَى خِصْب وسِعة وظفر ، ( وإِنْ تُصِبْهُمْ (١) سَيْقَةٌ ) أَى جَدْب وضِيق وخَيْبة وقوله : (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةً (٢) أَى ثواب ( وما أصابك من سَيَّنة (٢) أَى عَذَاب .

والفرق بين الحَسنة والحسن والحُسني أنَّ الحَسن يقال في الأعيان والأُحداث ، وكذلك الحَسنة إذا كانت وصفا . فإذا كانت اسماً فمتعارف في الأُحداث ، والحُسني لا يقال (٣) إلا في الأُحداث دون الأُعيان ، والحَسن الحَسن أكثر ما يقال في تعارف العامّة في المستحسن بالبصر ، يقال رجل حسن وحُسنان وحسّان وامْرَأَة حسناء أو حُسنانة وحُسّانة . وأكثر ما جاء في الفرآن من الحَسن فللمستحسن من جهة البصيرة ، وقوله تعالى : ( الَّذِينَ مَن الحَسن فللمستحسن من جهة البصيرة ، وقوله تعالى : ( الَّذِينَ يَستَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ (٤) أي الأبعد عن الشّبهة . وقوله تعالى :

الآنة ٧٩ سورة النساء .

<sup>(</sup>١) الآية ٧٨ سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨ سورة الزمر .

<sup>(</sup>٢) ب: ﴿ يَقَابِلْ ﴾ .

(وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ (١) إِن قيل : حكمه تعالى حَسَن لمن يوقن ولمن لايوقن فَلِمَ خصَّ ؟ قيل : القصد إلى ظهور حسنه والاطَّلاع عليه ؛ وذلك يظهر لمن تزكَّى واطَّلع على حكمة الله تعالى ، دون الجَهَلة .

والإحسان يقال على وجهين: أحدهما الإنعام على الغير ، وقد أحسن إلى فلان . والثّاني إحسان في فعله . وذلك إذا علم علمًا حَسَنًا ، أو عمل عملًا حَسَنًا . وعلى هذا قول أمير المؤمنين على رضى الله عنه : والنّاس أبناء ما يحسنون ، أي منسوبون إلى ما يعملونه (٢) من الأفعال الحسنة . والإحسان أعمّ (٣) من الإنعام .

وقوله تعالى: (إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحسانِ (٤) فالإِحسان فوق (٥) العدل . وذلك أنَّ العدل هو أن يعطى ما عليه ويأخذ ما له ، والإحسان أن يعطى أكثر ممّا عليه ويأخذ أقل ممّا له . فالإحسان زائد عليه . فتحرّى العدل واجب ، وتحرى الإحسان نَدْب وتطوع ، ولذلك عظم الله ثواب أهل الإحسان ، قال تعالى: (إنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٦)) .

والإحسان من أفضل منازل العبوديّة ؛ لأَنه لبّ الإِعان ورُوحُه وكمالُه . وجميع المنازل منطوية فيها . قال تعالى : ( هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ (٧) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ( الإِحْسَانُ (٨) أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ »

<sup>(</sup>١) الآية . ٥ سورة المائدة .

۱ ، وهامش ب :« يعلمونه» وفي الراغب: « يعلمون ويعملون » .

<sup>(</sup>٢) وذلك أن الانعام خاص باسداء المنفعة إلى الفير ، والاحسان يشعله ويشمل المسام الافعال وفيرها . (٤) الآية ٩٠ سورة النحل .

<sup>(</sup>٥) في الاصلين: « قول » وما اثبت من الراغب.

 <sup>(</sup>٦) الآية ١٩٥ سورة البقرة .
 (٧) الآية ١٩٠ سورة الرحمن .

<sup>(</sup>٨) في البخارى في كتاب الايمان وغيره

وَأَمَّا الآيَة فقال ابن عباس والمفسّرون : هل جزاء مَنْ قال لا إِلَّه إِلا الله وعمل عما جاء به محمّد صلّى عليه وسلّم إلّا الجَنّة ، وقد رُوى عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قرأ (هَلْ جَزَاءُ الإحسانِ إِلّا الإحسانُ) ثمّ قال : هل تدرون ما قال ربّكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : يقول : هل جزاءُ مَن أنعمتُ عليه بالتّوحيد إلّا الجنّة ؟!. فالحديث إشارة إلى كمال الحضور مع الله تعالى ومراقبته ، الجامع لخشيته ومحبّته ومعرفته والإنابة إليه والإخلاص له ولجميع مقامات الإيمان .

والإحسان يكون في القصد بتنقيته من شوائب الحظوظ ، وتقويته بعزم لا يصحبه فتور ، وبتصفيته من الأكدار الدالّة على كدر قصد ويكون الإحسان في الأحوال بمراعاتها وصونها غيرة عليها أن تحول ، فإنها تمرّ مرّ السّحاب ، فإن لم يَرْع حقوقها حالت . ومراعاتها بدوام الوفاء ، وتجنّب الجفاء ، وبإكرام نُزُلها(۱) ، فإنّه ضيف ، والضّيف إن لم يكن له نُزُل ارتحل . ويراعيها بسترها عن النّاس ما أمكن لئلًا يعلموا بها إلّا لحاجة أو مصلحة راجحة ، فإن في إظهارها بدون ذلك آفات . وإظهار الحال عند الصادقين من حظوظ النفس والشيطان ، وأهلُ الصّدق أكتم وأستر لها من أرباب الكنوز لأموالهم ، حتى إنّ منهم مَنْ يُظهر أضدادها كأصحاب(٢) المكلمة . ويكون الإحسان في الوقت ، وهو ألّا يفارق حال الشّهود ، وهذا إنّها يقدر

<sup>(</sup>١) هو ما يهيأ للضيف من الطعام ع

<sup>(</sup>٢) هم قرقة من الصوفية يرون من الاخلاص الا يظهروا أحوالهم الكريمة ، وأن يتعرضوا للوم الناس لهم في سلوكهم ، افراطا في البعسد عن الرياء · ويسمون : الملامتية ·

عليها أهل التمكن الله تعالى ، وأن تُعلِّق همّتك بالحق وحده ، والمسافات الَّى بين القلب وبين الله تعالى ، وأن تُعلِّق همّتك بالحق وحده ، ولا تُعلَّق بأحد غيره ، فإن ذلك شرك في طريق الصّادقين ، وأن تجعل هجرتك إلى الحق سَرْمدًا . ولله على كل قلب هجرتان فرضًا لازمًا : هجرة إلى الله بالتّوحيد والإخلاص والتّوبة والحبّ والخوف والرّجاء والعبوديّة ، وهجرة إلى رسوله بالتسليم له والتّفويض والانقياد لحكمه ، وتلقّى أحكام الظّاهر والباطن من مِشْكاته (۱) . ومن لم يكن لقلبه (۱) هاتان الهجرتان فليحث على رأسه التراب ، وليراجع الإيمان من أصله .

<sup>(</sup>۱) هى الطاق فى الحائط غير النافذ. وقد جاءت فى الكتاب العزيز مقرونة بالمصباح المنير فى تمثيل نور الله صبحانه ، ومن هذا صارت طاق على المصباح ، وهو المراد هنا .

<sup>(</sup>٢) في الاصلين: « لقلته » .

### 32 - بصيرة في العشر

وهو إخراج الجماعة عن مَقرّهم وإزعاجُهم عنه إلى الحرب وغيرها . ورُوى عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال في حجّة الوداع : «النّسَاءُ لايُعْشَرن (١) ولا يُحشرن » . وذُكِر له معنيان ، أحدهما : أنّهن لا يُحشرن إلى المصدّق ولكن يوّخذ منهن الصّدقة بمواضعهن . والثّانى : أنّهن لا يُحشَرن إلى المغازى ولا يضرب عليهن البُعُوث . وهذا هو القول ، لأن القول الأوّل يستوى فيه الرّجال والنّسَاء . وأصل الحشر الجمع ، حشرت الناس أحشرهم وأحشِرهم أى جمعتهم ، ومنه يوم الحشر .

وقوله تعالى: (لأوَّل الحَشْرِ<sup>(۲)</sup>) قيل هو الجلاء . وذلك [ أن ] بنى النَّضير أوَّل مَن أُخرِج من ديارهم وأُجْلوا . وقيل: هو أوَّل حشر إلى الشام ، ثمّ يحشر النَّاس إليها يوم القيامة . وقوله تعالى: (وإذَا الوُحُوشُ حُشِرَت (((\*\*))) قال عكرمة : حَشْرها موتها . الأَزهرى وأكثر المفسرين قالوا: تحشر الوحوش كلّها ، والدّواب حتى الذّباب تحشر لا صَاص . والمَحْشَر والمَحْشِر – بفتح الشّين وكسرها – موضع الحشر ، والك ر أفصح ، كذا في العباب .

وقد ورد الحشر في القرآن على وجهين:

الأوّل (٤): الجمع ( وإذا الوُحُوشُ حُشِرَت (٣)) أَى جُمعت ( وحَشَر ْنَاهُمْ (٥)) أَى جُمعت ( وحَشَر ْنَاهُمْ أَقَ

<sup>(</sup>١) فسر هذا بألا يؤخذ في حليتهن زكاة ٠ والحديث في سنن النسائي ٠

 <sup>(</sup>۲) الآیة ۲ سورة الحشر .
 (۲) الآیة ۵ سورة التکویر .

<sup>(</sup>٤) ب: « أحدهما » . (٥) الآية ٧٤ سورة الكهف .

والثانى: بمعنى السَّوْق والطَّرد (ونَحْشُرُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ على وُجُوهِهِمْ (١)) (ونَحْشُرُ المجْرِمِينَ يَوْمَثِذٍ زُرْقًا (٢)).

والحشر بهذا المعنى يختلف لمعانٍ :

حَشْرِ الطُّيورِ لداود وطيب ألحانهِ (والطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ (٣))

وحَشْرِ الجنِّ وغيره لسليمان عليه السَّلام (وحُشِرَ لسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ (٤) .

وَحَشْرَ السَّحْرَةَ لَفُرْعُونَ وَهَامَانَ ( فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فَى الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ( ) وَحَشْرَ الخلائق للملِك الدِّيّانَ ( واتَّقُوا الله َ الذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢) ) ( وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا (٧) ) .

وحَشْر الأَهل الظَّلم والعدوان لعقوبتهم بالنِّيران ( احْشُرُوا الذين ظَلَموا وأَزْوَاجَهُمْ (٨) ) .

وحشر للمتَّقين إلى نعيم الجِنَان والرَّضوان ( يَوْمَ نَحْشُرُ المُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا (٩)) .

<sup>(</sup>١) الآية ٩٧ سورة الاسراء . (٢) الآية ١٠٢ سورة طه .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩ ص ص . (٤) الآية ١٧ سورة النمل .

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٣ سورة الشمراء . (٦) الآية ٩٦ سورة المائدة .

 <sup>(</sup>٧) الآية ٢٢ سورة الانمام ، والآية ٢٨ سورة يونس .

٨) الآية ٢٢ سورة الصافات ٠ (٩) الآية ٨٥ سورة مريم ٠

## ٣٣ \_ بصيرة في الحصر

حَصَرَهُ يحصُره حَصْراً: ضيّق عليه .. وقوله تعالى (واحْصُرُوهُمْ) (١) أَى ضيّقوا عليهم . وحصرنى الشيء: حبسنى . والحَصِير البارِيُ (٢) . وفي المثل: أُسِيرٌ على حَصِير ، قال:

فأضحى كالأمير على سرير وأمسى كالأمير على حصير وقوله تعالى: (وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ للكافرين حَصِيرًا(٣)) أى حابسا. قال فى العباب: الحَصِير السِّجن. ومنه الآية (حَصِيرًا) أى مَحْبِسًا. وقال الحسن: معناه: مِهادًا، كأنَّهُ جعله الحصير المَرْمول(٤) ؛ كقوله (لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادُّ(٥)) فنى الأوّل بمعنى: الحاصر، وفى الثانى بمعنى: المحصور، فإنَّ الحصير سُمّى بذلك لحِصْر بعض طاقاته على بعض. وقال لَبيد:

وقَمَاقِم عُلْب الرّقاب كأنهم جِنَّ لدى باب الحصير قيام (٢) دافعت خُطَّتها وكنت وليَّها إِذْ عَى قصد جوابها الحكَّام سُمّى المَلِك حَصِيرا لأَنَّه محجوب ، وإمّا لكونه حاصرًا أى مانعًا لمَن أراد الوصول إليه . والحَصِير أيضًا : البخيل ، والرّجل الّذى لا يشرب الشراب

<sup>(</sup>١) الآية ٥ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) هو ما يفرش . ويخصم في المصباح الحصير الخشن .

<sup>(</sup>٣) الآية ٨ سورة الاسراء . (٤) المنسوج وهو الحصير المعروف ٠

<sup>(°)</sup> الآية ١٤ سورة الاعراف .

<sup>(</sup>٦) قماقم: جمع قماقم \_ بضم القاف \_ وهو السيد ، وفي الراغب: « مقامة » وكذا ورد في التاج في « قوم » ، وفسرت المقامة با لقوم يجتمعون في المجلس ، و «غلب الرقاب» : غلاظها ، وهذا عندهم من وصف السادة .

بخلا. والحَصِير عِرْق يَمتد معترضًا على جَنْب الدَّابة إلى ناحية بطنها . وقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم «تُعرض (١) الفتنُ على القلوب عَرْض الحصير ، فسره أهلُ الحديث فقالوا : الحصير كل ما نسج من جميع الأَشياء لأَنَّ بعضه نسج ببعض ، سَدَاه بلُحمته . وقالوا : المراد من هذا أَنَّ الحَصِيرَ ثوب مزخرف مَوْشِي حَسَن إذا نُشر أَخذتِ القلوب مَآخِذُه لحسن وشيه وصنعته ، وكذلك الفتنة تزيّن للناس وتزخرف ، وعاقبة ذلك إلى غرور . قال :

فليت الدَّهر عاد لنا جديدًا وعُدْنا مثلنا زمن الحصير أى زمنا كان بعضنا يُزخرف القول لبعض فيتوادَّ عليه . والحصير : الجنب ، والحصيران الجنبان .

وقوله تعالى : (وسَيِّدًا وحَصُورًا (٣) قيل : الحصور : الَّذَى لايأْتَى النِّساء ، إمّا من العُنَّة ، وإمّا من العِفَّة والاجتهاد في إزالة الشهوة ، والثاني أظهر في الآية لأن بذك يستحقّ الرِّجلُ المحْمِدة ، والحَصُور أيضًا : المجبوب . والحصُور أيضًا الضَّيق البخيل كالحَصِر (٤) . والحصر والإحصار : المنع عن طريق البيت . والإحصار يقال في المنع الظَّهر كالعدوّ ، والمنع الباطن كالمرض ، والحصر لا يقال إلَّا في المنع الباطن . وقوله تعالى : (فإن كالمرض ، والحصر لا يقال إلَّا في المنع الباطن . وقوله تعالى : (فإن أحصر والأب) محمول على الأمرين ، وكذا ، قوله تعالى : (للفُقراء الذين أحصر والآ) وقوله : (حصِرَتْ صُدُورُهُمْ (١)) أي ضاقت بالبخل والجُبْن ، وعبّر عنه بذلك كما عُبّر [عنه] (١) بضيق الصدر ، وعن ضدّه بالبرّ والسّعة .

<sup>(</sup>۱) ورد في النهاية عن حذيفة . (۲) ب: « لذلك » .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٣٩ سورة آل عمر أن .
 (٤) في الاصلين : « كالخصم » وما اثبت عن القاموس .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٩٦ سورة البقرة . (٦) الآية ٢٧٣ سورة البقرة .

<sup>(</sup>V) الآبة . ٩ سورة النساء . (A) زيادة من الراغب .

## ٣٤ - بصيرة في الحصن

وهو واحد الحُصُون . وقوله تعالى : (لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَميعًا إِلَّا فَى قُرَى مُحَصَّنَة (١) أَى مجعولة بالإحكام كالحصون . وحَصَّن القَرْيَة : بنى حولها ، وتحصّن : اتَّخَدُ الحصن مسكنًا . ثمّ يتجوّز به فى كل تحرز . ومنه دِرْع حصينة لكونها حصنًا للبدن ، وفرس حِصان لكونه حصنًا لراكبه ، وإلى هذا أشار الشاعر(٢):

# \* أَنَّ الحُصون الخيلُ لا مدَّرُ القُرى \*

وقوله تعالى : ( إِلَّا قَلِيلًا ثَمَّا تُحْصِنُون (٣) ) أَى تُحرِزون في المواضع الحصينة الجارية مجرى الجِصْن . وامرأة حَصَان وحاصن : عفيفة . وقد حَصُنت بالضم حُصْنًا فهي حَصْناء بيِّنة الحصانة ، وأحصنت . وقوله تعالى : ( فإذا أَحْصَن ( ) أَى تروجن و ( أَحْصِن ) أَى زُوِّجن . والحَصَان في الجملة المحصنة إمّا بعفتها أو بزوجها أو بمانع . آخر . ويقال : امرأة مُحصِن إذا تُصور حُصْنها من نفسها ، ومُحْصَن إذا تُصور حصنها من غيرها .

وقوله تعالى : ( وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ (٥) ) إلى قوله :

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ سورة الحشر .

<sup>(</sup>٢) أي الاسمر الجعفي . وقبله \* ولقدعامت على تجشمي الردى د وانظر الاصمعيات؟

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٤ سورة يوسف.

 <sup>(</sup>٤) الآية ٢٥ سورة النساء. والقراءة بالبناء للفاعل قراءة أبى بكر وحمزة والكسائى وخلف ،
 وقرأ الباقون بضم الهمزة بالبناء للمفعول ، كما فى الاتحاف .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٥ سورة النساء .

(فإذا أَحْصِن فإن أَتَيْنَ بفاحِشَةٍ فعليْهِنَّ نِصْفُ ما على المُحْصَناتِ مِنَ الْعَذَابِ) قيل: المحصنات: المزوّجات تصوّر أن زوجها هوالَّذي أحصنها. (والمُحْصَنَاتِ (۱)) بعد قوله تعالى: (حُرِّمَتْ) بالفتح لاغير، وفي سائر المواضع بالفتح والكسر لأَنَّ النّي حرّم التزوّج بها المزوّجات دون العفيفات، وفي سائر المواضع يحتمل الوجهين.

## ٣٥ ـ بصيرة في الحصى

أُخِدُ مِن لَفِظُهُ الإِحصاءُ وهو التَّحصيل بالعدد يقال : أَحصيت كذا . واستعمال ذلك فيه من حيث إنَّهم كانوا يعتمدونه بالعدد كاعتادنا فيه على الأَصابع . قوله تعالى : ( وأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا(٢) ) أَى حصّله وأحاط به . وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ لله (٣) تعالى تسعه وتسعين اسمًا مَنْ أَحصاها دخل الجنَّة » وقال « استقيموا ولن تُحْصُوا(٤) » أَى لن تحصّلوا ذلك . ووجه تعذُّر إحصائه وتحصيله هو أَنَّ الحقّ واحد والباطل كثير بل الحقّ بالإضافة إلى الباطل كالنقطة بالإضافة إلى سائر أَجزاءِ الدائرة وكالمَرْمَى (٥) من الهَدَف ، وإصابة ذلك شديد ، وإلى هذا أشار ما روى أَنَّ النبي صَلَّى الله عليه وسلم قال : «شيّبتني (٦) سورة هود وأخواته » فسئل من الذي شيبك منه ، فقال قوله تعالى : ( فاسْتِقِمْ كَمَا أُمِرْتَ (٧) ) وقال أَهل اللَّغة : لن تحصوه أَى لن تحصوا ثوابه .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤ سورة النساء . (٢) الآية ٢٨ سورة الجن .

<sup>(</sup>٣) ورد في الجامع الصفير عن الترمذي وغيره .

<sup>(</sup>٤) ورد في الجامع الصغير عن أحمد بن حنبل وغيره .

<sup>(</sup>٥) في الراغب: «كالفرض» • (٦) في الراغب: «كالفرض» • (٦) في تفسير سورة هود: «شيبتني هود (٦) في تيسير الوصول في التفسيسير عن الترمذي في تفسير سورة هود • (١٨ الآية ١١٢ سورة هود • (١٨ الرسلات وعم يتساءلون واذا الشمس كورت» (٧) الآية ١١٢ سورة هود •

## ٣٦ \_ بصيرة في العضر

الحاضر خلاف البادى . ومنه الحديث «لايبع حاضر لبادٍ ، دَعُوا النّاس يرزق الله بعضهم من بعض (١) » والحاضرة خلاف البادية . والحاضر : الحَى العظيم وهو جمع كما يقال سامر للسّمّار ، وحاج للحُجَّاج . والحَضَارة والحِضَارة : الكُوْن بالحَضر كالبَدَاوة والبدَاوة .

وقوله تعالى: (وأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ (٢) من باب الكناية أَى أَن يحضُرنى الجِنِّ : وفي العباب : أَى أَن يصيبي الشَّياطين بسُوء ، وكُنِّي عن المجنون بالمحتضر وعمن حضره الموت كذلك . وقوله : ( مَا عَمِلَتْ مَن خَيْر مُحْضَرًا (٣) أَى مشاهَدًا معاينًا في حكم الحاضر عنده. وقوله (حاضِرة البَحْرِ (٤) أَى قُرْبه (٥) . وقوله (تجارة حاضِرة (٢)) أَى نَقْدا . وقوله : (كلّ شرْب مُحْتَضَرُ (٧) أَى يحضُره أصحابُه

وحَضَر الرَّجل يَحْضُر حُضُورًا ، وحضِر بكسر الضَّاد ، ورجل حَضِر ككتف: لايريد السَّفر ، وكلَّمته بحضرة فلان مثلثة الحاء ، وبمحضَر من فلان وبحضَر فلان بالتَّحريك . والحُضْر بالضمَّ العَدْو وخصَّ بما (يُحضربه (۸))

<sup>(</sup>۱) أورد في تيسير الوصول في البيع تحت عنوان « بيع الغرر وغيره » .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٨ سورة المؤمنين . (٣) الآية ٣٠ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٦٣ سورة الأعراف.

<sup>(°)</sup> في الاصلين: « قرية » وما اثبت من الراغب.

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٨٢ سورة البقرة . (٧) الآية ٢٨ سورة القمر .

<sup>(</sup>٨) كذا في ب والراغب . وفي ١ : ، يعضره ،

الفرس إذا طُلِب جَرْيه . يقال أحضر الفرسُ [ واستحضرته] (١) : طلبت ما عنده من الحُضْر . وحاضرته محاضرة وحِضارًا إذا حاججته من الحضور كأنّه يُحضر كلُّ واحدٍ حُجَّته ، أو من الحُضْر كقولك جاريته . والحَضِيرة (٢) الأَّربعة والخمسة (٣) يغزون أى تحضر بهم (٤) الغزو ، وقالت سُعْدى (٥) الْجُهَنَة :

يرِد المياه حَضِيرة ونَفِيضة ورْدَ القطاة إذا اسمأَلُ التَّبُع (٦) واللبن محضور ومحتضر أى كثير الآفة وأنَّ الجنَّ تحضره . وفي الحديث وإنَّ هذه الحُشُوش مُحْضَرة محتضرة » .

<sup>(</sup>١) زيادة من الراغب .

<sup>(</sup>٢) في الاصلين: « الحضرة ». وما اثبت من الراغب.

<sup>(</sup>۳) کذا ، والواو بمعنی او .

<sup>(</sup>٤) في الاصلين: « لهم » وما أثبت من الراغب.

<sup>(</sup>٥) وقيل: سلمى الجهنية ، كما في اللسان. والبيت في قطعة في رثاء أسعد أخي الراثية .

<sup>(</sup>٦) النفيضة: جماعة يبعثون ليكشفوا هل ثم خوف أو عدو . واسمأل: قصر ، والتبع: الظل . واسمئلال التبع عند نصف النهار . كأن المراد أن المرثى كان يرد المياه ذا حضيرة ونفيضة أى مرافقا لهذه ولهذه ، أو أنه نفسسه يكون حضيرة ونفيضة أى يقوم مقامهما ، فهو واحد يقوم مقام الجماعة .

#### ٣٧ \_ بصيرة في العطب

وهو ما يُعدُّ للإيقاد . وقد حَطَبت حَطْبًا واحتطبتُ أَى جمعته . وحطبني إ فلان إذا أتاك بالحَطَب ، قال الجُلَيح الجحاشي (١):

> تسألني عن بعلها أَيُّ فتي خَبُّ جَرُوز وإذا جاع بكي لاحطُبَ القومَ ولا القومَ سَقَى ولا ركَابَ القوم إِن ضَلَّت بَغَى ولا يوارى فَرْجَه إذا اصطلى ويَأْكُلُ التَّمرُ ولا يُلْتِي النَّوي كأُنه غِرَارة مَلْأَى حَثَى (٢)

وقوله تعالى : ( حَمَّالة الحَطَب (٢) ) نزل في أم جَمِيل امرأة أبي لهب ، وكانت تمشى بالنَّميمة ، فكُني عنها بالنَّميمة . وإذا نَصَر الزَّجُل القَوْمَ قيل : حَطَب في حَبْلِهم . والحطباء : المرأة المشئومة . والحَطِب ككتف والأحطب : الشديد الهُزَال . ويقال لمن يتكلُّم بالغَتُّ والسَّمين : حاطب ليل ، لأنَّه لايبصر ما يَجْمع في حَبْله . وحَطَب به إذا سعى به . والمحتطِب : المطر الَّذي يَقْلَع أَصولَ الشُّجر . وناقة محاطِبة : تأكل الشُّوك اليابس . والحِطاب ككتاب : ما يُقطع من أعالى شجر العنب كلُّ عام ، واستحطب المنبُ : حان أنْ يقطع حِطَابه .

<sup>(</sup>۱) نسبة الى جعاش أبى حى من غطفان كما القاموس . (۲) الرجل في أواخر ديوان الشماخ ۱۰۷ والخب : المخداع والجروز : الأكول والعثي التراب والتبن (٣) الآية } سورة المسد

#### ٣٨ ـ بمبيرة في العلف

حَفَّهُ بِالشَّىءُ (١) يَحُفَّه : أَحاط (٢) كما يُحَفُّ الهودجُ بِالثوب (٣) . وقوله تعالى : ( وتَرَى المَلَائِكَةَ حافِينَ مِنْ حَوْل الْعَرْشِ (٤) أَى محدِقين بِأَحِفَّتِهِ أَى جَوانبه . وحِفَافَا الشيء جانباه . قال (٥) :

كأن جناحَى مَضْرَحِى تكنّفا حِفَافَيْه شُكّا في العَسِيب بِمِسْرَد وقوله تعالى: (وحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْل (٢) أي جعلنا النخل مطيفة بأَحِفّتهما أي جوانبهما . وفي الحديث أنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم لم (٧) يشبع من طعام إلا على حَفَف أو شَظَف أوضَفَف (٨) . والرّوايات الثلاثة في معنى ضِيق العيش وقلّتِه وغلظه . ومن أمثالهم : «مَنْ حَفَّنا أو رَفَّتا فليقتصِد» أي مَن طاف بنا واعتنى بأمرنا وأكرمنا وخَدَمَنا وحاطنا وتعطَّف علينا بالمدح ونحوه فلا يغلُونَ في ذلك ، ولكن ليتكلَّم بالحق منه . والحُفُوف : البُسْ . وحَفتهم الحاجة إذا كانوا محاويج ؛ وهم قوم محفوفون . وحَفيف الشجر والأفعى والطَّاثر والسّهم النَّافِذِ : صوتُه .

<sup>(</sup>۱) كذا في ب . وفي ا : « الشيء » . (٢) ب : « احاطه » .

<sup>(</sup>٣) في الأصلين : « بالقوت » والظاهر ما أثبتت · وفي اللسان : « كما يحف الهودج الثياب » ·

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٥ سورة الزمر.

<sup>(</sup>٥) اى طرفة فى معلقته . وهو فى وصف ذنب ناقته بالسبوخ . والمضرحى : الصقر . والمسيب عظم الدنب ، والسرد: المخرز ، يقول: ان الذنب كانه ركب فيه جناحا صقر من يمين وشمال ، وهى تلب بهما .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٢ سورة الكهف . (٧) في الاصلين : « أنه لم يشبع » .

<sup>(</sup>٨) في ١: «طف » وفي ب: « وطف » والظاهر أن كليهما تحريف عما أثبت .

## ٣٩ \_ بصيرة في الحفر

حَفَر الأَرضَ : قلعها سُفْلا . وحفر الدَّابة : هَزَلها . يقال الحَمْل يحفِر الجَمَل ولا يحفر النَّاقة ، فإنَّها تسمن عليه . وحفر : جامَعَ ، وحفر ثَرَى فلانٍ إذا فتَّش عن أمره ووقف عليه .

وقوله تعالى: ( وَكُنْتُمْ على شَفَا حُفْرَةٍ (١) أَى مكان محفور . ويقال لها حَفِيرة أَيضًا . والحَفَر – محرَّكة – التُراب الَّذي يُخرج من الحُفْرة ، وهو مثل الهَدَم والنَّقض . والحَفَر أَيضًا : المكان الَّذي حُفِر . قال الأَخطل : حتَّى إذا هن ورَّكن القَصِيم وقد أَشرفن أَو قلن هذا الخَنْدق الحَفَر (٢) وسمّى حافر الفرس تشبيهًا لِحفْره (٣) في عَدُوه . وقوله تعالى : ( أَئِنَّا لِمَرْدُودُونَ في الحَافِرَةِ (٤) أَى إلى أَمرنا الأَوّل وهو الحياة . وقال مجاهد : أَى خَلْقًا جديدًا . وقال ابن الأَعرابي : أَى إلى الدِّنيا كما كنَّا . يقال : عاد إلى حافرته أَى رجع إلى حالته الأُولى ، وإذا رجع من الطَّريق الَّذي جاء منه أَيضًا . وأَنشد :

أحافرةً على صَلَع وشَيْب معاذَ الله من سَفَهٍ وعارِ أَىْ: أَأْرجع إِلى أمرى الأَوّل بعد أَن شِبت ؟! يعنى الغَزَل والصَبْوة إلى النساء.

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٣ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) بعده:

وقعن اصلا وعجبنا من نجائبنا وقد تحين من ذي حاجة سفر وانظر الديوان ١٠٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في الاصلين : « بالحفرة » وما اثبت من الراغب .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠ سورة النازعات .

وفي الحديث قال (١) أبّى بن كعب : سألتُ النبيّ صلّى الله عليه وسلم عن التّوبة النّصُوح فقال : هو الندم على الذنب حين يفرُطُ منك، وتستغفر الله بندامتك عند الحافر ، ثمّ لا تعود إليه أبدًا . وقال أبو العبّاس هذه كلمة كانوا يتكلّمون بها عند السّبْق والبرهان يقول : أوّل ما يقع حافر الفرس على الحافر - أى المحفور - أو الحافرة - أى المحفورة - فقد وجب النّقد . وإذا قيل عند الحافرة بالهاء (٢) أى عند أوّل كلمة . وقيل : فيه وجهان : أحدهما : أنّه لمّا جعل الحافر في معنى الدّابّة نفسها وكثر استعماله على ذلك من غير ذكر الذّات فقيل : اقتنى فلان الخُفّ والحافر أى ذواتهما ، ألحقت (٣) به علامة التأنيث استعارة بتسمية الذّات مها .

والثَّانى: أن يكون «فاعلة » من الحَفْر ، لأنَّ الفرس بشدّة الدّوس تحفر (٤) الأَرض ، كما سمّى فرسًا لأنها تفرسها (٤) أى تدُقّها (٤) . هذا أصل الكلمة ثمّ كثرت حتى استعملت في كلّ أوّليّة ، فقيل رجع إلى حافرتة . ويقال التق القوم فاقتتلوا عند الحافرة أى عند أوّل ما التقوا .

<sup>(</sup>١) ورد في النهاية .

<sup>(</sup>٢) في الاصلين: « مالها » . وظاهر أنه تحريف عما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في الاصلين: « والحقت ». والتصحيح من اللسان والتاج .

<sup>(</sup>٤) فى الأصلين : « يحفر » و « يغرسها » و « يدقهها » بعديفة التذكير اللهمل . والمناسب ما اثبت تبعا لما فى اللسان ، فأن التذكير لا يأتى معه وجه تأنيث الوصف ، وهو المطلوب . وانظر النهابة فى غريب الحديث.

## . } \_ بمبيرة في العفظ

حفيظت الشيء حِفظًا بالكسر أى حرسته ، وقوله تعالى : ( فالله خَيْرٌ حِفظًا (١) أى حفظ الله خير حفظ . ومن قرأ ( حافظًا ) (٢) وهي قراءة الكوفيين غير (٣) أبي بكر فالمراد خير (٤) الحافظين . وقوله تعالى ( يَحْفَظُونَه مِنْ أَمْرِ اللهِ (٩) أى ذلك الحفظ بأمر الله .

والحِفظ يقال تارة لهيئة النَّفس الَّتي بها يثبت مايؤدًى إليه الفهم ، وتارة لفسعمال تلك وتارة لفسعمال تلك القوة ، فيقال : حفظت كذا حفظًا ، ثمّ يستعمل في كلّ تفقد وتعهد ورعاية .

قوله تعالى: (والحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ والحَافِظَاتِ (٢) كناية عن العِفَّة و (حافظاتُ للغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ (٧) أَى يحفظن عهد الأَزواج عند غيبتهم بسبب أَنَّ الله يحفظهن أَن (٨) يطلع عليهن . وقرئ بنصب الجلالة أَى بسبب رعايتهن حق الله لا ( لرياء وتصنُّع (٩)) منهن . وقوله ( فَمَا أَرْسَلْنَاكَ بسبب رعايتهن حق الله لا ( لرياء وتصنُّع (٩)) منهن . وقوله ( فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ جَفِيظًا (١٠) ) أَى حافظًا ؛ كقوله ( وما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل (١١))

<sup>(</sup>١) الآية ٦٤ سورة يوسف.

 <sup>(</sup>۲) کذا فی ب و فی ا : « حفظا » وهـ و غیر مناسب .

<sup>(</sup>٣) في الاصلين :« عن » وما اثبت من التاج .

<sup>(</sup>٤) في الأصلين : « حفظ ، وما أثبتت من التاج ٠

<sup>(°)</sup> الآية ١١ سورة الرعد . (٦) الآية ٣٥ سورة الأحزاب ·

<sup>(</sup>V) الآية ؟٣ سورة النساء . (A) كذا في الراغب . وفي الاصلين : «اي»

<sup>(</sup>٩) في 1: « الزنا وتضيع » وفي ب: «لزنا ويضع» والتصحيح من الراغب.

<sup>(</sup>١٠) الآية ٨٠ سورة النساء . (١١) الآية ١٠٧ سورة الانعام .

(وَعِنْدُنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (١) أَى حافظ لأَعمالهم ، أَو بمعنى مفعول أَى محفوظ لا يَضِلُ بَعْنَ رَبِّى فِي كِتَابِ لا يَضِلُ رَبِّى وَلا يَنْسَى (٢) .

والحفظة ، الملائكة الَّذين يكتبون أعمال بنى آدم ، وجمع الرَّجل المحافظ الحافظ الحافظ الحافظ والحفظة . والحفيظ : الموكّل بالشيء يحفظه . والحفيظ في صفات الله تعالى : الَّذي لا يَعْزُب عنه مثقالُ ذَرَّة في الأَرض ولا في السّهاء ، وقد حفظ على عباده ما يعملون من خير وشر ، وقد حفظ السموات والأرض ( ولا يَوُودُه حِفْظُهُمَا (٣) ) . والحِفاظ المحافظة على العهد ، والوفاء بالعَقْد (٤) ، والتَّمسَك بالود . والحِفاظ أيضًا أن يحفظ كل واحد الآخر . وقوله تعالى : ( واللَّذين هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٥) ) فيه تنبيه أنَّهم يحفظون الصّلاة عمراعاة أوقاتها ، ومراعاة أركانها ، والقيام بها في غاية ما يكون من الطّوق ، وأنَّ الصّلاة تحفظهم الحفظ الَّذي نبّه عليه في قوله : ( إنَّ الصّلاة تَدفيظهم الحفظ الَّذي نبّه عليه في قوله : ( إنَّ الصّلاة تَدفيظهم الحفظ الَّذي نبّه عليه في قوله : ( إنَّ الصّلاة تَدفيشاء والمُنْكَرِ (٢)) .

وأهل الحفيظة والحفائظ هم المحامون من وراء إخوانهم ، المتعاهدون لعوراتهم ، الذابّون عنها . والتحفّظ هو قلّة الغَفْلة . وحقيقته إنّما هو تكلّف الحفظ لضعف القوّة الحافظة . والحفيظة : الغَضَب الّذي يَحمل على المحافظة

<sup>(</sup>۱) الآية ٤ سورة ق . (٢) الآية ٢٥ سوة طه .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥٥ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) في الاصلين: « بالعفو » . وما أثبت عن التاج .

<sup>(</sup>٥) الآية ٩ سورة المؤمنين . (٦) الآية ٥٤ سورة المنكبوت .

ثم استعمل في الغضب المجرّد . والمُحْفِظات : الأُمور الَّتي تُحفِظ الرّجل أَى تُخفِيه إِذَا وُتِر في حَمِيمه (١) وجاره . قال القطاميّ :

أخوك الذى لاتملك الحِسَّ نفسُه وترفَضَّ عند المحفِظات الكتائفُ (٢) يقول : إذا استوحش الرَّجُلُ من ذى قرابته فاضطغَن عليه لإساءة بدت منه فأوحشه ثمّ رآه يضام زال عن قلبه ما ألمَّ به من الحِقد وغضِب له ونصره وانتقم له من ظالمه . قال قُريط بن أنيف :

إذن لقام بنصرى معشر خُشُن عند الحَفِيظة إن ذو لُوثة لانا (٣) وقال:

وما العفو إلَّا لامرئ ذي حفيظة متى يُعْفَعنذنب امرئ السَّوءيَلْجَج (٤)

and the contract of the contra

the control of the co

<sup>(</sup>١) الحميم: القريب • وقد يكون للجمع والمؤنث ، كما في القاموس

<sup>(</sup>٢) الحس: المطف والراقة ، والكتائف : الاحقاد ، واحدها كتيفة ، والارفضاض : التفرق

٢) من قصيدة هي اول الحماسة . وقبله :
 لو كنت من مَازِن لم تستبح إبلى بنو اللَّقِيطَةِ من ذُمْلِ بن شيبانا
 واللوثة الضعف والاسترخاء ٠

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: « يلحج ، • وما أثبتت عن اللسان والتاج •

## ١٤ \_ بصبيرة في الحفا

يقال: حَفِيت بفلان وتحفَّيت به إذا عُنيت بكرامته . والحَفِي في قوله تعالى (إنَّهُ كَانَ بي حَفِيًّا(١)) : البَرّ اللَّطيف . والحَفِي أَيضًا : العالم الَّذي يتعلَّم الشيء باستقصاء . والإحفاء في السّؤال : التّترع (٢) في الإلحاح والمطالبة ، أو في البحث عن تعرّف الحال . وعلى الوجه الأوّل يقال : أحفيت السؤال ، وأحفيت فلانًا في السّؤال ؛ قال تعالى : (إن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا(٣)) وأصل ذلك من أحفيت الدّابة : جعلته حافيًا ، وأحفيت الشّارب : أخذته أخذًا متناهيًا .

<sup>(</sup>١) الآية ٧٤ سورة مزيم .

<sup>(</sup>٢) في الاصلين : « التبرع » وما اثبت من الراغب . والتترع : التسرع .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٧ سورة محمد .

## ٢٢ ـ بصيرة في العق

أصل الحَق المطابقة والموافقة ، كمطابقة رِجْل الباب في حُقِّه (١) لدَوَرانه على الاستقامة .

والحَقُّ بقال على أربعة أوجه:

الأول : يقال لموجدِ الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة . ولذلك قيل في الله تعالى : هو الحق .

الثَّانى: يقال للموجَد (٢) بحسب ما تقتضيه الحكمة. ولذلك يقال: فِعْلِ الله تعالى كلَّه حَقَّ؛ نحو قولنا: الموت حقّ، والبعث حقّ (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الله تعالى كلَّه حَقَّ؛ نحو قولنا: الموت حقّ، والبعث حقّ (هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللهُ مُسَ ضِياء والقَمَرَ نُورًا (٣)) إلى قوله (ما خَلَقَ اللهُ ذَلِك إلَّا بالحَقِّ)

الثالث: الاعتقاد في الشيء المطابِقُ لما عليه ذلك الشيء في نفسه ؛ كقولنا: اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنّة والنّارحق .

الرّابع: للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب ، وبقدر ما يجب ، وفق الوقت (٤) الذي يجب ، كقولنا: فعلك حق ، وقولك حق . وقوله تعالى (ولو اتّبع الحقُّ أَهُواءَهم (٥) يصح أَن يكون المراد به الله تعالى ، ويصح أَن (يراد (٦)) به الحُكُم الّذي هو بحسب مقتضى الحكمة . ويقال: أحققت كذا

<sup>(</sup>١) المراد به النقرة التي يدور فيها رجل الباب المروفة بعقب الباب .

 <sup>(</sup>٢) في التاج : « للموجود » •
 (٣) الآية ٥ سورة يونس .

<sup>(</sup>٤) كذا في ب. وفي ١: « الواقع » . (٥) الآية ٧١ سورة المؤمنين .

<sup>(</sup>٦) كذا في ا . وفي ب: « يكون المراد » .

أَى أَثبتُه حقًا ، أَو حكمت بكونه حقًا . وقوله تعالى : (ليُحِقّ الحَقّ (١) فإحقاقُ الحقّ على ضربين : أحدهما بإظهار الأدِلَّة والآيات ، كما قال (وأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبينًا (٢) أَى حجّةً قويّة . والثّانى بإكمال الشريعة وبَثّها (٣) ، كقوله تعالى : (والله مُتِمَّ نُورهِ ولَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ (٤) وقوله : (الحاقّةُ ما الحَاقّةُ (٥)) إشارة إلى القيامة كما فسّره بقوله : (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ (٢)) لأنّه يحِقّ فيه الجزاء .

ويستعمل استعمال الواجب اللازم والجائز نحو (وكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (٧) وقوله : (حَقِيقٌ عَلَى أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ (١) الْمُؤْمِنِينَ (٧) وقوله : (حَقِيقٌ عَلَى أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ (١) [قيل معناه جدير]. وقرئ (حقيق على (٩) قيل واجب .

والحقيقة تستعمل تارة في الشيء الذي له ثبات ووجود: كقول النبي صلًى الله عليه وسلَّم لحارثة «لكلّ حقّ حقيقة فما حقيقة إيمانك» أي ماالذي ينبئ عن كون ما تدّعيه حقًا. وفلان يحمى حقيقته أي ما يحقّ عليه أن يحميه ، وتارة تستعمل في الاعتقاد كما تقدّم ، وتارة في العمل وفي القول فيقال: فلان لفعله حقيقةً إذا لم يكن مرائبًا فيه ؛ ولقوله حقيقةً إذا لم

<sup>(1)</sup> الآية ٨ سورة الانفال . (٢) الآية ٩١ سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب . وفي ا : « ثبتها » وكان الاصل : « تبيئتها » .

<sup>(</sup>٤) الآية ٨ سورة الصف . (٥) صدر سورة الحاقة .

<sup>(</sup>٦) الآية ٦ سورة المطففين . (٧) الآية ٧٤ سورة الروم ·

<sup>(</sup>٨) الآية ١٠٥ سورة الاعراف .

<sup>(</sup>٩) زيادة من الراغب . والقيراءة الاولى قراءة الجمهور غير نافع ، والثانية قراءة نافع . وقد ضمن « حقيق » في القراءة الاولى معنى « حريص » فعدى بعلى .

يكن فيه مترخّصًا ومتزايدًا . ويُستعمل في ضدّه المتجوّز<sup>(۱)</sup> والمتوسّع<sup>(۱)</sup> والمتوسّع<sup>(۱)</sup> والمتفسّح<sup>(۱)</sup> . وقيل : الدّنيا باطل والآخرة حقيقة ، تنبيهًا على زوال هذه وبقاء تلك . وأمًّا في تعارف الفقهاء والمتكلّمين فهي اللّفظ المستعمل فيا وضع له في أصل اللّغة .

<sup>(</sup>۱) أى المتجوز فيه ، والمتوسيح فيه ، المنفسح فيه .

## ٢٦ \_ بصيرة في الحكم والحكمة

الحُكُم لغة : القضاء ، والجمع أحكام . وقد حكم عليه بالأمر حكما وحكومة . والحاكم : منفّلُ الحكم وكذلك الحكم والجمع حُكَّام . وحاكمه إلى الحاكم : دعاه وخاصمه . وحكمه في الأمر : أمره أن يحكم ، فاحتكم . وتحكّم : جاز فيه حكمه . والاسم الأحكومة والحكومة . واتحكم الحُروريّة (۱) قولهم لا حكم إلّا لله . وحكّام العرب في الجاهلية أكثم بن صَيْفِي وحاجب ابن زُرارة والأقرع بن حابس وربيعة بن مُخَاشِنِ وضَمْرة بن ضَمْرة لتميم ، وعامر بن الظرب وغيّلان بن سَلَمة لقيس ، وعبد المطّلب (وأبو طالب) (۲) والعاص (۳) بن وائل والعلاء بن حارثة لقريش ، وربيعة بن حِذَار لأسد ، ويعْمَر (٤) بن الشّداخ وصفوان بن أميّة وسَلّمي ابن نوفل لكنانة .

والحِكْمة: العدل والعلم والحِلم والنبوّة والقرآن والإِنجيل وطاعة الله والفقه في الدّين والعمل به أو الخشية أو الفهم أو الورع أو العقل أو الإصابة في القول والفعل والتفكر في أمر الله واتّباعه. وهو حكيم أي عَدْل حليم. وحَكَمه (٥) وأحْكمه: أَتْقته وَمَنَعَه من الفساد. وسُورة محكّمة: غير منسوخة . والآيات المحكّمات (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ (٦))

<sup>(</sup>١) زيادة من القامول والتاج . والحرورية: الخوارج .

<sup>(</sup>۲) سقط في ب . (۳) رسم في القاموس « الماصي » .

<sup>(</sup>٤) كذا ورد في القاموس . وفي التاج أن الصواب حذف «بن» .

<sup>(</sup>٥) يؤخذ من القاموس أن الفعل الثلاثي للمنع عن الفساد ، ولا يأتي للاتقان كما هنا ٠

<sup>(</sup>٦) الآية ١٥١ سورة الانمام .

إلى آخر السُّورة ، أو الَّتي أُحكِمت فلا يَحتاج سامِعُها إلى تأويلها لوضوحها كأقاصيص الأنبياء عليهم السّلام . والمُحَكّم - بكسر الكاف - : الشيخ · المجرُّب . والحَكُم محرّكة (١) : الرّجل المُسِنّ .

> والحكُم (٢) وردت في القرآن على نيّف وعشرين وجهًا: الأُوَّل : حكم الله تعالى ( أَلَيْسَ اللهُ بأَحكُم ِ الْحَاكِمين (٣) .

الثانى : حكم نوح في شفاعة النَّبيّين ( وأنْتَ أَحْكُمُ الحاكمين ( ف) حكم لوط عند استغاثته (٥) من جَوْر المجرمين ( ولُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وعِلْمًا (٦) وحُكم يوسف الصّديق عند الخلوة بسيّدة الحِسَان (آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (٧)) وحكمُه أَيضًا بتعبير الرَّوْيا لأَهل الاسجان(٨) ﴿ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاه (٩) وحكم إخُوة يوسف عند توقُّف بعضهم عن الرُّواح إلى كنعان (حَتَّى يِأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللهُ (١٠) وحكم داود لمَّا ترافع إليه الخصمان ( فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ(١١) ) وحكم خلفاء الله بين نوع الإنسان (فاحْكُمْ بين الناسِ بالحقّ (١٢)) والحكم بين الزَّارع والرَّاعي من داود وسليان (إِذْ يَخْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ (١٣)) وحكم اليهود بالتُّوراة وشرائعها (وعندَهُمْ

 <sup>(</sup>٢) يريد مادة الحكم، على أي صيفة وردت. ويلاحظ أنه ذكر الاول والثاني ، ثم أتى بالباتي · سردا من غير أن يذكر أعدادها المرتبة ، وهويفعل هذا كثيرا .

<sup>(</sup>٣) الآنة ٨ سورة التين .

<sup>(</sup>٤) الآية ه٤ سورة هود . (٦) الآية ٧٤ سورة الانبياء .

<sup>(</sup>٥) ب: « استمانته » .

<sup>(</sup>V) الآية ٢٢ سورة يوسف .

 <sup>(</sup>A) جمع سجن ، كحمل واحمال .

الآية ٦٧ سورة يوسف

۱۲) الآیة ۸۰ سورة یوسف .

<sup>(</sup>١١) الآية ٢٢ سورة ص

<sup>(</sup>١٣) الآية ٧٨ سورة الانبياء .

<sup>(</sup>۱۲) الآية ٢٦ سورة ص .

التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ(١)) وحكم النَّصَارى بالإنجليل وأحكامها(٢) (ولْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ (٣) وحكم سيّد الأنبياء بما تضمّنه القرآن ( وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ (٤) ) والحكم الجاهليّ الَّذي طلبه الجهّال من أهل الكفر والطُّغيان ( أَفَحُكُمَ الجاهليَّةِ يَبْغُون (٥) والحكم الحَقّ المنصوص في القرآن ( ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا (٥) والحكم الجزم البتّ في شأَن أهل النفاق والخذلان ( فَلَا وَرَبَّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمًا شَجَرَ بَيْنَهُم (٦) والحكم المقبول من المؤمنين بواسطة الإيمان ، المقابَلُ بالتَّذلل والتَّواضع والإِذعان ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ ورَسُولِهِ لَيَحْكُمَ . بَيْنَهُمْ (٧) ) والحكم في القيامة بين جميع الإنس والجان ( إِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ (٨) والحكم بين الرِّجال والنِّسوان (فابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَا(٩) وحكم بجزاء الصّيد على المُحْرِم عند العُدُوان ( فجزاءٌ مثلُ ماقَتَلَ من النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ (١٠) ) وحكم من الله بالحقّ إذا اختلف المختلفان (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ من شَيْء فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ(١١)) وحكم الكفَّار في دعوى مساواتِهم مع أهل الإيمان (سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (١٢)) (مالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٣) ) وحكم بتقديم الأَّرواح وتأَّخيرها من الرّحمن ( واللهُ

<sup>(</sup>١) الآية ٤٣ سورة المائدة ٠

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٤ سورة المائدة . (٤) الآية ٩٩ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٥) الآية . ٥ سورة المائدة . (٦) الآية ٦٥ سورة النساء .

 <sup>(</sup>٧) الآية ٨٤ سورة النور .
 (٨) الآية ١٢٤ سورة النحل .

<sup>(</sup>٩) الآية ٣٥ سور ةالنساء . (١٠) الآية ه ٩ سورة المائدة .

<sup>(</sup>١١) الآية ١٠ سورة الشورى ٠

<sup>(</sup>١٢) الآية ١٣٦ سورة الأنصام ، وورد في آيات أخرى .

<sup>(</sup>١٣) الآية ١٥٤ سورة الصافات ، والآية ٣٦ سورة القلم .

يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ (١) وحكم بتخليد الكفَّار في النَّيران ( إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (٢) وحكم بتخليد ثواب أهل الإيمان في الجِنَان (٣) .

وأمّا الحِكمة فمن الله ـ تَعَالَى ـ معرفة (الأشياء وإيجادُها (٤) على غاية الإحكام والإتقان ، ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات .

وقد (٥) وردت في القرآن على سنَّة أوجهٍ:

الأَوَّل : بمعنى النبوَّة والرَّسالة (ويُعَلِّمُهُ الكِتَابَ والحِكْمَةَ (٦) (وآتيناه الحِكْمَةَ (٧)) (وآتيناه الحِكْمَةَ (٧)) أَى النبوَّة .

الثانى : بمعنى القرآن والتَّفسير والتأويل وإصابة القول فيه ( يُؤتى الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ومَنْ يُؤتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا (٩) .

الثالث: بمعنى فهم الدّقائق والفقه فى الدّين (وآتَيْنَاهُ الْحُكُمَ صَبِيًّا (١٠)) أَى فهم الأَّحكام .

الرَّابِع: بمعنى الوعظ والتَّذكير ( فقد آتيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الكِتَابَ والحُكْمَةُ (١١) أَى المواعظ الحسنة ( أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ والحُكْمَ والنُبُوَّةَ (١٢) ) .

<sup>(1)</sup> الآية ٤١ سورة الرعد · (٢) الآية ١٨ سورة غافر ·

<sup>(</sup>٣) الاولى حذفه ، ولم يات بمثال لهذا القسم

<sup>(</sup>٤) ب: « الانبياء واتخاذها » وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الاصلين: « فقد » . (٦) الآية ١٨ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>V) الآية .٢ سورة ص . (A) الآية ٢٥١ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٦٩ سورة البقرة .

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٢ سورة مريم ويلاحظ أن الآية فيها الحكم لا الحكمة .

<sup>(</sup>١١) الآية ٤٥ سورة النساء .

<sup>(</sup>١٢) الآية ٨٩ سورة الانمام وفيها الحكم لا الحكمة .

الخامس: آيات القرآن وأوامره ونواهيه (أَدْعُ إِلَى سَبيل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (١) .

السّادس : بمعنى حُجّة العقل على وَفْق أَحكام الشَّريعة ( وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ (٢) ) أَى قولًا يوافق العقل والشرع .

وأصل المادّة موضوع لمنع يُقصد به إصلاح ومنه سمّى حَكمة (٣) الدّابة فقيل: حكمته وحكمت الدّابة منعتها بالحَكَمة ، وأحكمتها: جعلت لها حَكَمة والحُكم بالشيء أن تقضى (٤) بأنه كذا أو ليس بكذا سواء ألزمت ذلك غيرك (٥) أولم تلزمه ، قال الشاعر (٦):

واحكم كحكم فتاة الحى إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثَّمَد وإذا وُصِفَ القرآن بالحِكْمَةِ فلتضمُّنه الحكمة نحو (الريلك آياتُ الكِتَابِ الحَكِيمِ (١) وقيل: معنى الحكيم المحكم نحو (أحْكمت آياته (٨)) وكلا المعنيين صحيح. والحكم أعمّ من الحِكمة فكل حِكْمة حُكْم وليس كلّ حكم حِكمة (٥). وقوله و الصّمت حُكْم وقليل فاعله و أى حِكْمة كلّ حِكْمة أى حِكْمة حُكْم وليس كلّ حكم حِكمة (٥).

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٥ سورة النحل . (٢) الآية ١٢ سورة لقمان .

<sup>(</sup>٣) الحكمة في اللجام. وفسرها في القاموس بأنها ما أحاط بحنكي الفرس من اللجام ، وفسرها غيره بأنها حديدة من اللجام تكون في الفم .

<sup>(</sup>٤) في الاصلين : « يقضى » . وما اثبت من الراغب .

<sup>(</sup>٥) في الاصلين : « غيره » وما اثبت من الراغب .

<sup>(</sup>٦) هو النابغة الذبياني من قصيدة يمدح فيها النعمان بن المندر ، ويعتدر اليه من وشاية به . وفتاة الحي قيل مي زرقاء اليمامة ولهاقصة في حدة النظر والإصابة من بعيد ، والثمد الله القليل .

 <sup>(</sup>٧) اول سورة يونس .
 (٨) الآية ١ سورة هود .

<sup>(</sup>٩) في الراغب بعده: « فإن الحكم أن يقضى بشيء على شيء فيقول هو كذا أو كذا (و) قال صلى الله عليه وسلم . أن من الشعر لحكمة الكفضية صادقة ، وذلك نحو قول لبيد: « أن تقوى ربنا خير نفل ، أي أن الحكم القضاء بالشيء ، صوابا كان الحكم أو خطأ ، والحكمة السداد والصدق » .

( واذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ والْحِكْمَة (١) قيل : تفسير القرآن . والمحكّمون أصحاب الأُخدود يروى(٢) بفتح الكاف وكسرها ، سُمّو الأنهم خُيروا بين أن يُقتَلوا مُسلمين وبين أن يرتدُّوا . ومنه الحديث (٩) و إنَّ الجَنَّةَ للمحكَّمين ، وقيل عنى المتخصّصين بالحِكمة .

وأمَّا الحكم فقد ورد في القرآن على خمسة أوجه :

الأُوَّل: بمعنى الأُمور المقَّضيَّةِ على وجه الحكمة (فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) . الثّانى: بمعنى اللَّوح المحفوظ ( وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَى حَكِيمٌ (هُ) . الثالث: بمعنى الكتاب المشتمل على قبول (٦) المصالح ( الريّلك آياتُ الكِتَابِ الحَكِيمِ (٧) وقيل في معناه غير ذلك وقد تَقدّم.

الرّابع: بمعنى القرآن العظيم المبيّن لأحكام الشَّريعة (يَس والقُرْآنِ الحَكِيمِ). الخامس: المخصوص بصفة الله عزَّ وجلٌ تارة مقرونًا بالعلوِّ والعظمة (إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (١)) وتارة مقرونًا بالعلم والدّراية (إنَّهُ هوَ العَلِيمُ الْحَكِيمُ (١)) وتارة مقرونًا بكمال الخِبْرة (من لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (١٠)) وتارة مقرونًا بكمال العزَّة (من لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (١٠)) وتارة مقرونًا بكمال العزَّة (من لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (١٠))

<sup>(</sup>۱) الآية ٢٤ سورة الاحزاب . (۲) ب: « سيروى » .

<sup>(</sup>٣) ورد في النهاية . وما ذكره في تسميتهم هو على رواية الفتح . وأما على الكسر فلانهم انصفوا من انفسهم كما في النهاية .

<sup>(</sup>٤) الآية } سورة اللخان .

 <sup>(</sup>٥) الآية } سورة الزخرف و (حكيم) في الآية من وصف القرآن لا اللوح المحفوظ المعبر
 عنه بام الكتاب .

<sup>(</sup>٦) كذا في الاصلين . وكأنه محسرف عن ( قول ) .

<sup>(</sup>V) أول سورة يونس . (A) الآية أه سورة الشورى .

<sup>(</sup>٩) الآية ٨٣ سورة يوسف . (١٠) الآية ١ سورة هود .

## ٤٤ \_ بصيرة في الحل

حلّ المكان وحَلّ به يحُلّ ويحِلّ حَلاً وحُلولًا وحَلَلًا وهو نادرً نزل به [فهو (۱) حال ] . وكذلك احتلّه واحتلّ به . والجمع حُلُول وحُلّال وحُلّال وحُلّا . وأحلّه المكان وبه وحلّله إيّاه . وحَلّ به جعله يحلّه . وحالّه : حلّ معه . وحَلِيلتك : امرأتك وأنت حليلها . ويقال للمؤنّث : حليل أيضًا . وحليلتك جارتك .

وأصل الحلّ حَلّ العُقْدة . ومنه قوله تعالى : (واحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لَسَانَى (٢) وحللتُ : نزلتُ ، من حلّ الأحمال عند النَّزول . ثمّ جُرّد (٣) استعمالُه للنزول قال تعالى (تحُلّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ (٤) ) (وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٥) للنزول قال تعالى (تحُلّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ الله والمَحَلَّة : مكان النَّزول . وعن حَلّ ويقال : حلّ الدَّيْن أَى وجب أداؤه . والمَحَلَّة : مكان النَّزول . وعن حَلّ العُقْدة استعير قولهم حلّ الشيءُ حلالًا . ومنه قوله تعالى : (وكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله حَلَا طَيِّبًا (٢) ومن الحلول أحلَّت الشَّاة : نزل اللَّبنُ في ضرعها . وقوله تعالى : (حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ (٧) ) وأحلّ الله كذا .

وقوله تعالى : (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ (١) فإحلال الأَزواج في الوقت لكونهن تحته ، وإحلال بنات العم وما بعدهن إحلال التَّزوج بهن . ورجل

<sup>(</sup>١) زيادة من القاموس . (٢) الآية ٢٧ سورة طه .

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصلين والتاج . وفي الراغب: « جرى » .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣١ سورة الرعد . (٥) الآية ٢٨ سورة ابرهيم .

<sup>(</sup>r) الآية AA سورة المائدة . (V) الآية ١٩٦ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٨) الآبة . ٥ سورة الاحزاب .

حَلَال وَمُحِلٌ إِذَا خرج من الإحرام أو خرج من الحَرَّم . وقوله تعالى : ( وَأَنْتَ حِلُّ بِهَذَا البَلَدِ (١) ) أى حلال .

وقوله تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (٢)) أَى بَيَّن ما تنحل به عقدة أَعانكم من الكفَّارة. وفي الحديث «لا يموت لرجل (٣) ثلاثة من الولد فتمسه النَّار إلَّا تحِلَّة القَسَم » أَى إلَّا قدر ما يقول إن شاء الله تعالى . والحَلِيلُ: الزَّوج [إمّا] لحَلِّ كلَّ واحد منهما إزارَه للآخر ، وإمَّا لنزوله معه ، وإمَّا لكونه حلالًا له .

<sup>(</sup>١) الآية ٢ سورة البلد . (٢) الآية ٢ سورة التحريم .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك والبخارى ومسام والترمذى والنسائى وابن ماجه كما فى الترغيب والترهيب « ترغيب من مات له ثلاثة من الاولاد . . » فى الجزء الاول .

## ه } \_ بصيرة في الحلم والحليم

[الحلم] الأَناة والعقل . وقيل : ضبط النفس والطَّبع عن هَيَجان الغضب . وجمعه أحلام .

قوله تعالى : (أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا) (١) قيل : معناه عقولهم ، وليس الحِلْم في الحقيقة العقل ، لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل . وقد حَلُم وحلَّمه العقلُ فتحلَّم ، وأحلمت المرأة : ولدت أولادًا حُلَمَاء .

وقوله تعالى: ( فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامِ حَلِيمٍ (٢) أَى وُجد منه قوّة الحِلْم . وقوله تعالى: ( وإذا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الحُلُمَ (٣) أَى زمان البلوغ . وسمّى الحُلُمَ لكونه جديرًا صاحبُه بالحِلْم . وفي الحديث « لا يُتْم بعد حُلُم (٤) » وقال ( طوبي لمن وقال ( أوّل عِوض الحليم أَن يكون النّاس أنصاره » وقال ( طوبي لمن كان له حِلْم يردُّ به جَهل الجاهلِ ، وورَع يصدّه عن المحَارِم ، وخُلق يدارى به النّاس » . قال (٢) :

فإن كنت محتاجًا إلى الحِلم إنَّني إلى الجهل في بعض الأَحابين أَحوجُ ولى فرس للجهل بالجهل مُسْرَج ولى فرس للجهل بالجهل مُسْرَج

 <sup>(</sup>۱) الآیة ۳۲ سورة الطور .
 (۲) الآیة ۱۰۱ سورة الصافات .

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٩ سورة النور .

<sup>(</sup>٤) ورد في الجامع الصفير عن أبي داود بلفظ « لا يتم بعد احتلام » .

<sup>(°)</sup> في الاحياء في الجزء الثالث « فضيلة الحلم » نسبة هذا الى على رضى الله عنسه . والنص فيه: « أن أول ما عوض الحليم من حلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل » .

<sup>(</sup>٦) اى صالح بن جناح اللخمى ، كما فى الصناعتين «تحقيق الاستاذ ابى النصل» ٣٤٦. والرواية فيه ٠٠ د لئن كنت محتاجا ٠٠ ،

فَمَنْ شاء تقویمی فإنی مقوم ومَن شاء تعویجی فإنّی معوّج وقال آخر (۱) :

إذا قيل حلمًا قال للحلم موضع وحِلمُ الفتى فى غير موضعه جهلُ والحليم ورد فى القرآن على ثلاثة أوجهِ :

الأُوِّل : بمعنى إبراهيم الخليل (إنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِيبٌ (٢))

الثَّانى : بمعنى إسحَّى (٣) وإسماعيل على اختلاف القولين ( فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَام عَلِيم (٥) قيل معناه : بغُلَام عَلِيم (٩) وفي موضع آخر ( وبَشَّرُوهُ بِغُلَام عَلِيم (٩) قيل معناه : في صِغْرِه حليم ، وفي كبره عليم .

الثالَث : صفة (١) من صفات الله تعالى : تارة قُرن بالعلم ( وإنَّ اللهَ لَعَلِم عَلَم اللهُ عَلَم ( والله مَع عَلِم (١) وتارة ضُم مع الغفران ( والله خَفُورٌ حَلِم (١)) .

<sup>(</sup>١) اي المتنبىء من قصيدة في مدح شجاع بن محمد الطائي المنبجي .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٥ سورة هود . (٣) كذا في الاصلين . والمناسب « أو » .

<sup>(</sup>٤) الآية ١.١ سورة الصافات . (٥) الآية ٢٨ سورة الداريات .

<sup>(</sup>٦) في الاصلين : ١ صفات ١ . وما البت هو المناسب ٠

<sup>(</sup>V) الآية ٥٩ سورة العج . (A) الآية ١٧ سورة التفاين .

<sup>(</sup>٩) الآية ١٢٥ سورة البقرة .

## ٢٦ \_ بصيرة في العميم

الحَمِيم والحَمِيمة : المائة الحارّ ، والمائة البارد ، من الأَضداد . وقيل : الشَّديد الحرارة . قال (١) :

وسَاعَ لَى الشَّرَابُ وكنت قبلًا أكاد أَغصَّ بالماء الحميم أى البارد. وقال آخر (٢):

سقيًا لظلِّك بالعشيّ وبالضُّحى ولبَرْد مائك والمياهُ حميمُ لوكنت أملك منع مائك لم يذق ما في قِلاتك ما حييتُ لئيم

وقال تعالى : (يُصَبّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الحَمِيمُ (٣) ) وقيل للماء الحارّ في خروجه من منبعه : حَمَّة . ورُوى : العالِم كالحَمّة ، يأتيها البُعَداء . ويزهد فيها القُرباء . وسُمّى العَرَق حميمًا على التشبيه . وسمّى الحَمّام إمّا لأَنّه يعرّق . وإمّا لما فيه من الماء الحارّ . واستحمّ : دخل الحمّام .

وقوله تعالى: ( فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ . وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ( ث ) هو القريب المشفِق . وكأنَّه الَّذى يَحْتَدُّ حماية لذويه . وقيل لخاصة الرَّجل: حامَّتُه وذلك لما قلنا . ويدل على ذلك أنَّه قيل للمشفِقين من أقارب الإنسان:

<sup>(</sup>۱) فى مختصر شرح الشواهد للعينى فى باب الاضافة أن قائله عبد الله بن يعقوب ، وكان له ثأر فأدركه .

<sup>(</sup>٢) هو أبو القمقام الاسمدى ، كما في معجم البلدان « وشل » . وأول الشعر : اقرأ على الوَشَلِ السلامَ وقلُ له كُلُّ المشارِبِ مُدُ هُجِرْتَ ذَمِيمُ والوشمل جبل عَظيم بناحية تهامة ، وفيه ميماه عَذَبةَ • والقلات جمع قلت ، وهمو النقرة في الجبل .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ سورة الحج . (٤) الآيتان ١٠١ ، ١٠١ سورة الشمراء ٠

حُزَانَته ، أَى الَّذين يحزنون له . واحم لفلان أَى احتد . وأَحَم (١) الشَّحم : أَذابه فصار كالحميم .

وقوله تعالى : ( وظِلِّ مِنْ يَحْمُوم (٢) ) فهو يفعول من ذلك . قيل : أصله الدِّخان الشَّديد السّواد ، وتسميته إمّا لما فيه من فَرْط الحرارة كما فسّر فى قوله تعالى : ( لا بَارِدٍ وَلاَ كَرِيم (٣) ) أو لِما تصوّر فيه من الحُمَمَة (٤) وإليه أشِير بقوله : ( لهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ (٥) ) .

وعُبّر عن الموت بالحِمَام لقولهم حُمّ كذا أَى قُدِّر . والحُمّى سمّيت [ إما ] لما فيها من الحرارة المفرطة . ومنه قوله صلّى الله عليه وسلم «الحُمّى (٢) من فَيْح جهنّم » وإمّا لما يَعْرض فيها من الحَميم أَى العَرَق ، أو لكونها من أمارات الحِمَام ، لقولهم الحمّى رائد (٧) الموت أو بريد الموت ، وقيل : باب الموت . وحمّم الفَرْخُ إذا اسودَّ جِلْدُهُ من الرّيش . ومنه : الحَمَام لازمام له لايدخل الشيطان بيتًا فيه حمامة . وفيه أيضا : الحَمام حبيبي وحبيب الله . وتسبيحه أن يقول سبحان المعبود بكلّ مكان ، سبحان المذكور بكل لسان ، ضعيف جدًا .

<sup>(</sup>١) في ١ : « احتم ، وفي ب : « أحم ، ، وما أثبت من اللسان والقاموس .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٤ سورة الواقعة . (٣) الآية ٤٤ سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٤) وهو الفحم . (٥) الآية ١٦ سورة الزمر .

<sup>(</sup>٦) ورد في الجامع الصفير عن البخاري وغيره .

<sup>(</sup>V) في : « زائر » وفي ب : « زائد » وهو تحريف عما أثبت ·

## ٧٤ \_ بصيرة في العمد والعميد

الحمد: الثّناء بالفضيلة ، وهو أُخص من المَدْح وأُعمّ من الشكر [فإن الملح] (١) يقال فيا يكون من الإنسان باختياره وممّا يكون منه وفيه بالتّسخير ، فقد يُمْدَحُ الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه ، كما يُمدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه ، والحَمْدُ يكون في الثاني (٢) دون الأوّل ، والشكر لا يقال إلّا في مقابلة نِعمة : فكلُّ شكر حمد وليس كلّ حمد شكرًا ، وكلّ حَمْد مدحُ وليس كلّ حمد شكرًا ، وكلّ حَمْد مدحُ وليس كلّ مدح حمدًا . وفلان محمود إذا حُمِد ، ومحمّد إذا كثرت خصالُه المحمودة ، ومُحْمَد كمكْرَم إذا وُجد محمودًا .

وقوله تعالى: (إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (٣) يصح أَن يكون فى معنى المحمود ، وأَن يكون فى معنى المحمودة .

وقوله تعالى : (وَمُبَشِّرًا برَسُولٍ يأْتَى مِن بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ (٤) فأَحمد إشارة إلى النبي صلَّى الله عليه وسلم باسمه [وفعله] (١) تنبيهًا على أنَّه كما وُجد أَحمد يوجد وهو محمود في أخلاقه وأفعاله . وخُصّ بلفظ (٥) أحمد فيما يبشِّر (٦) به عيسى عليه السّلام تنبيهًا أنَّه أحمد منه ومن الَّذين قبله .

<sup>(</sup>١) زيادة في الراغب .

<sup>(</sup>٢) أى فى التمثيل فى قوله « كما يمدح ببذ لماله وشجاعته وعلمه » وهو ما يكون من الانسان باختياره . وهذا هو الاول فى التقسيم .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٣ سورة هود . (٤) الآية ٦ سورة الصف .

<sup>(</sup>٥) كذا في ١ · وفي ب : « بلفظة » · وفي الراغب : « لفظة » .

<sup>(</sup>٦) في الراغب: « بشر » .

وقوله تعالى: (مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ (١) فمحمّد ههنا وإن كان اسمًا له علمًا ففيه إشارة إلى وصفه بذلك وتخصيصه بمعناه كما فى قوله تعالى: (إنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَام اسْمُهُ يَحْيى (٢) على (٣) معنى الحياة كما يبيّن فى بابه إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ سورة الفتح .

<sup>(</sup>٣) كان هنا سيقطا ، والأصل اذ يدل على معنى الحياة .

## ٨٤ \_ بصيرة في العمل

مادّة (حمل) لمعنى واحد . واعتُبِر في أشياء كثيرة فسُوّى بين لفظه في فَعَلَ ، وفُرِق بين كثير منها في مصادرها (١) . فقيل في الأُثقال المحمولة [في الظاهر كالشيء المحمول على الظهر : حِمْل ، وفي الأَثقال المحمولة ] (١) في الباطن : حَمْل كالولد في البطن والماء في السّحاب والشَّمرة في الشجرة تشبيها بحمْل المرأة ، يقال حملتُ الثِقْل والرّسالة والوزْر حَمْلًا .

وقوله تعالى : ( مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا (٣) ) أى كُلُّفُوا أن يتحمّلوها أى يقوموا بحقِّها فلم يحملوها . ويقال حَمَّلته كذا فتحمَّله واحتمله ، وحَمَله . وحملت المرأه : حَبِّلت ، وكذا حملت الشجرة . ويقال : حَمْل وأحمال . قال تعالى : ( وأولاتُ حَبِلت ، وكذا حملت الشجرة . ويقال : حَمْل وأحمال . قال تعالى : ( وأولاتُ الأَحْمَالِ (٤) ) وقوله تعالى : ( وحَمْلُهُ وفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (٥) ) والأصل فى ذلك الحمل على الظهر فاستعير للحَبَل ، بدلالة قولهم وسَقت النَّاقة إذا ذلك الحمل على الظهر فاستعير للحَبَل ، بدلالة قولهم وسَقت النَّاقة إذا حَمَلت ، وأصل الوسْق الحِمل المحمول على الظهر : ظهر البعير . وقيل الحَمُولة (١) لما يُحمل عليه كالقَتُوبَة والرَّكوبة ، والحمولة (٧) لما يُحمل ، والحَمَل للمحمول

<sup>(</sup>۱) هذه عبارة الراخب . والفرق الذيذكره ليس في المصادر ، بل في المحمول ، فأما المصدر فهو في جميعها فعل بفتح الفاء وسكون العين ·

<sup>(</sup>٢) زيادة من الراغب . (٣) الآية ٥ سورة الجمعة .

 <sup>(</sup>٤) الآية ٤ سورة الطلاق .
 (٥) الآية ١٥ سورة الاحقاف .

<sup>(</sup>٦) ب: « المحولة » .

<sup>(</sup>Y) طاهر القاموس أنه يفتع الحاء ، وفي الشرح بعد ذكر هذا الظاهر : «وضبطه الصاغاني والجوهري بالضم : ومثله في المحكم » .

وخُصّ الضأن الصّغير بذلك لكونه محمولًا لعجزه (١) أو لقربه من حَمْل أُمّه إِيّاه . وجمعه أحمال وحُمْلان [ وبها ] شبّه السّحاب فقيل ( فَالْحَامِلاَتِ وِقُرًا (٢) ) والحَمِيل : السّحابُ الكثير الماء لكونه حاملًا للماء . والحَمِيل : ما يحمله السّيل ، والغريبُ تشبيهًا بالسّيل ، والولدُ في البطن . والحَمِيل : الكَفِيل الكونه حاملًا للحق مع مَنْ عليه الحق . وحَمَّالةُ الحطب كنايةٌ عن النَّمَّام (٣) وفلان يحمل الحطب الرَّطْب أي ينم . قال الشّاعر :

نِعْم المُعين على احتما لك أيُّها الرجل الجهولُ علمي بأنك ميّت ومُسَاءَلُ عمّا تقولُ علمي بأنك ميّت

وقال:

الأُوَّل : بمعنى قبول الأَمانة (وَحَمَلَهَا الإِنسانُ (٥) أَى قَبلَها .

الثانى : بمعنى الحفظ والرَّعاية (حَمَلْنَاكُمْ فى الجَارِيَةِ (٦) (وَحَمَلْنَاهُ (٧) عَلَى ذَاتِ أَلُوَاحِ ودُسُرٍ) أَى حفِظناه .

الثالث: بمعنى الضبط بشدّة القوّة ( الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ ( ( ) ) ، ( وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ ( ) ) .

<sup>(</sup>۱) ب: « بمجزه » . (۲) الآية ٢ سورة اللاربات .

<sup>(</sup>٣) كذا في الراغب · وظاهر هذا أنه يقال للرجل : حمالة الحطب لا حمال ، فتكون الهاء للمبالفة .

<sup>(</sup>٤) الشعر في الاصابين محرف ، وقدائبته كما ترى بقدر جهدى .

 <sup>(</sup>٥) الآية ٧٧ سورة الاحزاب .
 (٦) الآية ١١ سورة الحاقة .

<sup>(</sup>V) الآية ١٣ سورة القمر . (A) الآية ٧ سورة غافر .

<sup>(</sup>٩) الآية ١٧ سورة الحاقة .

الرَّابِع : بمعنى الرَّفع (وتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ (١)) .

الخامس : بمعنى تحمَّل المُؤَنة والنفقة ( وَلَا على الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لتَحْمِلَهُمْ (٢) أَى لتُنفِق عليهم .

السّادس : بمعنى الالزام وطرح الحُرَم والجناية ( ولَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ (٣)) ( وَمَاهُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءُ (٤) .

السَّابِع : حمل الوالدة ( فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا ( وأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُن (٢) .

الثَّامن : بمعنى الولد في الرَّحم (أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٦)) .

التَّاسع : في وضع الشيء في موضعه عنايةً به ( قُلْنَا احْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْن اثْنَيْن (٧) .

العاشر : بمعنى الإِيجاب والإِلزام (مَثَلُ الَّذِينَ حُمَّلُوا التَّوْرَاةَ (٨)).

الحادى عشر : يمعنى التَّقصير في الواجبات (ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا (٨)) .

الثّاني عشر : بمعنى حقيقة الحمل ( إِنِّي أَرَانِي (٩) أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا) (وامْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ الحَطَب (١٠)) أي حاملة الشَّوك.

الآية ٧ سورة النحل .

الآية ١٣ سورة المنكبوت . (7)

الآية } سورة الطلاق . الآبة ١٨٩ سورة الاعراف. (0)

الآية . ٤ سورة هود . (Y)

الآنة ٣٦ سورة يوسف . (9)

الآية ٩٢ سورة التوبة . (7)

الآية ١٢ سورة المنكبوت .

الآية ه سورة الجمعة .

Pis 3 mece thus.

## ٤٩ ـ بصيرة في العمى والعن

والحنث (١) والحنجرة والحنذ والحنف والحنك والحوذ والحور والحين والحين والحين والحين والحين والحين والحين

أمَّا الحَمْى فهو الحرارة المتولَّدة من الجواهر المُحْمِيَة كالنَّار والشَّمس، ومن القوّة الحارّة في البدن. قال تعالى: ( في عَيْن حَامِيَة (٢) أي حارّة. وقرئ (حَمِثَةٍ) أي ذات حَمْأة وهي الطِّين الأَسود المُنْتِن.

وقوله تعالى: ( وَلَا حَامِ (٣) قيل: هو الفحل إذا ضَرَبَ (٤) عشرة أبطن قالوا: قد حَمَى ظهرَه فلا يُرْكَب. وأحماء المرأة: كلّ مَنْ كان من قِبَل زوجها. وقوله تعالى: (من حَمَلٍ مَسْنُون (٥) أَى طين أسود مُنْتِن.

#### \*\*\*

وقوله تعالى : (وَحَنَانًا من لدنَّا<sup>(٩)</sup>) أى رحمةً وعطفًا . وأصله الحنين ، ولمَّا كان الحنين نزاعا<sup>(٧)</sup> متضمِّنًا للإِشفاق<sup>(٨)</sup> [ والإِشفاق لايتفك<sup>(٩)</sup> من الرحمة] عبّر عن الرَّحمة به في قوله تعالى : (وحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا<sup>(٩)</sup>) .

<sup>(</sup>۱) سقط من النسختين الكلام على « الحنث» ، وقد وردت المادة في الآيتين ٤٤ سورة ص و ٤٦ سورة الواقعة ( التصحيح ) ·

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٦ سيورة الكهف . وقد قراء حمثه ، بالهميز من غير الف نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب . والباقون «حامية» وهي القراءة التي بدأ بها المؤلف لتدخيه في دحمي » •

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٣ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) أي نزا على النياق ، وتكرو ذلك منه على السنين عشر مرات في كل مرة ياتي نتساج منه ونسل .

<sup>(</sup>٥) الآيات ٢٦ ، ٢٨ ، ٣٣ سورة الحجر ٠ (٦) الآية ١٣ سورة مريم

٧) كذا في ب . وفي ١: « ترحما » .

<sup>(</sup>A) في التاج نقلا عن الراضب: « للاشتياق، والاشتياق . . . » .

<sup>(</sup>٩) زيادة من الراغب .

وقوله تعالى : ( وبَلَغَتِ القُلُوبُ الحَنَاجِرَ (١) ) أَى الغلاصم جمع حَنْجرة وهي رأس الغَلْصمة من خارج .

وقوله تعالى: (أَنْ جَاءَ بِعِجْل حَنِيذٍ (٢) أَى مَشْوِى بِين حجرين (٣) وَإِنَّما يُفعل ذلك لينصب (٤) عنه اللَّزوجة الَّي فيه، من قولهم: حنذت الفَرَس أَى أَحضرته (٥) شوطًا أَو شوطين ثم ظاهرت عليه الجِلال (٦) ليَعْرَق، وهو محنوذ وحَنيذ.

米条举

وقوله تعالى : (قانِتًا لله حَنِيفًا (٧) أَى مائلًا عن الباطل إلى الحق ، وعن الضَّلال إلى الحق أوحَج حنيفًا وعن الضَّلال إلى الاستقامة . وسمّت العربُ كلّ مَن اختَتَن أُوحَج حنيفًا تنبيهًا على أَنَّه على دين إبراهيم عليه السّلام .

\*\*\*

وقوله تعالى : ( لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيّتهُ (١) يحتمل أنَّه مأْخوذُ من حَنكُت الدّابة : أصبت حَنكه باللِّجام والرَّسَن ، نحو قولك لأَلْجمَنَّ فلانًا ولأَرْ سُننَّهُ . ويحتمل أن يكون مأْخوذًا من قولهم : احتنك الجرادُ الأَرْضَ أَى استولى بحنكه (٩) عليها فأكلها واستأصلها . فيكون معناه : لأَستولينَّ عليهم استبلاءً .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ سورة الاحزاب . (٢) الآية ٦٩ سورة هود .

<sup>(</sup>٣) « الاصلين : « حنجرين » وما اثبت من الراغب .

<sup>(</sup>٤) في الراغب: « لتتصبب » ·

<sup>(</sup>٥) اى حملته على الحضروهو المسدو ، وقد استَممل « احضر » متعديا : وهو في اللغة لازم ، يقال : احضر الفرس ، ويقال في التعدية:استحضرت الفرس أي اعديته : كما في اللسان

 <sup>(</sup>٦) جمع جل بضم الجيم وفتحها · وهو كالثوب تلبسه الدابة لتصان به .

<sup>(</sup>V) الآية . ١٢ سورة النحل . (A) الآية ٢٢ سورة الاسراء .

<sup>(</sup>٩) في ١: « بحنكها » ، وفي ب : « لحنكها » ، وما أثبت من الراغب

وقوله تعالى: (استَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ (١) أَى اسْتاقهم مستوليًا عليهم، من حاذ الابلَ يحوذها إذا ساقها سوقًا عنيفا، أو من قولهم: استحوذ العَيْرُ (على الأَتان إذا استولى على حاذَيْها أَى جانبى ظهرها.

وقوله تعالى : (حُورٌ مَقْصُورَاتٌ (٣) جمع أحور وحوراء . والحَور – محرّكة – : ظهور قليل من البياض في العين من بين السّواد . وقد احورّت عينه . وذلك نهاية الحسن من العين . وقوله تعالى : ( إنَّه ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ (٤) أَى لن يبعث . وذلك نحو قوله تعالى : ( زَعَمَ (٥) الذينَ كَفَرُوا يَحُورَ (٤) أَى لن يبعث . وذلك نحو قوله تعالى : ( زَعَمَ (٥) الذينَ كَفَرُوا أَن لَنْ يُبْعَثُوا ) . والحواريّون : أنصار عيسى : قيل : كانوا قَصَّارين (٦) وقيل : كانوا صيّادين ، وقال بعضهم : سُمّوا به لأنَّهم كانوا يُطهِّرُونَ نفوس النَّاس من الأَدناس بإفادتهم العلم والدّين .

\*\*\*

وقوله تعالى: (مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَة (٧) أَى صائرًا إِلَى حَيِّز ، وأصله من الواو . وذلك كلّ جمع منضم بعضه إلى بعض .

\*\*\*

و ( حَاشَ لِلْهِ (٨) ) أي بعيدًا منه . قال أبو عُبَيدة : هي تنزيه واستثناءً .

<sup>(</sup>١) الآية ١٩ سورة المجادلة . (٢) زيادة من الراغب .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٧٢ سورة الرحمن .
 (١٤) الآية ١٤ سورة الانشقاق .

<sup>(</sup>٥) الآية ٧ سورة التفابن .

<sup>(</sup>٦) القصار من يبيض الثياب ، وصنعته القصارة .

 <sup>(</sup>۷) الآیة ۱۲ سورة الانفال .
 (۸) الآیتان ۳۱ ، ۱۵ سورة یوسف .

وقال أبو على الفسوى : حاش ليس باسم (١) لأنَّ حرف الجرِّ لايكخل على مثله ، وليس بحرف لأنَّ الحرف لا يحذف منه مالم يكن مضعفًا تقول حاشى وحاش . فمنهم من جعل حاش أصلًا في بابه وجعله من لفظ الحوش أى الوَحْش (٢) . والحُوشِيُّ : الغامض من الكلام ، والوحشيُّ من الإبل وغيرها ، منسوب إلى الحُوش وهو بلاد الجنّ : وقيل الحُوش فحول (٣) جنَّ ضربت في نَعَم مَهْرة فنُسِب إليها .

\*\*

وقوله تعالى : (مَا لَنَا مِن مَّحِيص (٤) ) أَى مَحِيد ومَعْدِل ومَمِيل ومَهْرَب، من حاصَ عنه حَيْصًا وحَيْصَةً وحُيُوصًا ومَحِيصًا ومَحَاصًا وحَيْصانًا : عدل وحادَ (٥)

#### \*\*\*

والحائط : الجدار ، والإحاطة يقال على وجهين :

أحدهما: في الأَجسام نحو أَحطت عكان كدًا. ويستعمل في الحفظ نحو: ( أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْء مُحِيطٌ (٦) أَى حافظ له من جميع جهاته. ويستعمل في المنع نحو قوله تعالى: ( إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ (٧)) أَى إِلَّا أَن تُمنعوا.

<sup>(</sup>۱) فى الاصلين: « بحرف » وما أثبت عن الراغب ، وقوله: « لان حرف الجر لا يدخل على مثله » يريد أنه لو كان أسما لدخل عليه حرف الجر ، وهو لا يدخل عليه لا تقول: من حاشى مثلا ، وقوله: وليس حرف لأن الحرف لا يحذف منه ، أى أن « حاش » مختصرة من « حاشى » وهذا يرد كونها حرف لان الحذف من التصريف وهو لا يجرى فى الحروف ، وقد رد على هذا أن الحرف أذ أكثر استعماله جرى فيه الحذف ، كقولهم: سو أفعل فى سوف أفعل ، وقوله « مالم يكن مضعفا » أى نحو ربما فى ربما وترى أنها عند الفسوى فعل ،

<sup>(</sup>٢) كانه يريد أن الحوش مقلوب الوحش .

<sup>(</sup>٣) في الاصلين: « فحل » وما اثبت من الراغب.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢١ سورة ابراهيم . (٥) كذا في ب والراغب . وفي أ : « جار»

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٥ سورة فصلت . (٧) الآية ٦٦ سورة يوسف .

وقوله تعالى: (وأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ (١) فذلك أبلغ استعارة . وذلك أن الإنسان إذا ارتكب ذنبًا واستمرّ عليه استجرّه إلى ارتكاب ما هو أعظم منه ، فلا يزال يرتقى حتّى يُطبع على قلبه فلا يمكنه أن يخرج (٢) من تعاطيه . والاحتياط: استعمال ما فيه الحِياطة أى الحفظ .

والثّانى: فى العلم نحو قوله تعالى (أحَاطَ بِكُلِّ شَى عِلْمًا (٣) فالإحاطة بالشيء علمًا هو أن يعلم وجوده وجنسه وكيفيّته وقَدْره وغرضه المقصود به وبإيجاده وما يكون هو منه ، وذلك ليس إلّا لله . وقال ( بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ (٤) فننى ذلك عنهم . وقال صاحب موسى (وكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُ بِهِ خُبْرًا(٥) تنبيهًا أَنَّ الصّبر التّام إِنَّمَا يقع بعد إحاطة العلم بالثّىء . وذلك صَعْبُ إلّا بفيض إلّهى .

وقوله تعالى : (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ (٦) فذلك إحاطة بالقدرة .

وقوله تعالى : (أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ (٧)) أَى أَن يجور في حكمه .

\*\*\*

( وَلَا يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّيءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ (٨) أَى لا ينزل ولا يصيب.

<sup>(</sup>۲) کدا فی ا والراغب وفی ب «یتحرج»

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٩ سورة يونس .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٢ سورة يونس .

<sup>(</sup>٨) الآية ١٣ سورة فاطر .

<sup>(1)</sup> الآية ٨١ سورة البقرة .

٣! الآية ١٢ سورة الطلاق .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨ سورة الكهف .

<sup>(</sup>V) الآية ٥٠ سورة التور ٠

#### . ٥ ـ بصيرة في الحول

أصله تغيّر الشّيء وانفصالُه عن غيره . وباعتبار التغيّر قيل : حال الشّيءٌ يُحُول حُوُولًا واستحال : تهيّأً لأَن يَحُول ، وباعتبار الانفصال قيل : حال بيني وبينك كذا وقوله تعالى : (واعْلَمُوا أَنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ (۱)) هو إشارة إلى ما قيل في وصفه تعالى : مقلّب القلوب وهو أن يُلقى في قلب الإنسان ما يصرفه عن مراده لحكمة تقتضى ذلك . وقيل : يحول بينه وبين قلبه هو أن يهلكه أو يردّه (۲) إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئًا .

وحوّلت الشّيء فتحوّل: غيّرته (٣) إمّا بالذّات وإمّا بالحكم والقول ومنه أَحَلْتُ على فلان بالدّين. وقولهم: حوّلت الكتاب هو أَن ينقل صورة ما فيه إلى غيره من غير إزالة الصّورة الأُولى. وقوله تعالى: ( لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا أَى تحوّلًا. والحَوْل: السّنةُ اعتبارًا بانقلامها ودوران الشّمس في مطالعها ومغاربها. ومنه حالت السنةُ تحول. وحالت الدّارُ: تغيّرت وأحالت وأحولت: أَتى عليها الحَوْل نحو أعامت وأشهرت. وأحال فلان بمكان كذا: أقام به حولًا . وحالت النّاقةُ تحول حِيالًا إذا لم تحمل . وذلك لتغيّر ما جرت به عادتُها .

۱۲ یه ۲۶ سورة الانفال . (۲) ب: « ویرده » ۰

<sup>(</sup>٣) في الاصلين : « عبر عنه » وما اثبت من الراغب .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٨ سورة الكهف .

والحال لما يختص به الإنسان وغيره من أموره المتغيّرة في نفسه وجسمه وقنياته والحول : ماله من القوّة في أحد هذه الأصول الثلاثة (١) ومنه لاحول ولا قُوّة إلّا بالله وحول الشّيء : جانبه الّذي يمكنه أي يحول إليه والحيلة والحويلة (١) : ما يُتوصّل به إلى حالة مّا في خُفية ، وأكثر استعماله فيا في تعاطيه خُبث (٣) . وقد يستعمل فيا فيه حكمة ولهذا قبل في وصف الله تعالى : (وهُو شَدِيدُ المِحَالِ (٤)) أي الوصول في خُفية من النّاس إلى ما فيه حكمة . وعلى هذا النّحو وصف بالكيد والمكر لا على الوجه المذموم ، تعالى الله عن القبيح .

وأمّا المُحَال فما جُمِع فيه بين المتناقضين . وذلك يوجد فى المقال نحو أن يقال جسم واحد فى مكانين فى حالة واحدة . واستحال : صار محالًا فهو مُستحِيل أَى أَخَذَ فى أَن يصير محالًا .

<sup>(</sup>١) أى النفس والجسم والقنية . وقد صرح بذلك التاج نقلا عن الراغب في المستدرك.

<sup>(</sup>٢) الذي في القاموس: « الحويل » .

<sup>(</sup>٢) في عبارة التاج نقلا عن الراغب : وحنث، ومن معاني الحنث الاثم .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٣ سورة الرعد .

#### ١٥ - بصيرة في الحين.

وهو وقت مبهم يصلح لجميع الأَّزمان طالت أو قصرت يكون سنة وأكثر . وقيل الحِين الدّهر . وقيل : يختصّ بأربعين سنة ، وقيل سبع (١) سنين وقيل سنتين وقيل ستةِ أشهر وقيل شهرين وقيل في كلّ غدوة وعشيّة حينٌ . وقيل الحِين : المدّة ومنه قوله تعالى : (فَتَوَلُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين (٢) ) أَى حين ينقضي المدّة الَّتي أَمْهلُوهَا (٣) والجمع أحيان وجمع الجمع أحايين . ( وَلَاتَ حِينَ (٤) أَى ليس حين . وإذا باعدوا بين الوقتين باعدوا بإذ فقالوا : حينتُذ . وقوله تعالى : (وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ (٥) ) أَى إِلَى أَجِل . وقوله ( تُؤتِى أَكُلَهَا كُلَّ حِين (٦) أَى كُلَّ سنةٍ . وقوله تعالى : (حِينَ تُمْسُونَ <sup>(٧)</sup> ) أي ساعة تمسون . وقوله تعالى : ( هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدُّهْرِ (٨) المراد به الزُّمان المطلق . وكذلك قوله تعالى : ( وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأُهُ بَعْد حِين (٩) ) وإنما فسروا ذلك مما ذكرناه بحسب ما وجدوه قد عُلِّق به . وحان حِينُه : قرب أُوانه . والْحَين يعبّر به عن حِين الموت . وحيّنت الشيء : جعلت له حينًا . وأحينت بالمكان : أقمت به حِينًا .

<sup>(</sup>۱) بالجر ، كما يدل عليه قوله : « وقيل سنتين » · وهو معطوف على قوله : « بأربعين سنة » وفي الحقيقة مجرور بجار محلوف متعلق بمحلوف أيضا . والتقدير : وقيال يختص بسبع سنين . وكذا ما بعده . وهذا العطف يعرف بالعطف التلقيني ، وقد جاء في قوله تعالى : « وأرزق قوله تعالى : « وأرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليسوم الآخر قال ومن كفر » .

 <sup>(</sup>۲) الآیة ۱۷۶ سورة الصافات . (۳) ب: « اهملوها » .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣ ســورة ص . وتمام الآية « ولات حين مناص » . (٥) الآية ٨٥ سيرة برنس . (٦) الآية ٢٥ سورة أبراهيم ٠

<sup>(</sup>٥) الآية 1۸ سورة يونس . (٦) الآيه ٢٥ سورة ابراهيم (٧) الآية ١٧ سورة الروم . (٨) صدر سورة الانسان .

<sup>(</sup>٩) الآية ٨٨ سورة ص

#### ٢٥ ـ بصيرة في العي

وهو ضد المبت . والحي بالكسر والحيوان محرّكة والحياة والحَيوّة بفتح الياء وسكون الواو: نقيض الموت .

والحياة يستعمل على أوجه:

الأُوَّل : للقوَّة النَّامية الموجودة في النبات والحيوان . ومنه قيل : نبات حَيِّ ، قال تعالى : (وَجَعَلْنَا مِنَ الماء كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ (١)) .

الثَّانى: للقوّة الحسّاسة ، وبه سمّى الحيوان حيوانًا ( وَمَا يَسْتَوِى الأَحْيَاءُ وَلَا الثَّمْوَاتُ (٢) وقال تعالى ( إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى (٣) فقوله ( اللَّمْوَتَى أَحْيَاهَا) وقال تعالى ( إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى المُوْتَى) إشارة ( إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا) إشارة إلى القوة النَّامية . وقوله ( لَمُحْيِي المُوْتَى) إشارة إلى القوّة الحسّاسة .

الثالث: للقوّة العالِمة العاقلة كقوله تعالى: (أُومَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ (١) قال الشاعر (٥) :

لقد أسمعت لو ناديت حيًّا ولكن لا حياة لمن تنادى الرّابع: عبارة عن ارتفاع الغَمِّ. وبهذا النَّظر قال الشاعر (٦): ليس من مات فاستراح بمَيْت إنما المَيْت ميّت الأحياء

<sup>(</sup>١) الآية ٣٠ سورة الانبياء . . . (١) الآية ٢٢ سورة فاطر .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٩ سورة فصلت . (٤) الآية ١٢٢ سورة الانمام .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرحمن بن الحسكم كما في شرح الصفدي للامية الطفرائي ٢٠/٢

<sup>(</sup>٦) هو عدى بن الرعلاء . وانظر اللسان . ( موت ) .

وعلى هذا قوله تعالى : ( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلُ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ، لَا روى فَرِحِينَ (١) ) أي [ هم ] (٢) متلذَّذون ، لما روى في الأَّحاديث الصّحيحة من بيان أرواح الشهداء .

الخامس: الحياة الأُخروية الأَبديّة . وذلك يتوصّل إليه بالحياة الَّتي هي العقل والعلم . وقوله تعالى : ( يَا لَيْتَنَى قَدَّمْتُ لِحَيَاتَى (٣) ) يُعْنى به الحياة الأُخروبّة الدَّائمة .

السّادس: الحياة الَّتي يوصف بها البارئ تعالى ، فإنَّه إذا قيل فيه تعالى: هو حيّ فمعناه: لا يصح عليه الموت ، وليس ذلك إلَّا لله تعالى .

والحياة باعتبار الدّنيا والأُخرى (٤) ضربان : الحياة الدّنيا والحياة الآخرة . قال تعالى : (وما الحَيَاةُ الدّنيا في الآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع (٥) أَى الأَعراض الدنيوية . وقوله تعالى : (ولتَجِدَنَّهُمْ أُحْرَضَ النَّاسِ عَلَى حَيَاة (٢) ) أَى حياة الدنيا . وقوله تعالى : ( رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيى الْمَوْتَى (٧) ) كان يطلب أن يُريه الحياة الأخروية المعرّاة عن شوائب الآفات الدّنيوية .

وقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً (١٠) أَى يرتدع بالقصاص مَن يريد الإقدام على القتل ، فيكونُ في ذلك حياة النَّاس . وقوله تعالى: (وَمَن أَحْيَاها فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (٩) ) أَى من نَجَّاها من الهلاك . وعلى هذا قوله : (أَنَا أُحْبِي وأُمِيتُ (١٠) ) أَى أَعفو فيكون إحياء .

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٦٩ ، ١٧٠ سورة آل عمران. (٢) زيادة من الراغب .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٢ سورة الفجر . (٤) ب : « الآخرة » .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٦ سورة الرعد · (٦) الآية ٩٦ سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٧) الآية ٢٦٠ سورة البقرة .
 (٨) الآية ١٧٩ سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٩) الآية ٣٢ سورة المائدة .
 (٩) الآية ٨٥٨ سورة البقرة .

والحيوان: مقرّ الحياة ويقال على ضربين: أحدهما ماله الحاسة ، والنّانى ماله البقاء الأبدى . وهو المذكور فى قوله تعالى: (وإنّ الدّار الآخِرَة لَهِى الْحَيوَانُ الْأَوْ) وقد نبّه بقوله (لهى الحيوان) أن الحيوان الحقيق السّرمدى اللّذى لايفنى ، لا ما يبتى مدّة ويفنى بعد مدّة . وقال بعض اللغويّين الحيوان والحياة واحد . وقيل: الحيوان ما فيه الحياة والموّتان ما ليس فيه الحياة . والحيا : المطر لأنّه يحيى به الأرض بعد موتها . وقوله تعالى : (نُبَشِّرُكَ بغُلاَم السُمُهُ يَحْيىَ (٢)) فيه تنبيه أنه ساه بذلك من حيث إنّه لم تمته الذُّنوب ، كما أماتت كثيرًا من ولد آدم ، لا أنّه كان يعرف بذلك فقط فإنّ هذا قليل الفائدة . قوله تعالى : (يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ مَنَ الْمَيِّتِ اللّذِي الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مَنَ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ النّبات من الأرض والإنسان من الناطفة (٤)

وقوله تعالى : (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا (٥) فالتحيّة أن يقال : حيّاك الله أى جَعَل لك حياة . وذلك إخبار ثمّ يجعل دعاء [(١) ويقال : حيّا فلان فلانا تحيّة إذا قال له ذلك ، وأصل التحية من الحياة ، ثم جعل ذلك دعاء ] تحيّة لكوْن (٧) جمعيه غير خارج عن حصول الحياة أو بسبب الحياة ومنه التّحِيَّاتُ لله .

<sup>(</sup>١) الآية ٦٤ سورة المنكبوت . وتفسير الحيسوان في الآية بالحي ليس بالوجه ، بل الحيوان هنا الحياة ، والكلام على تقدير مضافاي وأن الدار الآخرة ذات الحيوان أي الحيساة الحقيقية ، وقد ذكر هذا بعد .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ سورة مريم . (٣) الآية ١٩ سورة الروم ٠

 <sup>(</sup>٤) ترك تفسير قوله تمالى : « ويخرج الميت من الحى » وفسره الراغب باخراج النطفة من الانسان .

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٦ سورة النساء . (٦) زيادة من الراغب .

<sup>(</sup>۷) كذا في ب والراغب . وفي 1: ( لكونه ) ( A ) كذا في ب وفي <math>1: ( A ) الدنيا أو الآخره ( V )

#### ٥٣ ـ بصيرة في العياء ١١١

وهو انقباض النفس عن القبائح وعن التَّفريط في حقّ صاحب الحقّ . وقال (٢) ذوالنُّون : الحياء وجود الهَيْبة في القلب مع وحشة ممّا سبق منك إلى ربّك ، والحبّ يُنطق ، والحياء يُسْكت . والخوف يُقلق .

وقد قُسم الحياء على عشرة أوجه: حياء جناية وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حِشْمة ، وحياء (استقصار النَّفس (٣))، وحياء محبة ، وحياء عبودية ، وحياء شرف وعزَّق ، وحياء المستحى من (٤) نفسه فأمّا حياء الجناية فمنة حياء آدم لما فرّ هاربًا في الجنّة ، قال الله تعالى: إفرارًا منّى يا آدم ؟ إقال: لايا ربّ بل حياة منك . وحياء التقصير كحياء الملائكة اللّذين يسبّحون اللّيل والنّهار لايفترون ، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك . وحياء المعرفة ، وعلى حسب معرفة العبد بربّه يكون حياؤه منه . وحياء الكرم كحياء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من القوم الّذين دعاهم إلى وليمة زَيْنَبَ وطوّلوا عنده فقام واستحى أن يقول لهم: انصرفوا . وحياء الجشمة كحياء على بن أبي طالب أن يسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن المَدْى لمكان ابنته . وحياء الاستحقار رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن المَدْى لمكان ابنته . وحياء الاستحقار

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، وفي ب : « فصل » وكان وجهه أن الحياة داخل في مادة الحي الذي مقد له البصيرة السابقة ، فجمله لهذا فصلا ·

<sup>(</sup>٢) انظر الرسالة القشيرية ١٢٨

<sup>(</sup>٣) ب: «استصفا رللنفس» . واستقصار لنفس : عدها قصيرة لا تنال المالي ولم اقف على هذه الصيفة في اللغة .

<sup>(</sup>٤) كذا في ب . وفي أ : « هن » .

واستصغار النفس كحياء العبد من ربّه حين يسأله حوائجه احتقارًا لشأن نفسه واستصغارًا لها .

وأمّا حياء المحبة فحياء المحبّ من محبوبه ، حتّى إنّه إذا خطر على قلبه في حال غيبته هاج الحياء في قلبه وظهر أثرُه في وجهه ولا يدرى ماسببه . وكذلك يعرض للمحبّ عند ملاقاة محبوبه ومناجاته له روعة شديدة . ومنه قولهم جمال رائع . وسبب هذا الحياء والرّوعة ثمّا لا يعرفه أكثر الناس . ولا ريب أنّ للمحبّة سلطانًا قاهرًا للقلب أعظم من سلطان مَن يقهر البدن ، فأين من يقهر قلبك وروحك تمن يقهر بدنك ؟! ولذلك تعجّبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر المحبوب لهم . فإذا فاجأ (١) المحبوب محبّه ورآه بغتة أحسّ القلب بهجوم سلطانه فاعتراه رَوْعة وخوف (٢) .

وأمّا حياء العبوديّة فهو ممتزِج من حُبّ وخوف ومشاهدة عدم صلاحية عبوديّته لمعبوده ، وأنّ قَدْره أعلى وأجلّ منها ، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة .

وأمّا حَياءُ الشَّرَف والعِزَّة فحياءُ النَّفْسِ العَظيمة الكبيرة إذا صدر منه ما هو دون قَدْرها من بَذْل أو إعطاء أو إحسان ، فإنَّه يستخرج مع بذله حياء وشرف نفس وعزَّة . وهذا له سببان : أحدهما هذا ، والثانى استحياءُه من الآخذ ، حتَّى إنَّ بعض الكُرماء يستحى من خَجْلة الآخذ .

وأمّا حيامُ المؤمن من نفسه فهو حيامُ النفوس الشّريفة العزيزة من رضاها لنفسه بالنّقص وقنعها بالدُّون، فيجد نفسه مستحبيًا مِن نفسه حتّى كأنّه

<sup>(</sup>۱) كذا في ب . وفي 1: «فاجأه» .

<sup>(</sup>Y) كَــَدَا في ب . وفي 1 وهــامش ب : « خوفه » .

له نَفْسان تستحي إحداهما من الأُخرى ،وهذا أكمل ما يكون من الحياء، فإنَّ العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر . وقال<sup>(١)</sup> يحيي بن مُعاذ رحمه الله : من استحى من الله مطيعا استحى الله منه وهو مذنب . وهذا الكلام يحتاج إلى شرح ، ومعناه أنَّ من غلب عليه خُلُق الحياء من الله حتَّى في حال طاعتة فقلبه (٢) مطرق من بين يديه إطراق مستحى خَجل، فإنَّه إذا واقع (٣) ذنبا استحى الله عزَّ وجلّ مِن نظره إليه في تلك الحالة لكرامته عليه فيستحى أن يرى مِن وَليّه وَمَنْ يكرُم عليه ما يَشينه. وفي الشاهد [ما يشهد] بذلك ، فإن الرّجل إذا اطَّلع على أخصّ النَّاس به وأحبُّهم إليه من صاحب أو ولد أو حبيب وهو يخونه فإنَّه يلحقه من ذلك الاطِّلاع حياءٌ عجيب حتَّى كأنَّه هو الجاني ، وهذا غاية الكرم . وقد قيل : إنَّ سبب هذا الحياء أنَّه عثِّل نفسه الجاني فيلحقه الحياء كما إذا شاهد الرَّجل مَن أحصِر على المنبر عن الكلام فيلحقه الحياء فإنَّه يَخْجل تمثيلًا لنفسه بتلك

وأمّا حياءُ الربّ – تبارك وتعالى – من عبده فنوع آخر لا تدركه الأوهام ولا تكيّفه العقول ، فإنّه حياء كرم وبر وجُودٍ ، فإنّه خير كريم يَستحى من عبده إذا رَفَعَ إليه يديه أن يردّهما صِفرًا ، ويستحى أن يعذّب ذا شَيْبة شابت في الإسلام . وكان يحيى بن معاذ يقول : سبحان من يذنب عبده ويستحى هو (٤) .

<sup>(</sup>١) أنظر الرسالة القشيرية ١٢٩

<sup>(</sup>۲) في الاصلين : « فعليه » والظاهر انهمحرف عما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في الاصلين: «وقع» والظاهر ما اثبت

<sup>(</sup>٤) في الرسالة ١٢٩ : « العبد فيستحيي هو منه » .

واختلف العلماء في الحياء ممّا ذا يتولّد . فقيل : من تعظيم منوط بود . وقال الجُنيد : يتولّد من مشاهدة النّع ورؤية التّقصير . وقيل : يتولّد من شعور القلب بما يُستَحى منه وشدّة نُفْرته (١) عنه فيتولّد من هذا الشعور والنفرة حالة تسمّى الحياء . ولا تَنَافِيَ بين هذه الأقوال ، لأنّ للحياء عدّة أسباب ، كلّ أشار إلى بعضها .

<sup>(</sup>١) يريد النفور ، ولم اقف على هــداالمصدر ، وقد يقرأ « نفرته " بفتح النون المرة من النفور .

# النائلالثامِن

#### في وجوه الكلمات المفتحة بحرف الخاء

وهى الخاء ، الخبت ، الخبث ، الخبر ، الخبط ، الخبل ، الخبء ، الختر ، الختم ، الخداع ، الخدن ، الخذل ، الخرب ، الخروج ، الخرط ، الختر ، الخزن ، الخزى ، الخسر ، الخسف ، الخسأ ، الخشب ، الخشوع . الخشية ، الخصوص ، الخصف ، الخصم ، الخضر ، الخضوع ، الخط . الخطب ، الخطف ، الخطأ ، الخفيف ، الخلل ، الخلود ، الخالص . الخلط ، الخلع ، الخلف ، الخلع ، الخلع ، الخلع ، الخلع ، الخلاء ، الخلو ، الخيط ، الخيل ، الخول ، الخوف ، الخلاء . الخول ، الخوف ، الخلاء . الخول ، الخوف ، الخلاء .

#### ١ \_ بصيرة في الغاء

اعلم أنَّ الخاء ورد في القرآن وفي لغة العرب على وجوه عشر:

الأُوّل: الخاء حرف من حروف التَّهجّي. وهي من حروف الحَلْقِ من قرب مخرج العين في أنحاء الْحَلْقِ، عدّ ويقصر. وهو خائي وخاوي وخَيوي (١) وقد خَيَّيت خاء حسنًا وحسنة ، ويذكّرُ ويؤنّث. ويجمع على أخياء وأخواء وخاءات.

<sup>(</sup>۱) في الاصلين: « خوى » والوجه ماالبت أو خووى .

الثَّاني : الخاءُ اسم للعدد الَّذي هو ستُّمائة .

الثَّالَث: الخاءُ الكافيَة ، يقتصرون على الخاء من الخليل والأَّخ ، قال : هو خائى وإننى لأَخوه لستُ مَّن يُضيع حقَّ الخليلِ أَى هو أَخى .

الرَّابع : الخاءُ المكرّر نحو خاء سخَّن وسخَّر .

الخامس : الخامُ المدغمة في مثل فخُّ وزَخُّ في قفاه .

السَّادس : خاءُ العجز والضَّرورة ، فإنَّ بعض النَّاس يجعل الخاء حاء .

السّابع: خاء ملحق بنوع من الأصوات نحو بنع بنغ في حال التلذُّذ وأَخ في حال التوجّع، قال:

\* وكان وَصْلُ الغانيات أُخَّا \*

الثَّامن : الخاءُ الأَصليُّ في سخر وحسر ورسخ .

التَّاسع : الخاءُ المبدلة من الحاء نحو خَمَص الْجُرْح وحَمَصَ إذا تورَّم (١) العاشر : الخاءُ اللَّغوى ، قال الخليل : الخاءُ عندهم شعر العانة وما حَوْليها . قال الشاعر :

بجسمك خاء في التواء كأنها حبال بأيدى صالحات نواثح

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصلين ، وفي القياموس : « سكن ورمه » .

#### ٢ \_ بصيرة في الغبث

وهو المطمئن من الأرض . وأخبت الرّجل : قصد الخبّت أو نزله نحو أنجد وأسهل ، ثمّ استعمل الإخبات استعمال اللّين والتواضع . قال تعالى : (وَبَشِرِ المُخْبِتِينَ (١) ) أى المتواضعين . وقيل معناه : المخلصين . وقوله تعالى : (فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ (٢) ) أى تلينَ وتخشع . وقيل : معناه تطمئن ، والإخبات ههنا قريب من الهبوط في قوله تعالى : (وإنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ وَالإِخْبَات ههنا قريب من الهبوط في قوله تعالى : (وإنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ (٢) ) . وقوله تعالى : (وأخبتُوا إلى رَبِهِمْ (٤) ) أى سكنوا إليه وتواضعوا له .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥ سورة الحيم .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٣ سورة هود .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤ سورة الحج .

٣) الآية ٧٤ سورة البقرة .

### ٣ \_ بصيرة في الغبث

الخُبِّث والخبيث ما يُكره رداءة وخساسة ، محسوسًا كان أو معقولًا . وأصله الردىء الدُّخُلة الجارى مجرى خَبَث الحديد ، قال :

سبكناه ونحسبه لُجَينًا فأبدى الكِيرُ عن خَبَث الحديد (١) وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد ، والكذب في المقال ، والقبيح في الفعال. قال تعالى: (ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثُ (٢) أَى مالايوافق النَّفْس من المحظورات. وقوله تعالى : ( ونَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ (٣) كناية عن إتيان الرّجال . وقوله تعالى : ( لِيَمِيزَ اللهُ الخَبيثَ مِنَ الطَّيِّب (٤) أَى الأعمال الخبيثة من الأعمال الصالحة ، والنفوس الخبيثة من النُّفوس الزُّ كِيَّة . وقوله تعالى : ( وَلَا تَتَبَدَّلُوا الخَبيثَ بالطَّيِّب (٥) أَى الحرام بالحلال . وقوله تعالى : ( الْخَبِيثَاتُ للخَبِيثِينَ (٦) ) أَى الأَفعال الرديثة والاختيارات المبهرَجة لأمثالها . وقوله تعالى : (قُلْ لَايَسْتَوِي الْخَبِيثُ والطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ (٧) أَى كثرة الحرام ، وقيل أَى الكافر والمؤمن ، والأعمال الفاسدة والأعمال الصالحة . وقوله تعالى : (ومَثَلُ كَلِمَةٍ خَبيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ (٨) إشارة إلى كلّ كلمة قبيحة من كفر وكذب ونميمة وغير ذلك . وفي الحديث ( المؤمن أطيب من عمله والكافر أخبث من عمله » وفيه

(0)

<sup>(</sup>١) من أمثال المستطرف ٢٨/١ (٢) الآية ١٥٧ سورة الأعراف.

الآية ٧٤ سورة الانبياء . (٤) الآية ٢٧ سورة الانفال .

الآية ٢ سورة النساد. (٦) الآية ٢٦ سورة النور.

<sup>(</sup>٧) الآية ١٠٠ سورة المائدة . (٨) الآية ٢٦ سوره ابرهيم .

أيضًا « أعوذ بك من الخبْثِ والخبائث » وفي رواية « من الرّجس النجس الخبيث المُخبِث المُخبِث المُخبِث ، قال الخبيث المُخبِث المُخبِث أي فاعل الخُبث ، قال الخبيث المُخبِث المُخ

أُفَّ للدنيا الدنيَّة خَبُثَتْ فعلا ونيَّة ولِعيش كُلُّه هَ مُ وعقباه منيَّة

وقال(١):

نبَّت عَمْرًا غَيْرَ شاكرِ نعمى والكفرُ مَخْبَثَةً لِنَفْسِ المنعِم وسَبَى خِبْثَةٍ أَى فى حِلَّة شُبْهة، يقال فى مقابلته سَبْى طيبة أى حلال بلا شبهة . ويا خَبَاثِ أَى يا خَبيثة .

#### ٤ \_ بصيرة في الغير والغير

الخُبرُ \_ بالضَّم \_ : العلم بالشَّىء قال تعالى : (وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبرًا (٢) ويقال : صدَّق الْخُبرُ الْخَبرَ ، ويقال لأَخْبرَنَ خُبرك أَى لأَعلمنَ علمك (٣) ، يقال منه : خبرته أخبرُهُ كنصرته أنصره خُبرًا بالضَّم وخِبْرةً بالكس الله مقولا مسخوط الفعل عند وجدت النَّاس اخبر تَقْلُهُ ، المعنى : وجدتهم مقولا عن ما منهم إلَّا وهو مسخوط الفعل عند الخبرة ، إذا اخذ وج الكلام على لفظ الأمر ومعناه الخبر . والعالم ، قال تعالى : (فَاسْأَلُ بِهِ خَبِيرًا (٤)) والخبير في صفات الله تعالى :

<sup>(</sup>١) أي عنترة في معلقته . (١) الآية ١٨ سورة الكهف .

<sup>(</sup>٣) في الاصلين: «لأعملن عملك» وما اثبت من القاموس.

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٩ سورة الفرقان .

العالِم بما كان وبما يكون . وأخبرت أعلمت بما حصل لى من الخُبر . وقيل الخِبْرة : المعرفة ببواطن الأمور .

وقوله تعالى : (قد نَبَّأَنَا الله من أَخْبَارِكُمْ (١)) أى من أَحُوالكم الَّى يُخبر عنها . وقوله تعالى : (والله خَبِير بما تَعْمَلُونَ (٢)) أى عالم بأخباركم وأعمالكم . وقيل : خبير بمعنى مُخْبِر كَقُوله تعالى : (فَيُنَبِّثُكُمْ بما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣)) وتخبّرته أى سألته عن الخبر . وقد جاء يتفعّل بمعنى يستفعل كتكبّر واستكبر وتضعّفه واستضعفه . الخبر . وقد جاء يتفعّل بمعنى يستفعل كتكبّر واستكبر وتضعّفه واستضعفه . وفي الحديث : بَعَث (٤) بين يديه عينًا من خُزَاعة يتخبّر له خَبَر كفّار قريش . والمخابرة : المزارعة على الخُبْرة وهي النّصيب كالثّلث والرّبع ونحوه . وقيل أصل الكلمة من خَيْبَر لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم كان أقرّها في أيدى أهلها على النصف ؛ فقيل : خابرهم أى عاملهم في خَيْبَر .

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ سورة التوبة . (٢) الآية ١٣٠ سورة المجادلة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٤ سورة التوبة · ورد في آيات اخر .

<sup>(</sup>٤) في الأصلين : « بعثت ، وما أثبت في التاج .

#### ه \_ بصيرة في الغبط

#### والخبل والخَبْء والختر

الخَبْط : الضَّرب على غير استواء كخبط البعير الأَرض بيده . وخبطه وتخبطه واختبطه بمعنَّى ، أَى ضربه ضربًا شديدًا . وخبطه الشيطانُ وتخبطه : مسه بأذَّى . قال تعالى : (يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسُّ (١)) يجوز أَن يكون من الاختباط الَّذى هو طلب يجوز أَن يكون من الاختباط الَّذى هو طلب المعروف ، خبطه واختبطه : سأَّل معروفه . وفي دعاء النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وواًعوذُ بك أَن يتخبَّطني الشَّيطانُ عند الموت » .

والخَبَال : الفساد يلحق الحيوان فيورثه إضرابًا كالجنون والمرض المؤثر في العقل والفكر ، قال تعالى : ( مَازَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً (٢) ) والخبال : النقصان ، والخبال : الهلاك ، والخبال : العَنَاءُ . والخبال السمّ القاتل . والخَبْل : فساد الأعضاء ، وقطع الأيدى والأرجل ، والجنون . ويضمّ خاوه . والخبل حبالتحريك والخابل : الجنّ . واختبله . جَنّنهُ . وقول زهير :

« هنالك إن يُسْتَخْبَلُوا المالَ يَخْبلُوا (\*)

<sup>(</sup>١) الآية ه٢٧ سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) الآیة ۷۶ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) عجزه : ه وأن يُسْأَلُوا يُعْطُوا وأن يَيْسِروا يُغْلُوا ه

وقد فسر الاخبال بأن تعطى الرجسل البعير أو الناقة ليركبها ويجتز وبرها وينتفع بها ثم يردها وفسر بغير هذا . ويسروا يدخلوا في اليسر ، ويفلوا : يتخيروا في المسر الإبل الفالية السمينة والبيت من قصيدة في مدح هرم ابن سنان والحارث بن عوف وقومهما . وانظر الديوان بشرح تعلب ١١٢

أى إن طلب منهم إفساد شيء من إبلهم أفسدوه

والْخَبُ عَلَ مَدَّخر مستور ، وقال تعالى : (يُخْرِجُ الخَبْءَ (١) ومنه جارية مخبَّأَةً . والخُبَأَة : الجارية التي تظهر مرّة وتخبأ (٢) أخرى

والخَتْر الغدر .

#### 7 - بصيرة في الختم

الخَتْم والطَّبْع : مصدراً خَتمت وطبعت . وهو تأثير الشيء كنقش (٣) الخاتَم والطَّابِع ، والثانى (٤) الأثر الحاصل عن الشيء . وتُجوّز بذلك تارة فى الاستيثاق من الشيء والمنع منه اعتبارًا بما يحصل من المنع بالخَتْم على الكُتُب والأَبواب ؛ نحو قوله تعالى : (خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (٥)) وتارة فى تحصيل أثر شيء اعتبارًا بالنَّقش الحاصل وتارة يعتبر منه بلوغ الآخِر . ومنه قبل : ختمت القرآن أى انتهبت إلى آخره .

وقوله تعالى: (خَتَم اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ) إشارة (٦) إلى ما أجرى الله به العادة : أن الإنسان إذا تناهى في اعتقاد باطل أو ارتكاب محظور ولا (٧)

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥ سورة النمل.

٢) كذا في الاصابن والر'غب، وكان المراد : تخبأ نفسها ، والانسب : تختبيء .

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: « بنقش » وما اثبت من الراغب .

<sup>(</sup>٤) الاول هو الاستعمال السابق ، وهـوكونهما مصدرين . والعبارة في الراغب واضحه وهي : « الختم والطبع يقـال على وجهين : مصدر ختمت وطبعت . وهـو تأثير الشيء كنقش الخاتم والطابع والثاني الأثر ... » .

 <sup>(</sup>٥) الآية ٧ سورة البقرة .

ذاكم تبع في هسلا الراهب ، وهي نزعة عسرالية تنفي تأثير الله سبيعانه واحداثه هذه الامور من الختم والطبع ونحوهما ، اذ أن هذا عندهم لا يليق بالله سبحانه ، وأهل السنة بثبتون أحداث الله لهذه الاشياء كظاهر النصوص ولا يرون فيها شيئًا .

<sup>(</sup>٧) في الاصلين: « فسلا » وما البت من الراغب .

يكون منه تلفُّت بوجه إلى الحقّ . يورثه ذلك هيئة تمرُّنُه (١) على استحسان المعاصى كَأَنْمَا (٢) يُخْمَ بِذَلِكُ عِلَى قلبه . وعلى ذلك ( أُولَفِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (٣) وعلى هذا النحو استعارة الإغفال في قوله: ﴿ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا (٤) ، واستعارة الكِنّ في قوله : ( وجَعَلْنَا على قُلُوبهمْ أَكِنَّةً (٥) ، واستعارة القساوة في قوله : (وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيةً (١) . قال الجُبَّائي : يجعل الله ختمًا على قلوب الكفَّار ليكون دلالة للملائكة على كفرهم فلا يَدْعُون لهم ، وليس ذلك بشيء لأن هذه الكتابة إن كانت محسوسة فمن حقِّها أن يدركها أصحاب التشريح ، وإن كانت معقولة غير محسوسة فالملائكة باطلاعهم على اعتقاداتهم مستغنية عن الاستدلال . وقال بعضهم : ختمه شهادته تعالى عليه أنَّه لايومن ، وقوله تعالى : ( الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ (٧) أَى نمنعهم من الكلام . (وخَاتَمَ النبيّين (٨) لأنَّه خَمَ النبوَّة أَى تَمَمها (٩) مجيئه . وقوله تعالى : ( فإنْ يَشَا اللهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ (١٠) يريد به ختم الحِفظ والحِياطة في صدره صلى الله عليه وسلم . وقوله تعالى: (خِتَامُه مِسْكُ (١١)) [قيل ] (١٢) أي ما يختم به أي يطبع ، وإنما معناه منقطَعهُ وخاتمة شربه أي سُوْره [في](١٢) الطّيب مسك . وقول من قال

<sup>(</sup>۱) في الأصلين: « يمر به » وما اثبت من الراغب.

<sup>(</sup>٢) كذا في ب . و في أ وهـــامش : « كأنها » .

 <sup>(</sup>٣) لاية ١٠٨ سورة النحل .
 (٤) الانة ٢٨ سورة الكهف .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٥ سورة الأنفسام ، والآية ٤٦ سورة الاسراء .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٣ سورة الماثلة . (V) الآية ٦٥ سورة يس .

الآية . ٤ سورة الاحزاب .

<sup>(</sup>٩) في الأصلين : « تمم » وما البت من الرافب .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٢٤ سورة الشورى . (١١) الآية ٢٦ سورة المطفلين .

<sup>(</sup>١٢) زيادة من الرافب .

يُخمّ بالمسك أى يعبع فليس بشىء لأنّ الشّراب يجب أن يطيب فى نفسه . فأمّا خدمه بالطّيب فليس ممّا يفيده ولا ينفعه طيب خاتمه ما لم يطب فى نفسه . وقال المتنبيّ .

آروح وقد ختمت على فؤادى فليس يحلّها آحد سواها (١) وقال آخر: وقال آخر: لا يكتم السّر إلّا كُلُّ ذى كرم والسر عند كرام الناس مكتوم

والسر عند كرام الناس مكتوم قد ضاع مفتاحه والباب مختوم (٢)

والسِرَّ عندي في بيت له غلَقُ

<sup>(</sup>۱) لم اجده في ديوان المتنبىء .

<sup>(</sup>٢) ورد البيتان ببعض تغيير في روضة المقلاء ١٦٨

## ٧ - بصيرة في الخنداع

وهو إنزال الغير عمَّا هو بِصُدُده بأمر يبديه على خلاف ما يخفيه . والخداع ورد في القرآن على أربعة أوجه :

الأُوَّل : خداع الكفار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بأن يعقدوا معه عهدًا في الظَّاهر وينقضوه في الباطن ( وإنْ (١) يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكُ اللهُ) .

الثَّانى: خداع اليهود مع أهل الإيمان يصالحونهم في الظَّاهر ويتهيّئون لحربهم في الباطن (يُخَادِعُونَ الله والذِينَ آمَنُوا وما يَخْدَعُونَ إِلّا أَنْفُسَهُم (٢) الثالث: خداع المنافقين مع المؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الكفر (إنَّ المنافقين يُخَادِعُونَ الله (٣)).

الرَّابِع: خداع الله الكفَّار والمنافقينَ بإسبال النَّعمة عليهم في الدَّنيا ، وادَّخار أَنواع العقوبة لهم في العُقبَى (وَهُوَ خَادِعُهُمْ (٤) وقيل في قوله تعالى: (يُخَادِعُون اللهُ) أَى يخادعون رسول الله وأولياء و ونُسب ذلك إلى الله من حيث إنَّ معاملة الرَّسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - كمعاملته ، ولذلك قال الله عليه : (إنَّ الذين يُبَايِعُونَكَ إنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ (٥) وجُعل ذلك خداعًا ثفظيعًا لفعلهم ، وتنبيهًا على عظم الرّسول صلَّى الله عليه وسلَّم وعظم أوليائه

<sup>(</sup>٢) الآبة ٩ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤٢ سورة النساء ،

 <sup>(</sup>١) الآلة ٦٢ سورة الاتفال .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤٢ سورة النساء ·

<sup>(</sup>٥) الآية . ا سورة الفتح .

وقول أهل اللُّغة إِنَّ هذا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه فيجب أن يعلم أنَّ المقصود بمثله في الحذف لا يحصل لو أتى بالمضاف المحذوف لِيمَا ذكرنا من التنبيه على أمرين :

أحدهما: فظاعة فعلهم فيا تحرّوه (١) من الخديعة ، وأنَّهم بمخادعتهم إيّاه يخادعون الله .

والثانى : التنبيه على عظم المقصود بالخداع وأنَّ معاملته كمعاملة الله . وقوله تعالى : (وَهُوَ خَادِعُهُمْ) قيل : معناه : مجازيهم بالخداع .

وخَدَع الضبُّ أَى استتر في جُحره . واستعمال ذلك في الضبِّ لِمَا اعتقدوا في الضبِّ أَنَّه يُعِدِّ عقربًا تلدغ من يُدخل يده في جُحْره حتَّى قيل : العقرب بوّاب الضَّبِ وحاجبُه . ولاعتقاد الخديعة فيه قيل : أخدع من ضب . وطريق خادع وخَيْدَع في مُضِل كأنَّه يخدع سالكه . وقيل : المؤمن يُخدع عن درهمه ولا يُخدع عن دينه ، والمنافق يُخدع عن دينه ولا يُخدع عن درهمه . وفي الحديث «إنَّ بين يدى السّاعة سنين خَدَّاعة » قيل معناه عن درهمه . وفي الحديث «إنَّ بين يدى السّاعة سنين خَدَّاعة » قيل معناه أنَّ النَّاس فيها خُدًاع . وقيل : من قولهم سنة خادعة إذا مضت سريعة ، أى سنون تمرّ سريعة لقربها من القيامة ، ولغفلة النَّاس فيها عن مرور الأَيَّام .

قال:

ألا إِنَّ دنياك مثل الوديعه جميع أمانيك فيها خديعه فلا تغترر بالَّذى نِلْته فما هي إلَّا سراب بقِيعه فلا

<sup>(</sup>۱) كذا في أ . وفي ب : « يحرون » وكان أصله « يتحرون ، وفي الراغب : « تجرءوه » وكان الأصل : تجرءوا عليه ، فحدف الخافض وأوصل الفعل بالضمير .

وقول الشَّاعر<sup>(١)</sup>:

أبيضَ اللَّون لذيذا طعمه طيِّبَ الرِّيق إذا الرَّيقُ خَدَع أَى فسد ، أَى خَنِي طِيبُه .

#### ٨ - بصيرة في الخدن والخيدل والخرور

الحِدْن والحَدِين: الصّاحب المُحَدِّث، ومن يخادنك في كلّ أمرظاهر وباطن. وأكثر ما يستعمل الحِدْن فيمن يصاحب بشهوة. قال (ولا مُتَّخِذَاتِ أَخُدان (٢)). الحَدْل ترك النُّصرة. خَذَله خَذْلاً وخِذْلاناً: ترك نُصْرته وكان يَظنّ به أن ينصره. لذلك قيل خَذَلت الظَّبْية وغيرها إذا تخلَّفت (٣) عن صواحبها أو تخلَّفت فلم تَلْحَق، وتخاذلت رجلاه: ضعفتا.

والخُرُور: السّقوط . خرّ الرجل يَخُرّ بالضمّ (٤) خَرًّا وخُرورًا: سقط . وخرّ الماء يخِرّ بالكسر خَرِيرًا إذا صَوّت . والخرير يقال لصوت الماء والرّيح وغير ذلك ممّا يسقط من علوٌ .

وقوله تعالى: (خَرُّوا سُجَّدا<sup>(٥)</sup>) فيه تنبيه على اجتماع أمرين: السّقوط من علوًّ، وحصول الصّوت بالتسبيح. وقوله من بعد: (وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) تنبيه على أنَّ ذلك الخرير كان تسبيحًا بحمد الله لا بشيء آخر.

<sup>(</sup>۱) مو سوید بن ابی کاهل الیشکری · من قصیدة مفضلیة ، والبیت فی وصف ثفر المراة واسنانها .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥ سورة النساء ٠

<sup>(</sup>٣) أى تخلفت باختيارها · وفي القاموس : « تخلفت عن صواحبها وانفردت » وبهذا يخالف المنى الثانى ، فان تخلفها فيه عن عجز .

<sup>(</sup>٤) جاء في القاموس الكسر أيضا ، بل هـو الأصل .

<sup>(°)</sup> الآية 10 سورة السجدة .

#### ٩ \_ بصيرة في الخرب والخروج

خَرِب المكانُ خرابًا ضِدٌ عَمَر . وقد أخربه غيره وخَرَّبه . قال تعالى : (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِم (١) فتخريبهم بأيديهم إنما كان لئلا تبقى للنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه ، وقيل : بل بإجلائهم عنها .

والخروج: البُرُوز. يقال: خرج إذا برز من مقره وحاله، سواء كان مقره دارا أو بلذا أو ثوبا، وسواء كان حاله حالًا في نفسه أو في أسبابه الخارجة . والإخراج أكثر ما يقال في الأعيان . ويقال في التكوين الذي هومن فعل الله تعالى نحو (فأخُرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَى (٢) والتخريج أكثر ما يقال في العلوم والصّناعات . وقيل لِمَا يخرج من الأرض ومن كراء الحيوان ونحو ذلك : خرج وخراج . قال تعالى : (أمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاج ربّك خَيْرٌ (٣) فإضافته إلى الله تنبيه أنّه هو الذي ألزمه وأوجبه . والخرج أعم من الخراج . وجُعِل الخرج بإزاء الدَّخل . والخراج مختص في الغالب بالضّريبة على الأرض . وقيل : العبد يؤدي خرّجه (٤) أي غلّته ، والرّعِيّة تؤدي إلى الأمير الخراج . وقيل : الحراج (٥) بالضّان ، أي والرّعِيّة تؤدي إلى الأمير الخراج . وقيل : الخراج (١) بالضّان ، أي

<sup>(</sup>١) الآية ٢ سورة الحشر وقسد قسرا : « يخربون » بالتشديد ابو عمرو ، وقرأ الباقون يسكون الخاء من الاخراب .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٣ سورة طه . (١) الآية ٧٢ سورة المؤمنين .

<sup>(</sup>٣) اى يؤديه الى سيده على حسب اتفاقهمسه .

<sup>(°)</sup> في التاج في الملاة: قال الجلال في التخريج: هذا الحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وابن القطان والمنفري واللهجي، وضعفه البخاري وابو حاتم وابن حزم وجزم في موضع آخر بصحته ، وقال: هو حديث صحيح آخرجه الشافعي واحسل وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها. قال شيخنا: وهو من كلام النبوة الاولى الجامع واتخسفه الأثمة المجتهدون ، والفقهام الإثبات المقلدون قاعدة من قواعد الشرع وأصلا من أصول الفقه ، بنوا عليه فروها واسعة مبسوطة .

مايخرجُ من مال الهائع فهو بإزاء ما سقط عنه من الضان (١) . والخارجي : الذي يَخْرج (٢) بذاته عن أحوال أقرانه . والخوارج سُمّوا به لكونهم خارجين عن طاعة الإمام .

#### ١٠ - بصيرة في الخرص والخرق

الخَرْص : حَزْرُ الثمرة ، والاسم الخِرْص بالكسر . والخَرْصُ أَيضًا : الكذب وكل قول قبل بالظّن . والخِرص - بالكسر - معنى المخروص كالنَّقْض معنى المنقوض .

وقوله تعالى: (إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (٣) عيل: معناه يكذبون. وقوله تعالى: ( قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (٤) قيل: لُعن الكذَّابون. وحقيقة ذلك أَنَّ كُلَّ قول عن ظنَّ وتخمين يقال له خَرْص ، سواءً كان ذلك مطابقًا للشيء (٥) أو مخالفًا له ، من حيث إِنَّ صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سماع ، بل اعتَمَد فيه على الظنّ والتخمين كفعل الخارص في خَرْصه. وكلُّ من قال قولًا على هذا النَّحو يسمّى (٦) كاذبًا وإن كان مطابقًا للقول المخبر به قال قولًا على هذا النَّحو يسمّى (٦) كاذبًا وإن كان مطابقًا للقول المخبر به

بيان هذا أن الرجل لو اشترى بقرة مثلا وانتفع بلبنها وعملها ثم اطلع على عيب فيها فردها فليس عليه أن يرد غلّتها حين كانت عنده كما أن البقرة لو تلفت عنده فانه يضمنها ولا يعود على البائع بثمنها ، فالخراج أى منفعة المبيع للمسترى ، في مقابل ضمانه لو تلف عنده . ويوافق هذا قاعدة الفنم بالغرم .

<sup>(</sup>۱) في الراغب: « ضمان المبيع » .

<sup>(</sup>۲) وهو الذي يقال له العصامي .

<sup>(</sup>٣) الآية ١١٦ سورة الانعام . وورد في آيات اخرى .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠ سورة الذاريات .

<sup>(</sup>o) في الأصلين: « لشيء » وما أثبت من الراغب.

<sup>(</sup>٦) في الراغب: « قد يسمى » ٠ ٠

كما حكى عن المنافقين في قوله تعالى : ( إِذَا جَاعِكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ (١) إلى قوله (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ).

والخَرْق : قطع الشَّىء على سبيل الفساد من غير تفكُر ولا تدبَّر . وهو ضدَّ الخَلْق فإنَّ الخلق هو فعل الشيء بتقدير ورفق ، والخَرْق بغير تقدير . قال تعالى : (وخَرَقُوا له بَنِينَ وبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْم (٢) ) أَى حكموا بذلك على سبيل الخَرْق . وباعتبار القطع قبل : خَرْق الثوب وتخريقه .

وقوله تعالى: (إنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ (٣) فيه قولان: أحدهما لن تقطع ، والآخر لن تَنْقُب (٤) الأَرض إلى الجانب الآخر اعتبارًا بالخرق في الأَذن ، والآخر لن تَنْقُب تعليم التقدير قيل: رجل أُخرق وخرِق وامرأة خرقاء . وشبه بها الرَّيح في تعسف مرورها فقيل: ربح خرقاء . وفي الحديث « ما كان الرَّيح في شيء قَطَّ إلَّا ثبانه ، وما كان الرَّفق في شيء قطً إلَّا زانه (٦) » .

<sup>(</sup>١) صدر سورة المنافقين . (٢) الآية ١٠٠ سورة الإنمام .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٧ سورة الاسراء .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصلين . وفي الراغب والتاج: « تثقب » .

<sup>(°)</sup> جاء هذا في الراغب بعد أن مهد له بقوله: « وقيل لثقب الآذن: خرق . وصبى اخرق ، وصبى اخرق ، وامراة خرقاء مثقوبة الآذن لقبا واسما»

<sup>(</sup>٦) ورد في الجامع الصفير باسناد صحيح بلفظ: ما كان الرفق في شيء الا زانه، ولا نزع من شيء الا شانه » .

#### ١١ \_ بصرة في الخزن والخيزي

الخَزْن : حفظ الشَّيء في الخِزَانة ، ثمَّ يعبّر به عن كلِّ حِفظٍ كحِفظ السر ونحوه .

وقوله تعالى : ( و لِلهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ (١) ) إشارة منه إلى قدرته تعالى على ما يريد إيجاده ، أو إلى الحالة الَّتي أشار إليها بقوله صلَّى الله عليه وسلُّم « فرغ (٢) ربَّكم من الخُلْق والخُلُق والأَجَل والرِّزق » وقوله تعالى : (وما أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (٣) قيل معناه : حافظين له بالشَّكر ، وقيل : هو إشارة إلى ما أَنْبَأُ عنه قوله: ( أَفَرَأَيْتُمُ المَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ . أَأَنْتُمْ أَنْزُلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (٤) . والخَزَنة جمع الخازن . وقوله تعالى : ( وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ (٥) ) أَى مَقْدُوراتِه الَّتِي مُنِعَ النَّاسُ عِنها ، لأنَّ الخَزْن ضرب من المنع ، وقيل : جوده الوسيعُ وقدرته . وقيل هو قوله : كن . والخَزُن في اللُّحم : الادِّخار فكُني به عن نَتْنِهِ .

الخِزْى : الانكسارُ من الوقوع في بَلِيّةٍ وشُهْرة . وقد خزي كرضي خِزْيًا ـ بالكسر وخَزَّى ، واخْزُوَى : بمعناهُ . وأخزاه الله : فَضَحَهُ . والخَزْية والخِزْية

<sup>(</sup>١) الآلة ٧ سورة المنافقين .

<sup>(</sup>٢) ورد في الجامع الصغير بلغظ « فرغ الى ابن آدم من أربع : الخلق والخلق والرزق الايتان ١٨ ، ٦٩ سورة الواقعة .

الآنة ٢٢ سورة الحجو .

الآلة ٣١ سورة هود .

بالفتح والكسر: البلية . وقيل الخِزْى: انكسار يلحق الإنسان إمّا من نفسه وإمَّا من غيره . فالَّذي يلحقه من نفسه هو الحياء المفرط ومصدره الخَزَاية ، ورجل خَزْيان وامرأة خَزْيا . وفي الحديث : «اللُّهمّ احشُرنا غير خُزَابًا ولا نادمين » والَّذي يلحقه من غيره يقال هو ضرب من الاستخفاف(١) ومصدره الخِزْى ورجل خَز . وأُخْزَى يقال من الخَزَاية والخِزْى جميعًا .

وقوله تعالى : ( يوم لا يُخْرَى اللهُ النَّبيِّ والَّذِينَ آمَنُوا(٢) ) هو من الخِزْي أَقْرِبُ ، وإن جاز أَن يكون منهما جميعًا . وقوله : (رَبُّنَا إِنَّكَ (٣) مَنْ تُلْخِل النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ) قمن الخِزاية . ويجوز أن يكون من الخِزْي . وقوله تعالى : ( إِلَّا خِزْىٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا(٤) أَى قتل وإهلاك لهم . قوله : ( فَأَذَاقَهُمُ اللهُ الخِزْيُ (٥) أَى العذاب (ومِنْ خِزْي يَوْمِثِلُولُ) من عذابه . وقوله تعالى: ( إِنَّ الخِرْيَ الْيَوْمَ والسُّوءَ عَلَى الكَافِرِينَ (٧) أَى الرَّدِّ والطُّرد . (كَشَّفْنًا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْي (٨) أَى الطُّرد. وقوله : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهِ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي (٩) أَى لاتفضحون . (مِنْ قَبْل أَنْ نَذِلٌ ونَخْزَى (١٠) أَى نفتضح. (يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ النيّ (١١) أَى لا بِينه . (وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ القِهَامَةِ (١٣)) أَى لاتُهِنَّا . ومنه : (وَلا تُخْزِنِي يَوْمٌ يُبْعَثُونَ (١٣)) وقوله (فَقَدْ أَخْزَيْنَهُ (١٤))

الآية ٨ سورة التحريم ٠ (7)

الآية ٨٥ سورة البقرة . (2)

الآلة ٦٦ سورة هود .

<sup>(</sup>٨) الآية ٩٨ سورة يونس .

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٣٤ سورة طه ٠

<sup>(</sup>١٢) الآية ١٩٤ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>١٤) الآبة ١٩٢ سورة آل عمران .

كسدا في ب والسراغب ، وفي أ : « الاستحياد »

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦٢ صورة آل عيران

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٦ سورة الزمر ،

<sup>(</sup>٧) الآية ٧٧ سورة السمل.

<sup>(</sup>٩) الآية ٧٨ سورة هود .

<sup>(</sup>١١) الآية لا سبورة التحريم .

<sup>(</sup>١٤) الآية ٨٧ سورة الشعراء .

#### ١٢ ـ بصرة في الخسسر

والخُسْر والخُسْران في البيع : انتقاص رأس المال ، خَسِر يَخْسَرُ خَسْرا بالضّم ، وخُسُرا بضمّتين ، وخَسَرًا بالتّحريك وخَسَارا وخسارة وخَسْرًا بالتّحريك وخَسَارا وخسارة وخَسْرًا بالتّحديث – وخُسْرَانًا .

وقوله تعالى: (وكانَ عاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا(١) أَى خَسِرت أعمالها . وقوله تعالى: (إنَّ الإِنْسَانَ لفِي خُسْر (٢) أَى لني عقوبة بذنوبه ، قاله الفراء . وقرأ الأعرج وعيسى بن عُمَر وأبو بكر (٣) بن عيّاش ( لَفِي خُسُر) بضمّتين . وفيه لغة شاذَّة : خَسَر يَخْسِر مثال ضرب يضرب . ومنه قراءة الحسن البصري ( ولا تَخْسِروا الميزان (٤) ) وقرأ بلال بن أَبي بُرْدة (ولا تَخْسَروا) بفتح التاء والسّين .

وقوله تعالى: ( هل نُنَبِّثُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (٥) قال الأَخفش: واحِدهم الأَخسر مثل الأَكثر ، وقوله ( فجعلناهُمُ الأَخْسَرِينَ (٦) لأَنه خسر سعيهم في جمعهم الحَطب.

والخسران ينسب إلى الإنسان فيقال: خسِر فلان ، وإلى الفعل فيقال: خسِرت تجارتُه . ويستعمل ذلك في المقتنيات النَّفسيَّة (٧) كالصّحة والسَّلامة

الآية ٩ سورة الطلاق .
 الآية ٢ سورة المصر ٠

<sup>(</sup>٣) هو قرين حفص في الاخذ عن عاصم . وهذه الرواية رواية هارون عن أبي بكر ؛ كما في البحر المحيط ، ولم تأت في الاتحاف . وفي التاج : « أبو بكر وأبن عباس ؟ والعسواب ما هنا .

(٤) الآية ٩ سورة الرحمن .

ره) الآية ١٠٣ سنورة الكهف . (٦) الآية ٧٠ سنورة الانبياء .

<sup>(</sup>V) اى التي ترجع الى النفس ، يريد غير المادية · وفي التاج : و التغيسة ، ·

والعقل والإيمان والثّواب. وهو الّذي جعله الله الخسران المبين. وقوله: (ولا تُخْسِرُوا المِيزَانَ<sup>(۱)</sup>) يجوز أن يكون إشارة إلى تحرّى العدالة في الوزن وترك الحَيْف فيا يتعاطاه من الوزن، ويجوز أن يكون إشارة إلى تعاطى مالا يكون ميزانه في القيامة خاسرًا فيكون مّن قال فيه (وَمَنْ خَفَّتُ<sup>(۱)</sup> مَوَازِينُهُ) وكلا المعنيين يتلازمان. وكلّ خسران ذكره الله تعالى في القرآن فهو على هذا المعنى الأخير دون الخسران المتعلّق بالمقتنيات الدّنيويّة والتجارات الماليّة.

وقيل : ورد الخاسر في القرآن على سبعة أوجه :

الأُوَّل : بمعنى العجز والعاجز (ونَحْن عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرونَ<sup>(٣)</sup>) أَى لَعَاجِزون .

الثَّانى: بمعنى الغَبْن والخاسر المغبون ( إِنَّ الخَاسِرِينَ الَّذِينَ ( أَنْ الخَاسِرِينَ الَّذِينَ ( أَنْ فُسَهِمْ ) أَى غَبَنُوها .

الثالث الخسران بمعنى : الضلالة ( فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مبينًا ( ) أَى ضلّ ( إِنَّ الإِنْسَانَ لفِي خُسْرِ (٦) أَى فِي ضِلال .

الرّابع : بمعنى نقصان الكيل والميزان (ولا تُخْسِروا الميزَانَ) (وإذَا كَالُوهمْ أَوْ وَزَنُوهمْ يخْسِرونَ (٧) أَى ينقصون .

<sup>(</sup>١) الآية ١ سورة الرحمن ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ٩ سورة الأعراف ، وورد في آيات آخر .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤ سورة يوسف .(٤) الآية ٥١ سورة الشورى .

<sup>(</sup>٥) الآية ١١٩ سورة النساء . (٦) الآية ٢ سورة المصر .

<sup>(</sup>V) الآية ٣ سورة الطفقين .

الخامس بمعنى : ضِدَّ الربْح (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَــُكَ هُمُ الخَاسِرُونَ (()) السّادس بمعنى : العقوبة (وكان عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (()) أَى عقوبة (ولَتكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ (()) أَى من الباقين في العقوية .

السّابع بمعنى : الهلاك (لنَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ أَي الهالكين ( ذَلِك هُو الْخُسْرَانُ الْمبِين ( ) اى الهلاك البيِّن (٦) . قال :

إذا لم يُكن لِامْرِئ نِعْمَةً

وَلَا لِيَ فِي وُدِّهِ حاصل

وأَفْنَيْتُ عُمْرِى على بَابِه

لدى ولا بَيْنَنَا آصِرَهُ ولا نَفْعُ دنْيا ولا آخره فتلك إذًا صَفْقَةٌ خاسره

١١) الآية ٩ سورة المنافقين .

٣) الآية ٦٥ سبورة الزمر . (٤) الآية ٢٣ سبورة الاعراف .

<sup>(</sup>٥) الأية ١١ سورة الحج .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩ سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٦) ب: « المبين » .

#### ١٣ - بمسيرة في الخسف والخسا والخسب

قال تعالى: (فَخَسَفْنَا بِهِ وبدَارِهِ الأَرْضَ (١) وقرأ حَفْص ويعقوب وسهم قوله تعالى: (لَخَسَفَ بِنَا ) من خَسَف المكانُ يخسِف خُسوفًا أَى ذهب في الأَرض، وخسف الله به الأَرض اى غيبه فيها . وخسوف الله به الأَرض اى غيبه فيها . وخسوف العين : ذهابها في الرأس ، وخسوف القمر : كسوفه . وقال ثعلب كسفت الشمس وخسف القمر ، هذا أُجود الكلام . وقال أبو حَاتم إذا خهب بعضها فهو الكسوف ، وإذا ذهب كلها فهو الخسوف . والخسف : النقصان .

والخُسُءُ الزجر مع استهانة ، خُسَأت الكلب فخسأ أى زجرته مستهينًا به فانزجر (٣)

وقوله تعالى: (كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ (١) شُبَّهوا بذلك لقلَّة غَنَائهم .

 <sup>(</sup>۱) الآية ۸۱ سورة القصص .
 (۲) الآية ۸۲ سورة القصص .

<sup>(</sup>٣) الوارد من هذه المادة في القرآن قوله تعسالي في الآية ١٠٨ من سمورة المؤمنسين: « اخسسُوا فيها » وفي الآية ٤ من سمسورة الملك: « ينقلب اليسك البصر خاسسًا » ، وفي الآية ٥٦٠ من سورة البقرة «كونوا قردة خاسسُين» وكلما في الآية ١٦٦ سورة الاعراف .

<sup>(</sup>٤) الآية } سورة المنافقين .

### ١٤ - بصيرة في الخشيع

والخشوع والاختشاع: الخضوع. وقيل: قريب من الخضوع. وقيل: المخضوع في البدن والخشوع في الصوت والبصر. والخشوع: السكون والتدلّل والضراعة والسّكوت. وقيل: أكثر ما يستعمل فيا يوجد في الجوارح، والضّراعة أكثر ما يستعمل فيا يوجد في القلبُ والضّراعة أكثر ما يُستعمل فيا يوجد في القلب. ورُوي: إذا ضَرَع القلبُ خشم الجوارح.

وقوله تعالى: (ترَى الأَرْضَ خَاشِعَةُ (١) كناية عنها (٢) وتنبيها على تزعزُعها وقوله تعالى: (وكانُوا لنَا خَاشِعِينَ (٣) أَى خائفين منَّا . وقوله : ( وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الخَاشِعِينَ (٤) أَى المتواضعين . وقوله ( وُجُوهٌ يَوْمَثِنٍ خَاشِعَةٌ إِلَّا عَلَى الخَاشِعِينَ (٤) أَى المتواضعين . وقوله ( وُجُوهٌ يَوْمَثِنٍ خَاشِعَةٌ أَبْصَارُهُمْ (٢)) و (خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ (٧)) يَوْمَثِنٍ خَاشِعَةٌ أَنْ مُطْرِقة في نظرها .

وقوله تعالى : (أَلَمْ يأْنِ<sup>(٨)</sup> للَّذين آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ) قال ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله جذه الآية إلَّا أربع سنين . وقال ابن عباس : إن الله استبطأ قلوبَ المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن . وقال تعالى :

<sup>(</sup>١) الآية ٣٩ سورة فصلت .

<sup>(</sup>۲) في الاصلين: « سكونها عنها وتنبيهاعلى عدم ترعرعها \* وما ثبت موافق لما في الراغب وقوله: « عنها » أي عن الضراعة •

<sup>(</sup>٣) الآية . ٩ سورة الانبياء . (٤) لاية ٥) سورة البقرة .

<sup>(</sup>a) الآية ۴ سورة الفائسية . (٦) الآية ٢٣ سورة القلم .

<sup>(</sup>V) الآية V سورة القمر . (A) الآية ١٦ سورة الحديد

(قَدْ أَفَلَحَ المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون (١) ، وقال تعالى : (وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ (٢) ) أي سكنت وذلت وخضعت . ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يعبَثُ بلحيته في الصّلاة فقال : «لو خشع قلب هذا الخشعت جوارحه » وكان بعض الصّحابة يقول : أعوذ بالله من خشوع النّفاق فقيل : ما خشوع النفاق ؟ فقال : أن يرى البدن خاشعًا والقلب غير خاشع . وقال حذيفة : أوّل ما تفقدون من دينكم الخشوع ، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعًا . وقال سهل : مَنْ خشع قلبه لم يقرُبْ منه الشيطان . قال عبد الله بن المعمار :

رقة في الجَنَان فيها حياء فيهما هَيْبَة وذاك خشوع ليس حال ولا مقام وإنْ فا ضَتْ عليه من العيونِ دموع

وقيل: الخشوع الاستسلام للحُكْمين ، أعنى الحكم الدّيني الشّرعي فيكون معناه عدم معارضته برأى أو غيره ، والحُكْم القَدَرِيّ وهو عدم تلقّيه بالتسخُّط والكراهة والاعتراض ؛ والاتِّضاعُ (٣) أعنى اتِّضاع القلب والجوارح وانكسارَها لنظر الرّب إليها واطِّلاعِه على تفاصيل ما فى القلب والجوارح . فخوف العبد فى هذا المقام يوجب خشوع القلب لا محالة . وكلَّما كان أشد استحضارًا له كان أشد خشوعًا . وإنَّما يفارق القلب الخشوعُ إذا غفل عن اطِّلاع الله تعالى ونظره إليه .

<sup>(</sup>۱) صدر سورة المؤمنين . (۲) الآية ۱۰۸ سورة طه .

<sup>(</sup>٣) معطوف على قوله: « الاستسلام » .

وممّا بورث الخُشُوع ترقّبُ آفات النفس والعمل، ورؤية فضل كلّ ذى فضل عليك، وتنسّم العناء، يعنى انتظار ظهور نقائِس نفسك وعملك وعيوبهما؛ فإنّه يجعل القلب خاشمًا لامحالة لمطالعة عيوب نفسه وأعمالها ونقائِصها: من العجب والكِبْر والرّباء وضعف الصّدق وقلّة اليقين وتشتت الثيّة وعدم إيقاع العمل على الوجه الَّذي ترضاه لربّك وغير ذلك من عيوب النفس. وأمّا رؤية فضل كلّ ذى فضل عليك فهو أن تراعى حقوق النّاس فتؤدّما ولا ترى أنّ ما فعلوه معك من حقوقك عليهم فلا تعاوضهم عليها فإنّ ذلك من رعونات النّفس وحماقاتها، ولا تطالبهم بحقوق نفسك فالعارف لايرى له على أحد حَقًا، ولا يشهد له على غيره فضلًا. فلذلك لا يعاقِب ولا يطالب ولا يضارب.

## ١٥ - بعسيرة في الخشسية

وهي خوف يشوبه تعظم . وأكثر [ما يكون] (١) ذلك عن علم بما يُخْشَى منه، ولذلك خُش العلماء بها في قوله تعالى : (إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العلماء (٣) وقولُه (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةٌ ضِعَافًا خَافُوا عليهم (٩) اى ليستشعروا خوفًا عن معرفة . وقولُه (وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خُشْيَةً إِمْلاق (٩) أى لاتقتلوهم معتقدين لمخافة أن يلحقهم إملاق . وقوله : (لِمَنْ خَشِي العَنَتَ منكم (٥) اى لمن خاف خوفًا اقتضاه معرفته بذلك عن نفسه . وقال ثعالى : (فلا تَخْشَوُا النَّاسَ واخْشَوْنِ (١)) .

ومدح الله تعالى أهله (٧) ( إِنَّ الَّذِينَ هَمْ (٧) مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مَشْفِقُونَ . وَالَّذِينَ هَمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ . وَالَّذِينَ هَمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ . وَالَّذِينَ هَمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ . أُولئك والنِّينَ يؤتُونَ مَا آتَوُا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعونَ . أُولئك يَسَارِعونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهَمْ لَهَا سَابِقُونَ ) وعند الإمام أحمد في مسنده ، وفي جامع الترمذي عن عائشة رضى الله عنها قالت قلت : يا رسول الله ، الذين يؤتون ما آتَوُا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ، أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ؟ قال : لا يا ابنة الصّديق ، ولكنه الرّجل يصلّى ويصوم ويتصدّق الخمر ؟ قال : لا يا ابنة الصّديق ، ولكنه الرّجل يصلّى ويصوم ويتصدّق

<sup>(1)</sup> زيادة من الراغب . (٢) الآية ٢٨ سورة فاطر .

<sup>(</sup>٩) الآية ٩ سورة النساء . (٤) الآية ٣١ سورة الاسراء .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٥ سورة النساء . (٦) الآية ٤٤ سورة المائدة

<sup>(</sup>٧) اى اهـل الخشية ، وذكر الضمير باعتبار أنها مقام من مقامات الدين .

<sup>(</sup>٨) الآيات ٥٧ ـ ٦١ سورة المؤمنين .

ويخاف ألا يُقبل منه . قال الحسن رحمه الله : عيلوا يلهِ بالطَّاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن تُرد عليهم . إنَّ المؤمن جمع إيمانًا وخشية ، والمنافق جمع إصاعة وأمنًا . والخشية والخوف والوجَل والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة .

قَالَخُوف: تُوقَّع العقوبة على مجارى الأَنفاس ، قاله (١) جنيد . وقيل : اضطراب القلب وحركته من تذكُّره المَخُوف . وقيل : الخوف هَرَب القلب من حلول المكروه عند استشعاره .

والخشية أخص من الخوف ؛ فإنَّ الخشية للعلماء بالله تعالى كما تقدّم . فهى خوف مقرون بمعرف . قال النبي صلى الله عليه وسلم « إنَّى أتقاكم لله وأشدُّكم له خشية ، قالخوف حركة ، والخشية انجماع (٢) وانقباض وسكون ، فإنَّ الَّذى يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان : إحداهما حركة الهرب منه ، وهى حالة الخوف ، والثانية سكونه وقراره فى مكان لايصل إليه وهى الخشية ، ومنه الخشّ : الشيء [ الأخشن ] (٣) والمضاعف والمعتل أخوان ؛ كتقضّى البازى وتقضّض .

وأمّا الرّهبة فهى الإمعان فى الهرب من المكروه ، وهى ضدّ الرّغبة الّتى هى سَفَر القلب فى طلب المرغوب فيه . وبين الرّهب والهَرَب تناسب فى اللفظ

<sup>(</sup>۱) انظر الرسالة القشيرية ٧٨

<sup>(</sup>Y) في الاصلين: « الجماع » والمناسب ما أثبت · والانجماع: اعتزال الناس كانه يجمع نفسه عنهم · · ومنه لفظة مولدة فيما أعلم ·

<sup>(</sup>٣) زيادة من القاموس . ولا تظهر الصلة بين الخشية والخش بهذا المنى . اللهم الا ان يقال : ان الاخشين كالمنجع المنقبض بناى عن الناس ويناون عنه .

والمعنى يجمعهما الاشتقاق الأوسط الّذي هو عَقْد تقاليب الكلمة على معنى جامع .

وأمَّا الوَجَلُ فَرَجَفَانُ القلب وانصداعُه لذكُر مَنْ يُخَافُ سلطانُه وعقوبته أو لرؤيته .

وأمَّا الهيبةُ فخوفٌ مقارِنٌ للتعظيم والإجلال . وأكثر ما يكون مع المحبة والإجلال .

فالخوف لعامّة المؤمنين ، والخشية للعلماء العارفين ، والهيبة للمحبّين ، والوَجَل للمقرّبين . وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخشية ، كما قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم و إنى لأعلمكم بالله وأشدّكم له خشية ، وقال : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولَبَكَيْتُم كثيرًا ، ولَمَا تلذّذتم بالنّساء على الفُرش ، ولخرجتم إلى الصّعدات تجاّرون إلى الله تعالى (۱) ، فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك (۲) ، وصاحب الخشية إلى الاعتصام بالعلم ، ومَثلهما كمثل من لا علم له بالطّب ومثل الطّبيب الحاذق . فالأوّل يلتجئ إلى الحِمْية والهرب ، والطّبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء . وكلّ واحد إذا خفته هربت إليه . فالخائف هارب من ربّه إلى ربه .

<sup>(</sup>۱) ورد في الجامع الصغير ، وليس فيه :« ولما تلذذتم بالنساء على الفرش » والصمدات جمع الصميد للطريق .

<sup>(</sup>٢) كذا . وكان المراد به الامساك عمسايوجب الخوف. وقد يكون محرفا عن «الانسلال»

### ١٦ \_ بصيرة في الخصوص والخصف والخصسم

الخصوص: التفرّد ببعض الشيء ثمّا لا يشاركه فيه الجملة ، وذلك خلاف العموم . خصّه بالشَّيء خَصَّا وخُصوصًا وخُصوصِيَّة وخِصِّيصَى وخِصِّيصاء وخَصِّيتًا وتَخِصَّة : فضَّله به وميّزه . قال تعالى : (واتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الذِينَ ظَلَموا مِنْكُمْ خَاصَّةً (١) أَى بل تعمّكم .

#### \*\*\*

والخَصْف مصدر خَصَف الورق على بدنه خَصْفًا أَى أَلزقها وأَطبقها عليه ورقة ورقة . قال الله تعالى : (وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عليهما مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ (٢)) أَى يجعلان عليهما خَصَفة وهي الجُلَّة (٣) تعمل من الخُوص للتمر .

#### \*\*\*

والخصم مصدر خصمته أى نازعته . والخصم : المخاصم المنازع ، والجمع خصوم وخصام وأخصام . وقد يكون للاثنين والجمع والمذكّر والمؤنّث . قال تعالى : (هَذَانِ خَصْهَانِ اخْتَصَموا (٤) أى فريقان . والخصيم : الخصم الكثير المخاصمة ، والجمع خُصَهاءُ وخُصْهان . والخصم – بالضَّمِّ –الجانب والزاوية . وأصل المخاصمة أن يتعلّق كلُّ واحد بخصْم الآخر أى بجانبه وان يَجْذب كلُّ واحد خُصْم الجُوالق من جانبه .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥ سورة الأنفال ،

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢ سورة الاعراف والآية ١٢١ سورة طه

<sup>(</sup>٣) عبارة الراغب: « وهي أوراق . ومنهقيل لجلة التمر خصفة » وهي ظاهرة ·

<sup>(</sup>٤) الآية ١٩ سورة الحج .

### ١٧ \_ بصيرة في الخضد والخضر

الخَضْد: الكسر. وأكثر ما يستعمل في الشيء اللَّيْن قال: ( في سِدْر (١) مَخْضُد مُخْضُود ) أي مكسور الشَّوك . خضدته فانخضد فهو مخضود . والخَضَد حرَّكة ـ : المخضود ، كالنَّقُض (٢) والمنقوض .

#### 华华华

والخُضْرة : لون الأخضر وهى بين البياض والسّواد : قال تعالى : (وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرً الأَّ) جمع أخضر . والخضرة فى ألوان الإبل والخيل : غُبْرة تخالطها دُهْمة ، وفى ألوان النَّاس : السمرة . والأخضر لقب الفضل ابن العبّاس بن عتْبة بن أبى لهب . قال (٤) :

وأَنَا الأَخْضَرُ من يعرفُنى أَخضر الجِلْدةِ فى بَيْتِ العَرَبْ مَنْ يُسَاجِلْنَى يُسَاجِلْ ماجدًا علاً الدلو إلى عَقْد الكَرَبْ ورعا سموا الأَسود أخضر، ويسمَّى الليل أخضر لسواده.

وقول أهل التفسير في قوله تعالى: (مُدَّهَامَّتَانِ (٥)): خضراوان ؛ لأنهما تضربان إلى السواد من شدَّة الرى . وذكر علماء أهلِ الكتاب أن الخضِر

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ سورة الواقعة . (٢) ب: « ني » .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٣١ سورة الكهف.

<sup>(</sup>٤) أداد بالخضرة أى السموة خاوصنسبه وانه عربى محض ، فإن الموان المسرب السمرة ، ويوصف المجم بالحمرة، والمساجلة المفاخرة ، والكرب : الحبل يشد في وسلط عسراقي ، المداو ، والعراقي جمع عرقوه ، وعرقوتا الدلو : خشبتان يعرضان عليها كالصليب وانظر الاغاني ١٧٢/١٦

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٤ سورة الرحمن

سُمِّى خَضِرًا لأَنَّه كان إذا قعد فى موضع قام عَنْه وتحته روضة تهتز ، قاله ابن دريد . وكان فى غنى عن ذكر أهل الكتاب بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلَّم أنَّه قال : وإنما (١) سمّى الخضر لأنَّه جلس على فَرْوة بيضاء فاهتزَّت تحته خضراء ، ويقال فيه الخِضْر بالكسر أيضا .

وقوله تعالى: ( فَأَخْرَجْنَا (٢) مِنْه خَضِرًا) قال الأَخْفَش : يريد الأَخضر ، أَى وَرَقًا أَخضر . ويقال : أَخضر وخَضِر : كما يقال : أَعور وَعَوِرَ . وكلّ شيء ناعم فهو خضِر . يقال : أخذ الشَّيء خِضْرًا مِضْرا أَى غضًّا طَرِيًّا ، وخذه (٩) خِضْرًا مِضْرًا أَى غضًّا طَرِيًّا ، وخذه (٩) خِضْرًا مِضْرًا أَى هنيئًا مريئًا .

<sup>(</sup>١) في التاج انه حسديث مرفوع ، ولم يذكر تخريجه .

<sup>(</sup>Y) Pr is PP mece I l'aly .

 <sup>(</sup>٣) في الاصلين : « خلك » . وفي القاموس : « هولك » .

### ١٨ \_ بصيرة في الخضوع والخسيط والخطب

الخضوع : التَّطامن والتَّواضع والسَّكون والتسكين والدَّعوة إلى السَّوء (١) وخَضَع النجم : مال للغروب . وخضعت (٢) الإبل جدَّتَ (٢) في السَّير .

والخط: الكَتْب: (وَلا تَخُطُّه بِيَمِيذِكَ (٣)) والخَطُّ : المدّ. ويقال لما له طول . والخطوط أضرب فيا يذكره أهل الهندسة من مبطوح [ ومسطح ] (٤) ومستدير ومقوَّس وممال . ويعبّر عن كل أرض فيها طول بالخَطِّ كَخَطِّ اليمن ، وإليه ينسب الرّمح الخَطِّيّ . ( وكلّ ) (٥) مكان يخُطُّه الإنسان لنفسه ويحْصره يقال له خِطُّ وخِطَّة .

والخطبة ، لكن بالضم يختص بالموعظة ، وبالكسر يختص بطلب المرأة . وأصل الخطبة الحالة التي عليها الإنسان إذا خطب ، نحو الجِلْسة والقعدة . وأصل الخِطبة الحالة التي عليها الإنسان إذا خطب ، نحو الجِلْسة والقعدة . ويقال من (٧) الخُطبة : خاطب وخطيب ، ومن الخِطبة : خاطب لاغير . والفعل منهما خطب كنصر . وفصل الخطاب : ما ينفصل به الأمر من الخطاب .

<sup>. (</sup>١) في شرح القاموس: «كذا في النسخ، وصوابه: السوءة»، والسوء: الشر ، والسوءة: الخلة القبيحة، وقد يكون السوء غير مستقبح،

<sup>(</sup>٢) في الاصلين: « خضع » و « جد » . (٣) الآية ٨٤ سورة العنكبوت .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الراغب .

<sup>(</sup>o) في الاصلين: « فكل » وما اثبت من الراغب.

<sup>(</sup>٦) الخطب: الشان والامر ولا يظهر فيهممنى المراجعة . وفي التاج اقتصر على ممنى المراجعة على المخاطبة والخطاب . (٧) ب: « في »

### ١٩ - بصيرة في الخطف والخطيا

خطِف الشيء كعلم ، وضرب لغة قليلة أوْ رديئة : استلبه بسرعة . والخاطف: الذِّئب ؛ وخاطفُ ظِلِّه : طائر إذا رأى ظِلَّه في الماءِ أقبل ليخطفه . وقوله تعالى : ( إلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ (١) وصف للشَّياطين المسترِقة للسّمع . وقوله : ( ويُتَخَطَّفُ الناس مِنَ حَوْلِهِمْ (٢) ) أَى يُقتَلُون ويُسلبون . والخُطَّاف لِلطَّائر (٣) الذي كأنه يخطف شيئا في طيرانه ، ولِمَا يُخْرَج به الدَّلُو من البئر فإنَّه يتخطَّفه . والْخَيْطَفُ : سرعة انجذاب السير . وأخطفُ الحَشَى ومُخْطَفه كأنَّه اختُطِف حَشَاه لضموره .

#### \*\*\*

والخطأ : العدول عن الجهة . وذلك أضرب :

أحدها: أن يريد غير ما يحسُن فعله وإرادته فيفعلَه . وهذا هو الخطأُ التَّامِّ المَاْخوذ به الإِنسان، ويقال فيه خَطِئ يخطأُ خَطَأً وخِطْأً .

والثَّانى: أَن يُريدَ ما يحسُن فعلُه ، ولكن يقع منه بخلافِ ما يريد ، فيقال : أَخْطَأً إِخْطَاءً (٤) فهو مخطئ . وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل ، وهذا هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم : « رُفع عن أُمتى الخطأ والنّسيان » وبقوله : « من اجتهد فأخطأ فله أجر (٥) » .

الآية ١٠ سورة الصافات .
 الآية ١٠ سورة العنكبوت .

<sup>(</sup>٣) في الاصلين: « الطائر » وما أثبت من الراغب.

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: « خطأ » وما أثبت من القاموس.

<sup>(</sup>٥) في تيسير الوصول في كتاب القضاء : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وأن أخطأ فله أجر ، اخرجه الشيخان وأبو داود .

والثالث: أن يريد ما لا يَحْسُنُ فعلُه ويتفق منه خلافه ، فهذا مخطى فى الإرادة ومُصيبٌ فى الفعل ، فهو منموم لقصد ، غير محمود بفعله . وهذا المعنى هو الذى أراد الشاعر بقوله :

أردت مساتى فاجتررت مسرّى وقد يُحسن الإنسان من حيث لايدى وجملة الأمر [أن ] (١) من أراد شيئًا واتفق منه غيرُه يقال: أخطأ ، وإن وقع منه كما أراده يقال: أصاب . وقد يقال لمن فعل فعلًا لا يَحْسُنُ ، أو أراد إرادة لا تجمُل: إنه أخطأ ، ولهذا يقال: أصاب الخطأ ، وأخطأ الصواب ، وأصاب الصواب وأخطأ الخطأ . وهذه اللَّفظة مشتركة كما يرى ، متردّدة بين معان يجب لمن يتحرّى الحقائق أن يتأمّلها .

وقوله تعالى: (وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيثَتُهُ (٢) فالخطيئة والسيَّة يتقاربان ، لكن الخطيئة أكثر ما يقال فيا لا يكون مقصودًا إليه في نفسه ، بل يكون القصد شيئًا يولِّد ذلك الفعل ، كمن يرمى صيدًا فأصاب إنسانًا ، أو شرب مسكرًا فجني جناية في سكره . ثمَّ السّبب سببان : سبب محظورٌ فعله كشرب المسكر ، وما يتولَّد من الخطإ عنه غير مُتجافَّى عنه ؛ [وسبب غير محظور ، وليئً كرمى الصيد . والخطأ الحاصل عنه متجافَّى عنه ] (١) . قال تعالى : (وَليْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ولكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ (٣) وقوله : (وَمَنْ بَكْسِب خَطِيئَةً أَوْ إِنْمًا (٤) فالخطيئة (هي التي (١) لاتكون عن قصد إلى فعله ،

<sup>(</sup>١) زيادة من الراغب (٢) الآية ٨١ سورة البقرة .

 <sup>(</sup>۲) الآیة ه سورة الاحزاب .
 (۱) الآیة ۱۱۲ سورة النساء .

<sup>(</sup>٥٠ في الاصلين: « ههنا » وما البت من الرافب .

والجمع (١) الخطيئات والخطايا . وقوله : ( نَغْفِرْ لَكُمْ (٢) خَطَايَاكُمْ ) هي المقصود [إليها] (٣) والخاطئ هو القاصد الذَّنب . وعلى ذلك قوله : ( لَا يَأْكُلُهُ الخَاطِئُونَ (٤) ) .

وقد يسمّى الذَّنْب خاطئة (٥) في قوله تعالى: ( والمؤتفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (٢)) أَى الذَّنب العظيم . وذلك نحو قولهم : شعر شاعر . وأمَّا ما لم يكن مقصودًا فقد ذكر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه مُتَجاوزٌ عنه .

\*\*\*

وأمّا الخَطْو-بالواو-فهو المَشّى ، خَطَا خَطْوًا واختطى واختاط على القلب : مشى . والخُطْوة - بالضَّمّ وقد يفتح - : مسافة ما بين القدمين . والجمع خُطُوات بضمّتين . والخَطْوة بالفتح : المرّة . والجمع خَطَوات . وقوله تعالى : (ولا تَتَبِعُوا(٧) خُطُواتِ الشيطان) أى لا تتبعوه .

<sup>(</sup>١) كذا في والراغب. وفي 1: «الجميع» (١ الآية ٥٨ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الراغب . (٤) الآية ٣٧ سورة الحاقة .

<sup>(°)</sup> في الاصلين: « خطيئة » . (٦) الآية ٩ سورة العاقة .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٩٨ سسورة البقسرة وورد في آيات أخر .

### ٢٠ ـ بصيرة في الخفيف والخفض والخفي

الخِفّ-بالكسر - والخفيف: ضدّ الثقيل . ويقال تارة باعتبار المضايفة بالوزن وقياس شيئين أحدِهما بالآخر ، نحو : درهم خفيف ودرهم ثقيل ، وتارة باعتبار مضايفة الزَّمان نحو فرس خفيف وفرس ثقيل إذا عَدَا أحدهما أكثر من الآخر في زمان واحد ، وتارة يقال : خفيف فيا يستحليه النَّاس ، وثقيل فيا يستوخمونه ، فيكون الخفيف مدحًا والثَّقيل ذمًا . ومنه قوله تعالى : (الآنَ خَفَّفَ الله عَنْكُمْ (۱)) والظَّاهر أنَّ قوله : (حَملَت حَمْلا خَفِيفًا (۲)) من هذا النَّمط . وتارة يقال : خفيف فيمن فيه طيش ، وثقيل فيمن فيه وقار ، فيكون الخفيف ذمًّا والثَّقيل مدحًّا . وتارة يقال : خفيف فيمن فيه وقار ، فيكون الخفيف ذمًّا والثَّقيل مدحًّا . وتارة يقال : خفيف فيمن أنها أن ترجحن إلى أعلى كالنار والهواء ، والثَّقيل في الأُجسام الَّتي من شأنها أن ترجحن إلى الأَسفل كالأرض والماء .

وقد خفَّ يخِفُّ حَفَّا وَخِفَّهُ ، وخفَّه تخفيفًا ، وتخفَّف تخفَّفًا ، واستخفَّه ضد استثقله . واستخفَّ فلانًا عن رأْيه حمله على الجهل والخِفَّة . وقوله تعالى : (فاسْتَخَفَّ قَوْمَه فَأَطَاعوه (٤) أَى حملهم على أَن يخِفُوا معه ، أو جدهم خفافًا في أبدانهم وعَزائمهم . وقيل : معناه : وجدهم طائشين . وقوله تعالى : (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُه . . . ومَنْ خَفَّت مَوازِينُه (٥) ) فإشارة إلى كثرة الأعمال

الآية ٦٦ سورة الانفال .
 الآية ١٨٩ سورة الاعراف .

<sup>(</sup>٣) أي تميل .(١) الآية ١٥ سورة الزخرف .

<sup>(</sup>٥) الآيتان ٨، ٩ سورة الاعراف، والآيتان١٠٢، ١٠٣ سورة المؤمنين.

الصّالحة وقلَّتها وقوله: (وَلا يَسْتَخِفَّنَكَ الذينَ لَا يوقِنُونَ (١) أَى لايزعجُنَّكَ ولا يزيلُنَّك عن اعتقادك بما يوقعون من الشُّبه. وخفّوا من منّازلهم: ارتحلوا عنها في خِفَّة.

#### \*\*\*

والخفض : ضدّ الرّفع . والخفض : الدَّعَة ، ومنه عَيْش خافض . والخفض : السّير اللّيّن . والخفض : الإقامة ، خَفَض بالمكان أقام . وقوله تعالى : (واخفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (٢) حثّ على تليين الجانب والانقياد ، كأنَّه ضدّ قوله ( وألَّا تَعْلُوا عَلَى اللهِ (٣) ) وقوله : (خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (٤) أي ترفع أقوامًا إلى الجنَّة وتخفض آخرين إلى النَّارِ ، وهي إشارة إلى قوله تعالى : (ثمّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) ) .

#### \*\*\*

والبِخُفْية : الاستتار ، وقد خَفِي خِفْيَة وخَفَاء فهو خاف وخفِيّ . وخَفَاه هو وأخفاه : سترهُ وكتمه . والخافية : ضدّ العلانية . وخَفَاه يَخْفِيه خَفْيًا وخُفِيًّا : أَظهره واستخرجه ، كأنَّه من الأضداد .

وقوله تعالى : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وإِنْ تُخْفُوهَا (٦) وقال : (وأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ (٧) .

(4)

الآبة ١٩ سورة الدخان.

<sup>(</sup>١) الآية ٦٠ سورة الروم . (٢) الآية ٢٤ سورة الاسراء .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣ سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٧١ سورة البقرة .

<sup>(°)</sup> الآية ه سورة التين .

<sup>(</sup>V) صدر سورة المتحنة ·

### ٢١ - بصيرة في الخسطل

وهو ضِدٌ الفُرْجة بين الشَّيْئين ، وجمعه خِلال . نحو خلل الدَّار والسَّحاب غيره .

وقوله تعالى: (فَجَاسُوا خِلَالَ الدَّيَارِ (١) وقوله (ولاَّوْضَعُوا خِلَالَكُمْ (٢) أَى سَعُوا نحوكُمُ [و] وسطكم بالنميمة والفساد . والخَلَلُ في الأَمر كالوَهْن تشبيها بخَلَل (٤) الدَّيار . والخَلَّة بالفتح بالحاجة والخَصْلة والفقر والخَصَاصَة . خَلَّ الرَّجلُ وأُخِلَّ به (٥) : احتاج ، ورجل مُخلُّ ومختلُّ وخليل وأخل : مُعْدِم فقير . واختلُّ إليه : احتاج . والخُلَّة بالضمّ : الصّداقة المختصّة الَّي لاخلل فيها تكون في عفاف الحبّ ودَعَارته . والجمع خِلَال . وهي الخلالة أيضًا بالضمّ . وقد خالَّه مُخالَّة وخلالًا ، وإنه لكريم الخِلُّ والخِلَّة بكسرهما أَى المصادقة والإخاء . والخلُ وخلال . وبالكسر والضّمّ - : الصّديق المختصّ ، والجمع أخلال . والخليل : مَن أصفي المودّة وأصّحَها ، وهي بهاء ، جمعها خليلات .

وقوله تعالى : ( واتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (٢) ) قيل سَمَّاه بذلك لافتقاره إليه تعالى في كلَّ حال ، وهو الافتقار المعنى بقوله ( إنَّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى (٧)

<sup>(</sup>١) الآية ٥ سورة الاسراء . (٢) الآية ٧) سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) سقط في الراغب .

<sup>(</sup>٤) في الراغب: « بالفرجة الواقعة بين الشيئين »

<sup>(°)</sup> سقط في القساموس ، وجاء في مستدرك التاج ، والمناسب لقوله : « رجل مخل » سقوط هذه العبارة .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٢٥ سورة النساء . (٧) الآية ٢٤ سورة القصص .

مِنْ خَيْر فَقِيرٌ) وعلى هذا الوجه قيل: اللهم أغنى بالافتقار إليك، ولا تُفقرنى بالاستغناء عنك. قال أبو القاسم (١) ، هو من الخَلَّة لامن الخُلَّة. قال: ومَنْ قَاسَهُ بالحبيب فقد أخطأ لأنَّ الله تعالى يجوز أن يحب عبده فإنَّ المحبّة منه الثناء ولا يجوز أن يُخالَّه. وهذا القول منه تَشَهُّ ليس بشيء، والصّواب الذي لا مجيد عنه إن شاء الله أنَّه من الخُلَّة وهي المحبّة التي قد تخلّلت رُوح المحبّ وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير محبوبه ، كما قيل:

قد تخلّلتِ مسلك الروح منى وبذا (٢) سمّى الخليل خليلا وهذا هو السّر الذى لأَجله \_ والله أعلم \_ أمر الخليلُ بذبح ولده وغرة فؤاده وفِلْذَة كبده ، لأَنّه لمّا سأَل من الله الولد وأعطاه تعلّقت به شُعبة من قلبه ، والخُلّة منصب لا يقبل الشركة والقِسمة ، فغار الخليلُ على خليله أن يكون فى قلبه موضع لغيره ، فأمره بذبح الولد ليُخرج المُزاحم من قلبه ، فلمّا وطّن نفسه على ذلك وعزم عليه عزمًا جازما حصل مقصود الآمر ، فلم يبق فى ذبح الولد مصلحة ، فحال بينه وبينه وفداه بالذّبح العظيم ، وقيل له : (يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّويًا (٣) أَى عملت عمل المصدّق (إنّا كَذَلِكَ نَجْزِى المُحْسِنِينَ (٣) ) مَن بادر إلى طاعتنا أقررنا عينه كما قرَّت عيناك بامتثال أوامرنا وإبقاء الولد وسلامته (إنّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ المُبِينُ (٣)) وهو اختيار المحبوب مُحبّه وامتحانه إيّاه ليُوثر مَرضاته فيتم نعمته عليه ، فهو بلاءُ محْنة ومنْحة معًا .

<sup>(</sup>۱) هو ابو القاسم البلخي ، كمسا في الراغب

<sup>(</sup>٢) في الراغب: « به » . (٣) الآيات ١٠٦-١٠١ سورة الصافات

والخُلَّة آخر درجات الحبّ وخاتمة أقسامه العشرة الَّتي أوّلها العَلَاقة ، وثانيها الإرادة ، وثالثها الصبابة ، ورابعها الغرام ، وخامسها الوداد ، وشادسها الشَّغف ، وسابعها العشق ، وثامنها التتَمّ ، وتاسعها التعبّد . فحقيقة العبودية الحبّ التَّام مع الذلِّ التام والخضوع للمحبوب . وعاشرها الخُلَّة الَّتي انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمّد عليهما السّلام كما صحّ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم « إنَّ الله (۱) تعالى اتَّخذنى خليلًا كما اتَّخذ ابراهيم خليلًا » وقال صلى الله عليه وسلَّم « لو كُنت (۲) متَّخذًا خليلًا غير ربّى لاتخذت خليلًا ولكن صاحبكم » والحديثان في الصّحيحين ، وهما يبطلان قول من قال : الخُلَّة لإبراهيم والمحبّة لمحمّد عليهما السّلام فإبراهيم خليله ومحمّد حبيبه .

وقوله تعالى: (لابَيْعُ فيه ولا خُلَّةُ (٣) أَى لا يمكن في القيامة ابتياع حَسَنة ولا اجْتلاما بمودة. وذلك إشارة إلى قوله تعالى: (وأن لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٤)) وقوله: (لا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ (٥)) فقد قبل: هو مصدر من خاللت ، وقيل: هو جمع . يقال خليل وأخلّة وخلال ، والمعنى كالأول.

<sup>&</sup>quot; (١) من حديث جاء في الجامع الصفير عن الطبراني .

<sup>(</sup>٢) ورد في الجامع الصغير عن مسنداحمد وعن البخاري .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥٤ سورة البقرة . (٤) الآية ٣٩ سورة النجم .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣١ سورة ابرهيم .

### ٢٢ - بصيرة في الخلود والخلوص والخلط والخلع

الخلود هو تبرّو الشيء من اعتراض الفساد، وبقاؤه على الحالة الّتي هي عليه . وكلّ ما يتباطأ عنه التغيير والفساد يصفه العرب بالخلود كقولهم للأَثافي (١) : خوالد . وذلك لطول [مكثها] (٢) لا لدوام بقائها . يقال : خَلَد يخلُد خُلُودًا . والخَلَد بالتّحريك \_ : اسم (٣) للجُزْء الّذي يبقى من الإنسان على حالته فلا يستحيل ما دام الإنسان حيًّا استحالة سائر أجزائه . وأصل المخلّد الذي يبقى مدّة طويلة . ومنه رجل مخلّد لمن أبطاً عنه الشّيب ثمّ استعير للمُبْقَى دائمًا .

والخلود في الجنّة: بقاءُ الأشياءِ على الحالة التي هي عليها من غير اعتراض الكون والفساد عليها، قال تعالى: (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ (٤) أَى مُبَقّون بحالتهم لا يعتريهم استحالة . وقيل: مقرّطون بخِلَدة. والخِلدة: ضرب من القِرَطَة (٥). وإخلاد الشيء: جعله مبَقّى أو الحكم بكونه مبَقّى . وعلى هذا قوله تعالى: (وَلكِنّهُ أَخْلَدَ إلى الأَرْضِ (٢)) أَى ركن إليها ظانًا أَنّه يَخْلُد فيها .

<sup>(</sup>۱) في الاصلين تبعا لنسخة سقيمة من الراغب: « الايام » والصواب ما اثبت تبعسا لنسخة صحيح...ة في الراغب . والاثافي :الحجارة توضع عليها القدر ·

<sup>(</sup>٢) زيادة من الراغب .

<sup>(</sup>٣) تبع في هذا الراغب . ولم أجد هـذا المعنى فيما وقفت عليه في كتب اللغة · والخلد في القاموس: البال والقلب والنفس .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٧ سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٥) جمع قرط ، وهو ما يعلق من الحلي في شحمة الاذن .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٧٦ سيورة الأعراف · والاخلاد في الآية من اللازم ، وقد جعله تبعا للراغب من المتعدى · وكان المراد : أخلد نفسه في ظنيه واعتقاده ، كما يشير اليه كلامه ، فكأن المفعول محذوف .

والخالص الصَّافي الذي زال عنه شَوْبه الَّذي كان فيه .

وقوله (خَلَصُّوا نَجِيًّا (١) أَى انفردوا خالصين من غيرهم . وقوله (وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (٢) اخلاص المسلمين أَنَّهم تبرَّعُوا ثمّا يدَّعيه اليهود من التشبيه ، والنَّصارى من التَّثليث ، فحقيقة الإخلاص التبرَّى (٣) من دون الله .

والخَلْط: الجَمْع بين أَجزاء الشيئين فصاعدًا ، سواء كانا مائعين أو جامدين ، أو أحدهما مائعًا والآخر جامدًا . وهو أعمّ من المَزْج . قال تعالى : (فاختلَطَ بِهِ نَبّاتُ الأَرْضِ (٤) ويقال للصّدِيق والمجاور والشريك : خَلِيط . والخليطان (ف) في الفقه مِن ذلك ، وجمعه خُلَطاء . قال تعالى : (وإنّ كَثِيرًا من الخُلَطَاء (أَن كَثِيرًا وقوله تعالى : (خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وآخَرَ سَيّثًا (٧) أي يتعاطَون هذا مرّة وهذا مرّة .

والخَلْع : النَّزع . خلع زيد ثوبه . والفرس جُلَّه وعِذَاره .

وقوله (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ (^) قبل هو على الظَّاهر لأَنَّه كان من جِلد حمار ميت. وقال بعض الصَّوفية : هذا مَثَل ، وهو أمر بالإقامة والتمكُّن كقول كلن رُمت أن يتمكَّن : انزع ثوبك وخُفَّك ونحو ذلك . وإذا قبل : خلع فلان على فلان كان معناه : أعطاه ثوبًا . واستُفيد معنى العطاء من هذه اللفظة بأن وصل به لفظة (على) لامن مجرّد الخَلْع .

<sup>1)</sup> الآية ٨٠ سورة يوسف . (١) الآية ١٣٩ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) كذا . واصله : التبرؤ . (٤) الآية ٥٠ سورة الكهف ٠

<sup>(</sup>٥) هما اللذان خلطا ماشيتهما فاشتركت في السرح والراح على ما هو مفصل في الفقه، وهما يزكيان زكاة الواحد .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٤ سورة ص . (٧) الآية ١٠٢ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٨) آلاية ١٢ سورة طه .

### ٢٣ - بمسيرة في الخلف والخليق

خُلْفُ ـ وقد يقال بأل ـ : نقيض قُدّام . قال تعالى : (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ (١)) وخَلَف . نقيض تقدّم وسَلَف . فالمتأخّر لقصور منزلته يقال له : خُلْف . ولهذا قيل : خلْف سوء . والمتأخر لا لقصور منزلته يقال له : خَلْف، قال تعالى : (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ (٢)) وقيل : «سكت يقال له : خَلَف، قال تعالى : (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ صِدق من أبيه إذا قام ألفا ، ونطق خَلْفًا » أي رديئا من الكلام . وهو خَلَف صِدق من أبيه إذا قام مقامه . وقيل : الخَلَفُ والخَلْف سواء . وقال اللَّيث : السّاكن للأشرار خاصة والمتحرّك لضدّهم .

وتخلّف : تأخّر أو جاء خَلْف آخر أو قام مقامه . ومصدره الخِلَافة . وخلف خَلَافة فهو خالف أى رَدِىء أحمق . والْخِلْفة ـ بالكسر ـ : الاسم من الاختلاف أى التردّد (جَعَلَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ خِلْفَةً (٣) أى يجىء هذا في إثر هذا . ويقال : هن يَمشين خِلْفة أى تذهب هذه وتجىء هذه . قال زهير ابن أبي سُلْمَى :

بها العِين والآرام يمشين خِلفة وأطلاؤها ينهضن مِن كلِّ مَجْثَم (٤) ويقال أيضًا: القوم خِلْفة ، وبنو فلان خِلْفة ، أى نصفهم ذكور ونصفهم

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥٥ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦٩ سورة الاعراف ، والآية ٥٩ سورة مريم .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٢ سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت من معلقته . والعين البقر الوحشى جمع اعين وعيناء . غلب عليها ذلك لسمة عيونها ، والآرام : الظباء ، واطلاؤها: اولادها . والمجثم حيث تسكن وتقع بالارض .

أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ، ذاك الكمال زاد ابن عبّاد الخليف والجمع الخلائف ، جاءوا به على الأصل (٤) مثل كريمة وكراثم ، وقالوا أيضا : خُلفاء من (٥) أجل أنّه لا يقع إلّا على مذكّر وفيه الهاء ، جمعوه على إسقاط الهاء فصار مثل ظريف وظرفاء ، لأن فعيلة بالهاء لا يجمع على فعلاء . وقوله تعالى : ( وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنَى في قَوْمِي (٦) أي كن خليفتي وقم مقامي فيهم .

والاختلاف والمخالفة : أن يأخذ كلُّ واحد طريقًا غير طريق الآخر في حاله أو فعله . والخلاف أعمّ من الضدّ ، لأنَّ كلَّ ضدّين مختلفان وليس كلّ مختلفين ضدّين . ولمّا كان الاختلاف بين النَّاس في القول قد يقتضى

<sup>(</sup>١) الآية ٦٠ سورة الزخرف . (٢) الآية ١٦٥ سورة الانمام .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٩ سورة الاعراف .

<sup>(</sup>٤) اى على تقدير التساء اذا كانت هي الاصل في الكلمة .

<sup>(</sup>٥) لا يحتاج الى هذا على قول ابن عباد بثبوت خليف ، كما ذكره في التاج .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٤٢ يسورة الاعراف .

التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة ، قال تعالى : (فاخْتَلَفَ (١) الأَخْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ) وقوله تعالى : (وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا فى الكتاب (٢)) قيل : معناه (٣) خَلَفُوا نحو كسب واكتَسَب . وقيل : أَتَوْا فيه بشيء خلاف ما أنزل الله . وقوله : (لاخْتَلَفْتُمْ فى المِيعَادِ (٤) من الخِلاف أو من الخُلْف (٥) . وقوله تعالى : (إِنَّ فى اخْتِلَافِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ (٢)) أى فى مجىء كلَّ واحد منهما خَلْف الآخر وتعاقبهما .

والخُلْف: الاسم من الإخلاف. يقال: وعدنى فأَخلفى أَى خالف الميعاد، قال تعالى: (ما أَخْلَفْنَا (٧) مَوْعِدَكَ). وأخلفه: ردّه إلى خَلْفه. وأخلف النبتُ: أخرج الخِلْفة، وهي ورق يخرج بعد الورق الأوّل في الصّيف. وأخلف الثوب: أصلحه. ويقال لمن ذهب له ولد أو مال أو شيء يستعاض: أخلف الله

<sup>(</sup>١) الآية ٣٧ سورة مريم ، والآية ٦٥ سورة الزخرف .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧٦ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) يذكر المفسرون أن (الكتاب) أن أديد به الجنس أي الكتب فالاختلاف فيها أن يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض كاليهود يؤمنون بالتوراة ويكفرون بالقرآن ، وكذا النصارى ، وأن أديد القرآن فاختلاف الكفار فيه أن يقول بعضهم :أنه شعر ، وبعضهم : أنه سحر ، وهكذا ، وأن أديد التوراة فالحسديث عن اليهود ، وهم لم يتنازعوا فيها ، ففسر (اختلفوا) بخلفوا أي جاءوا متاخرين أو كسانوا ذوى رداءة وشر ، وهذا الرأى الأول هنا ، ويظهر أنه على هسذا يكون (في الكتاب) متعلقا بقوله (لفي شقاق) أو المراد : اختلفوا أي أتوا بالخلاف لما جاء في الكتاب ، وهذان التفسيران لا تسساعد عليهما اللفة ، وتبع المصنف الراغب في ذلك ، وانظر البيضاوي وحاشية الشهاب عليه ،

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٤ سورة الانفال .

<sup>(</sup>٥) يريد ان الاختلاف في الميماد يجسوز أن يكون من الفريقين فالمؤمنون يتقاعسون عن الميماد تهيبا للمشركين لكثرتهم ، والمشركون كذلك لما وقر في قلوبهم من قوة المؤمنين ، فالاختسلاف على هذا بمعنى الخلاف ، وقوله: « اختلفتم » يكون للفريقين ، ويجوز أن يكون الاختلاف من المؤمنين وحدهم والمراد به اخسلاف الموعد من جانب واحد ، وهسلا ما أراده بقوله: « أو من الخلف » .

<sup>. (</sup>٧) الآية ٨٧ سورة طه .

<sup>(</sup>٦) الآية ٦ سورة يونس .

عليك . أى ردَّ الله عليك مثل (١) ما ذهب . وأخلف فلان لنفسه إذا كان قد ذهب له شيء فجعل مكانه آخر . قال تمم بن أبي [بن] مقبل (١) : ألم تر أن المال يخلُف نسله ويأتى عليه حقّ دهر وباطلُه فأخلف وأتلف إنما المال عَارَةً وكُله مع الدهر الذي هو آكله يقول استفد (١) خلف ما أتلفت . وخلَف الله عليك أى كان لك منه خلفة .

وقوله تعالى: (لَايَكُنْبَثُونَ خَلَفْكَ إِلَّا قليلًا<sup>(٤)</sup>) أَى بعلك ، وقرى (خِلَافَكَ) أَى مخالَفة لك . وقوله : (أَوْ تُقَطَّعَ (٥) أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَاف) أَى مخالَفة لك . وقوله : (أَوْ تُقَطَّعَ (٥) أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَاف) أَى إحداهما من جانب والأُحرى من جانب آخر .

وخلّفته تخليفًا: تركته خلني ، قال تعالى: (فَرِحَ المُخَلّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُول اللهِ (٢) أَى مخالفين . والخالف: المتأخّر عنك لنقصان أو قصور كالمتخلّف، قال تعالى: (مَعَ الخَالِفِينَ (٧)) . والخالفة: عمود الخيمة المتأخّر (٨) ، ويُكنى بها عن المرأة لتخلّفها عن المرتحلين وجمعه خوالف . قال تعالى: (رَضُوابِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الخَوَالِفِ (٩) أَى مع النّساء . والخالفة: الأَّحمَق ، وهو خالفة بين الخَلَافة أَى أَحمق (٢٠) . والخالفة : الأَّمة الباقية

<sup>(</sup>۱) ب: « منك » . (۲) ديوانه ١٤٣

<sup>(</sup>٣) في الاصلين : « استنفد » وما اثبت من اللسان والتاج .

<sup>(</sup>ع) الآیة ٧٦ سورة الاسراه، والقراءة الاولى ( خلفك ) قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو وابي بكر وابي جمفر ، كما في الاتحاف ، والقراءات الاخرى قراءة الباقين، .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٣ سورة المائدة . (٦) الآية ٨١ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٣ سورة التوبة .

<sup>(</sup>A) . في الاصلين : « المتاخرة » والمناسب ما اثبت .

<sup>(</sup>٩) الآية ٨٧ سورة التوبة . (١٠) في الاصلين : « الاحمق ، .

بعد الأُمّة السّالفة . وهو خالفة أهل بيته وخالفهم إذا كان لا خير فيه ولا هو نجيب .

وقول عمر: لو أطيق الأذان مع الخِلِّيني لأَذْنتُ . كأنَّه أراد بالخِلِّيني كثرة جهده في ضبط أمور الخلافة وتصريف أعِنَّتها ؛ فإن هذا النَّوع من المصادر بلل على معنى الكثرة .

### ٢٤ \_ بصيرة في الخلق

وهو التقدير ، وقيل : التقدير المستقيم . ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء . قال تعالى : (خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضُ (١)) أي أبدعهما بدلالة قوله : (بَدِيعُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ (٢)) . ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء . قال تعالى : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (٣)) . .

وليس الخلق بمعنى الإبداع إِلَّا لله تعالى . ولهذا قال تعالى فى الفصل بينه وبين غيره : ( أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ) وأَمّا الَّذى يكون بالاستحالة فقد جعله الله لغيره فى بعض الأحوال كعيسى عليه السّلام حيث قال : ( وإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطّينِ كَهَيْئَةِ الطّيرِ (٥) والخَلْق لايستعمل فى جميع النّاس إِلّا على وجهين : أحدهما فى معنى التقدير كقوله (٦) :

ولأَنت تفرِى ما خلقتُ وبعض ال قوم يخلق ثم لا يفرى والثانى : في الكذب نحو قوله تعالى : (وتَخْلُقُونَ إِفْكًا(٧)) .

إِن قيل : قوله تعالى : ( فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ (٨) يدل على أَنَّه يصح أَن يوصف به غيره ، قلنا : إِن ذلك معناه : أَحسن المُقدِّرين ، أَو يكون على تقدير ما كانوا يعتقدون ويزعمون أَنَّ غير الله يُبدِعُ ، فكأنَّه

<sup>(</sup>۱) الآية ٣ سورة النحل وورد في آيات اخرى .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٧ سورة البقرة ، الآية ١٠١ سورة الانعام .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦ سور الزمر . (٤) الآية ١٧ سورة النحل .

<sup>(°)</sup> الآية . ١١ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٦) ای قول زهیر من قصیدة فی مدح هرم بن سنان . وانظر الدیوان بشرح ثماب ۹۶

 <sup>(</sup>٧) لاية ١٧ سورة العنكبوت .
 (٨) الآية ١٤ سورة المؤمنين .

قيل : فاحسَب أَنَّ ههنا مبدعين وموجدين فالله تعالى أحسنهم إيجادًا على ما يعتقدون ، كما قال : (خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ (١) . وقوله ما يعتقدون ، كما قال : (خَلَقُ اللهِ (٢)) قيل : هو إشارة إلى ما يشوِّهونه من الخِلْقة بالخِصاءِ ونَتْف اللِّحية وما يجرى مجراه . وقيل : معناه يغيّرون حكمه . وقوله : (لاتَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ (٣)) إشارة إلى ما قدّره وقضاه . وقيل : معنى لا تبديل نهى : لا تغيّروا خلقة الله . وقوله : ( وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ (٤)) كناية عن فروج النساء .

وكل موضع استعمل فيه الخَلْق في وصف الكلام فالمراد به الكذب . ومن على الوجه امتنع كثير من الناس من إطلاق لفظ الخَلْق على القرآن وعلى مذا قوله : ( إِنْ هَذَا إِلَّا خَلْقُ الأَوَّلِينَ (٥) ) وقوله : ( ما سَمِعْنَا بِهَذَا في المِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقُ (٢) ) .

والخَلْق في معنى المخلوق . والخَلْق والخُلْق (٧) في الأَصل واحد . كالشَّرب والصَّرم وَالصُّرْم ، ولكن خُصّ الخَلْق بالهيئات والأَشكال والصّور

<sup>(</sup>۱) الآية ١٦ سورة الرعد وهسده الآية لا تدل على انهم كانوا يعتقدون أن الآلهة تخلق فأن مفادها الانكار عليهم ، وأن هذه الآلهة لم يصدر منها خلق حتى يشبه الأمر عليهم ويكون لهم عدر في عبادتها .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٩ سورة النساء . (٣) الآية ٣٠ سورة الروم .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٦٦ سورة الشمراء .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٣٧ سـورة الشـعراء . واراد المؤلف قراءة ( خلق ) بفتح الخاء وسكون اللام . والقراءة الاخرى ( خلق ) بضم الخاء واللام . والقراءة الاخيرة قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف ، والاولى قراءة الباقين ، كما في الاتحاف .

<sup>(</sup>٦) الآية ٧ سورة ص .

<sup>(</sup>٧) المسمور في الخلق لقموى النفس وسجاياه ضم الاول والثاني . وفيه لغة ثانية ضم الأول وتسكين الثاني . وهده اللفة هي التي يريدها المؤلف - تبعا للراغب - في هذا المقام ليتسنى له المقابلة بالصرم والصرم . وكان ضم الأول والثاني في الخلق عنده فرع الفة الاخرى

المدركة بالبصر ، وخُصَّ الخُلْق بالقُوى والسّجايا المدركة بالبصيرة . قال تعالى : لنبيّه صلَّى الله عليه وسلَّم (وإنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيم (١) قال : ابن عباس رضى الله عنهما : لعَلَى دِين عظيم لادين أحبُّ إلى ولا أرضى عندى منه وهو دين الإسلام . وقال الحسن : هو أدب القرآن . وقال قتادة : هو ما كان يأتمر به مِن أمر الله ويَنْتَهى عنه من نَهى الله . والمعنى : إنَّك لعلى الخُلُق الله ي آثرك الله تعالى به في القرآن . وفي الصّحيحين (٢) أنَّ هشام ابن حَكِيم سأل عائشة عن خُلُق رسول الله صلَّى الله عليه وسلم فقالت : كان خُلُقه القرآن .

واعلم أنَّ الدِّين كلَّه خُلُق. فمن زاد عليك في الخُلُق زاد عليك في الدين، وكذا التصوّف. قال الكتَّاني (٣): هو خُلُق، فمن زاد عليك في الخُلُق زاد عليك في الخُلُق : بَذْل النَّدى ، وكَفُّ الأَذَى . وقيل : حسن الخُلُق : بَذْل النَّدى ، وكَفُّ الأَذَى . وقيل : فَكُنُّ الكفِّ ، وكفُّ الفكِّ . وقيل : بذل الجميل وكفُّ القبيح . وقيل : بذل الجميل وكفُّ القبيح . وقيل : التخلي من الرذائل ، والتحلي بالفضائل . وهو يقوم على أربعة أركان لا يُتصوّر قيام ساقه إلَّا عليها : الصّبر والعفَّة والشَّجاعة والعدل .

فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وإماطة الأذى والحلم والأناة والرِّفق وعدم الطَّيش والعجلة .

<sup>(</sup>١) الآية } سورة القلم .

<sup>(</sup>٢) ورد في الجامع الصغير عن مسند ابن حنبل ومسلم وأبي داود .

<sup>(</sup>٣) هو من رجال الرسالة ، صحب الجنيد والخراز والنورى . مات سنة ٣٢٢ هـ . انظر الرسالة ٣٤ ومقالته وردت في الاحياء في كتاب رياضة النفس في الجزء الثالث (حسن الخلق) (٤) فك الكف أي اطلاق اليد بالبلل ، وكف الفك فالفك : العظم الذي ينبت عليه الاسنان ، وهما فكان أعلى واسفل وأراد به هنا الفسم ، وكف الفك منعه من الخوض فيما لا يحل .

والعفَّةُ تحمله على اجتناب الرذائل والقبيح من القول والفعل . وتحمله على الحياء وهو ركن كلُّ خير ، وتمنعه من الفحش والبخل والكذب والغيبة والنَّميمة .

والشجاعة تحمله على عِزَّةِ النَّفس وإيثار معالى الأُخلاق والشِّم ، وعلى البذل والنَّدى الذى هو شجاعة النفس وقوّتها على إخراج المحبوب ومفارقته ، وتحمله على كَظْم الغيظ والحلم فإنَّه بقوّة نَفْسه وشجاعتها يمسك عِنَانها ويكبحها الله عليه وسلم : ويكبحها الله عليه السطوة والبطش ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «ليس (٢) الشَّديد بالصُّرَعة إِنَّما الشديد الَّذي يمسك نفسه عند الغضب » وهذه هي حقيقة الشجاعة . وهي مَلكة يقتدر معها على قهر خصمه .

والعدل يحمله على اعتدال أخلاقة وتوسّطه بين طرفى الإفراط والتَّفريط فيحمله على خُلُق الجود والسّخاء الَّذى هو توسّط بين الإمساك والتَّقتير، وعلى خُلُق الحياء الَّذى هو توسّط بين الذِّلة والقِحة ، وعلى خُلُق الشَّجاعة الَّذى هو توسّط بين الذِّلة والعِحة الذي هو توسّط بين الذِّدى هو توسّط بين الخبن والتَّهور ، وعلى خلق الحلم الذي هو توسّط بين الغضب والمهانة (٣). والتوسّط (٤) منشأ جميع الأَخلاق الفاضلة من هذه الأَربعة .

والخَلْق ورد في القرآن على ثمانية أُوجه (٥):

الأَوَّل: بمعنى دين الحقّ (لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ (١٦) أَى لدين الله ( فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ (١) أَى دين الله .

<sup>(</sup>١) كذا في ب ، وفي ١: « يلتجمها » وكان الأصل: « يلجمها » ،

<sup>(</sup>٢) ورد في الجامع الصغير عن الشيخين ومسند احمد .

<sup>(</sup>٣) في الأصاين: « المهابة » والمناسب ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) في الاصلين: « وسقوط و » . (٥) أ: « وجوده » .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٠ سورة الروم . (٧) الآية ١١٩ سورة النساء .

الثانى: بمعنى الكذب ( وتَخْلُقُون إِفْكًا (١) ) أَى تكذبون ( إِنْ هذا إِلَّا خَلْقُ اللَّاوِّلِينَ (١) ) .

الثالث: بمعنى التَّصوير ( وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ<sup>(٣)</sup> ) أَى تَصوّر .

الرابع: بمعنى التقدير (الآيَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَ) أَى يقدَّرون. الخامس: بمعنى الإِنطاق (أَنْطَقَنَا اللهُ (هُ) إِلَى قوله (وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوّلَ مَرَّةٍ) أَى أَنطقكم.

السّادس: الخَلْقُ بمعنى الجعل (خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا (٦) (وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ (٧) ) .

السّابع: بمعنى الْإِحياء في القيامة (أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِّن خَلَقْنَا (١) أَى بعثنا (بِقَادِر عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ (٩) أَى يبعث.

الثَّامنَ : بمعنى حقيقة الخِلْقة (خَلَقَ السَّعَمَوَاتِ والأَرْضَ (١٠)) (مَاخَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ (١١)) (أَمْ جَعَلُوا لِلهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ (١٢)) وله نظائر .

<sup>(</sup>١) الآية ١٧ سورة المنكبوت .

 <sup>(</sup>٣) الآية ١١٠ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢١ سورة فصلت .

<sup>(</sup>V) الآية ١٦٦ سورة الشمراء .

<sup>(</sup>٩) الآية ٨١ سورة يس: .

<sup>(</sup>١١) الآية ٢٨ سورة لقمان .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣٧ سورة الشمراء .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣ سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢١ سورة الروم .

<sup>(</sup>٨) الآية ١١ سورة الصافات.

<sup>(</sup>١٠) الآية ٥ سورة الزمر .

<sup>(</sup>۱۲) الآية ١٦ سورة الرعد .

### ٢٥ ـ بصيرة في الخلو والخمود والخمر

خلا المكانُ خُلُوًّا وخَلَاءً . وأَخْلَى واستخلى : فَرَغ . ومكانٌ خلاءٌ ؛ ما فيه أحد . وأخلاه : جعله أو وجَدُه خاليًا . وخلا : وقع فى مكان خال .

والخُلُوُّ يستعمل في الزَّمان والمكان، لكن لمَّا تُصوِّر في الزَّمان المضيّ فسر أهل اللَّغة قولهم «خلا الزَّمان» بقولهم: مَضَى وذهب. قال تعالى: (تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتُ (١) وقوله (يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ (٢) أَى يتحصّل مودّة أبيكم قَدْ خَلَتُ (١) وقوله (يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عليكم. وخلا الإنسان: صار خاليا. وخلا فلان بفلان: صار معه في خلاءً. وخلا إليه: انتهى إليه في خَلُوة ، قال تعالى: (وَإِذَا خَلَوْا فَل مَعْلُود وَلَا لَكُلُّ تَرُك : تخلية. إلى شَيَاطِينِهِمْ (٣) وخلَّيتُ فلانًا: تركته في خلاء، ثمّ قيل لكل تَرْك : تخلية. قال تعالى: (فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (٤)).

\*\*\*

والخُمُود . الانطفاء . خَمَدت النَّار تَخْمُد : طفِئ لهيبُها (٥) . ومنه وقوله تعالى : ( جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خامِدين (٦) ) كناية عن موتهم . ومنه قولهم : خَمَدت الحُمِّي أَي سكنت .

\*\*\*

والخمر مادّم موضوعة للتغطية والمخالطة في سَتْر. وسمّيت الخمر خمرًا لأنَّها تُركت فاختمرت. واختمارها تغيُّر ريحها، وفي الحديث « الخمر ما خامر العقل " قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ (٧)) والخِمار ـ بالكسر ـ

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٣٤ ، ١٤١ سورة البقرة . (٢) الآية ٩ سورة يوسف .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤ سورة البقرة . (٤) الآية ٥ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٥) ب: « لهبها » . (٦) الآية ١٥ سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>V) ألآية ٢١٩ سورة البقرة .

اسم لما يستر به . وصار في التعارف اسمًا لما تغطّى به المرأة رأسها والجمع الخُمُر ، قال الله تعالى : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَ<sup>(1)</sup>) واختمر<sup>(1)</sup> المرأة وتخمّرت : لبَصَنَّها . وخَمَرت الإناء غطّيته .

## ٢٦ ـ بمسيرة في الخسير (٦)

وهو ضد الشر . وهو ما يرغب فيه الكل كالعقل مثلا والعدل والفضل والشيء النّافع . وقيل : الخير ضربان . خير مطلق وهو ما يكون مرغوبًا فيه بكل حال وعند كل أحدكما وصف صلى الله عليه وسلّم به الجنّة فقال : والاخير (٤) بخير بعده النّار ، ولا شرّ بشرّ بعده الجنّة ،

وخير وشر مقيدان وهو أن خير الواحد شر الآخر كالمال الله ربما كان خيرا لزيد وشراً لعمرو . ولذلك وصفه الله تعالى بالأمرين فقال في موضع : ( إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ( هَ ) وقال في موضع آخر ( أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَانَمِدُهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ في الخَيْرَاتِ ( ) فقوله ( إِنْ تَركَ خَيْرًا ) أي مالاً . مالاً وقال بعض العلماء : لايقال للمال خير حتى يكون كثيرًا ومن مكان طيب ، كما رُوِي أَنَّ عليًا رضى الله عنه دخل على مولى له فقال : ألا أوصى يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا ، لأنَّ الله تعالى قال (إن ترك خيرًا) وليس لك مال كثير .

<sup>(</sup>١) الآية ٣١ سورة النور .

<sup>(</sup>٢٢) في الأصلين : « أخمرت » وما اثبت من القاموس .

<sup>(</sup>٣) ذكر في هله البصيرة الغوار والخوضوالخيط .

 <sup>(</sup>٤) كذا في ب و ا: ٩ بامرين » .
 (٥) الآية ١٨٠ سورة اليقرة .

<sup>(</sup>٦) الايتان ٥٥ ، ٥٦ سورة الومنين .

وقوله تعالى : (أَحْبَبْتُ حُبُ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي (٧) أَى آثرت حبّ الخير عن ذكر ربِّى . والعرب تسمَّى الخيل الخير لما فيها من الخير . وقوله تعلى : (لَا يَسْأَمُ الإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ (٨) ) أَى لايَفْتُر من طلب المال وما يُصلح دنياه . وقوله تعالى : (نَأْتِ بِخَيْر مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا (٩) أَى بخير لكم فإن يكن تخفيفا كان خيرًا في الدّنيا والآخرة . وإن يكن تشديدًا كان خيرًا في الدّنيا والآخرة . وإن يكن تشديدًا كان خيرًا في الآخرة لأَنَّهم أَطاعوا الله – تعالى ذِكرُه – فيه .

وقال ابن عرفة فى قوله تعالى: (أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ (١٠) لم يكن على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خير من نساته ، ولكن إذا عصينه فطلَّقهن على المعصية فمن سواهنَّ خير منهن .

وقال الرَّاغب: الخير والشَّرِّ يقالان على وجهين: أحدهما: أن يكونا اسمين كما تقدَّم.

<sup>(</sup>٢) أي في آية الوصية .

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٧٣ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) زيادة من الراهب .

<sup>(</sup>٨) الآية ٤٩ سورة فصلت .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٥ سورة التحريم .

<sup>(</sup>١) الآية لم سورة الماديات .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الرافب .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٣ سورة النور .

<sup>(</sup>V) الآية ٣۴ سورة ص •

<sup>(</sup>٩) الآية ١٠٦ سورة البقرة .

والثّانى: أن يكونا وصفين وتقديراهما تقدير أفعل ، نحو هو خير من ذلك وأفضل . وقوله ( وأنْ تَصُومُوا خَيْر لَكُمْ (١) يصح أن يكون اسمًا وأن يكون صفة . وقوله ( وتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (١) تقديره تقدير أفعل منه .

والخير يقابَل به الشرّ مرّة والضر<sup>(٣)</sup> مرّة ، نحو: (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْر<sup>(٤)</sup>).

وقوله: (فيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانُ (٥) قرأ الحسن البصرى وأبو عَبْان النَهْدِى (٦) والخليل بن أحمد وطاووس وبكر بن حبيب (فيهن خيِّرات) بتشديد الياء ، والتشديد هو الأصل . وامرأة خيّرة وخيْرة بمعنى . وكذلك رجل خيّر وخيْر كميّت وميْت . وقوله تعالى : (وأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ (٧) جمع خَيْرة وهى الفاضلة من كل شيء . وقال الأَخفش : وقيل لَمَّا وُصِفَ به ، وقيل : فلان [خير (٨)] - أشبه الصّفات ، فأدخلوا فيه الهاء للمؤنَّث ولم يريدوا أفعل . وأنشد أبو عُبَيْدة :

ولقد طعنتُ مجامع الرَبكلاتِ رَبكلات هند خيرةِ اللّبكات (٩) فإن أردت معنى التفضيل قلت: فلانة خير النّاس ولم تقل خيرة الناس وفلان خير النّاس ولم تقل: أخير، لا يثنّى ولا يجمع لأنّه في معنى أفعل.

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٤ سورة البقرة . (٢) الآية ١٩٧ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) في الأصلين : « الخير » وما اثبت من الراغب .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٧ سورة الانمام . (٥) الآية ٧٠ سورة الرحمن .

<sup>(</sup>٦) في الأصلين: « الهندي » . وما اثبت من البحر المحيط لابي حيان ١٩٨/٨ .

<sup>(</sup>V) الآية AA سورة التوبة . (A) زيادة من التاج .

<sup>(</sup>٩) الربلات جمع ربلة - بفتح الاول وتسكين الثانى - وهى باطن الفخد ، وفى اللسان ان البيت لرجل جاهلي من بنى عدى تيم تميسم .

وقال شمر : يقال ما أخيره وخَيْره وأشره وشَره وهذا أخير منه وأشر منه . وقال ابن بُزُرْج قالوا : هم الأُخيرون والأُشرون من الخيارة والشَّرارة بإثبات الأَلف . وتقول في الخير والشر هو خير منك وشر منك وخيير (١) منك وشرير منك .

واستخار الله العبد فخار له أى طلب منه الخير فأولاه (٢) و خايرته في كذا فخِرْتُه : غلبته والخيرة الحالة التي تحصل للمستخير والمختار . والاختيار : طلب ما هو خير فعله . وقد يقال لما يراه الإنسان خيرًا وإن لم يكن خيرًا .

وقوله تعالى: ( وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ (٣) يصح أَن يكون إِشارة إِلى إِيجاده تعالى إِياهم خيرًا ، وأَن يكون إِشارة إِلى تقديمهم على غيرهم : والمختار قد يقال للفاعل والمفعول .

#### \*\*\*

والخُوار مختص بالبقر وقد يستعار للبعير (٤).

والخوض : الشروع [ في الماء (٥) والمرور فيه . ويستعار في الأُمور ] . وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يُذمّ الشروع (٦) فيه .

والخَيْط معروف وقوله تعالى: (حَتَّى يَتَبَيَّنَهَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ(٧) أَى بياض النَّهار من سواد اللَّيل.

سورة التوبة .

(V) الآية ۱۸۷ سورة البقرة .

<sup>(</sup>١) هذا الضبط من اللسان .

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: « أولاده » وما أثبت من الراغب .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٢ سورة الدخان .

<sup>(</sup>٤) وقد جاء منه قوله تعالى في الآية ١٤٨ من سورة الاعراف (عجلا جسدا له خسواد) وجاء أيضا في الآية ٨٨ من سورة طه . (٥) زيادة من الراغب . (٦) وورد في عدة آيات في الكتاب كقوله تعسالي : (وخضتم كالذي خاضوا) في الآية ٦٩

# ٢٧ بمسيرة في الخسوف

وهو توقَّع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة ، كما أن الرجاء والطمع توقع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة ، ويضاد الخوف الأمن . ويستعمل ذلك في الأُمور الأُخروية والدَّنيويَّة .

وقوله تعالى: (وإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا (١)) قد فسر بعرفتم . وحقيقته : وإن وقع لكم خوف من ذلك لمعرفتكم . والخوف من الله لا يراد به ما يخطِر بالبال من الرّعب كاستشعار الخوف، بل إنّما يراد به الكف عن الماصى وتحرّى الطَّاعات . ولذلك قيل : لا يعدُّ خائفًا من لم يكن للذَّنوب تاركًا . والخوف أجلّ منازل السّالكين وأنفعها للقلب . وهو فرض على كلُّ أحد . قال تعالى : (وخافُونِ إِنْ كُنتُمْ مُوْمِتِينَ (٢) وقال : ( وإِيَّايَ فاتَّقُونِ (٣) ) ومدح الله تعالى أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ﴿ عُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ . والذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ . والَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ . أُولَيْكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) في مسند الإمام أحمد وجامع التّرمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : (الذين يؤتون ما آتُوا وقلومهم وجلة ) أهو الَّذي يسرق ويشرب الخمر ويزنى؟ قال: لا يا ابنة الصّديق: ولكنَّه الرَّجل يصوم ويصلِّي ويتصدَّق

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧٥ سورة آل عمران ،

<sup>(</sup>٤) الآيات ٥٧ ــ ٢١ سورة المؤمنين .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٥ سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) الآية ١) سورة البقرة .

ويخاف أن لا يقبل منه » وقال الحسن : عملوا والله الصّالحات واجتهدوا فيها ، وخافوا أن تُردّ عليهم . وقال الجنيد : الخوف توقع العقوبة على مجارى الأنفاس . وقيل : الخوف : اضطراب القلب وحركته من تذكّر المَخُوف . وقيل الخوف : هرب القلب من حلول المكروه وعند استشعاره . وقيل : الخوف العلم بمجارى الأحكام . وهذا سبب الخوف لا نفسه . وقال أبو حفص (۱) : الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه . وقال : الخوف سراج في القلب يبصر به ما فيه من الخير والشرّ . وكلّ واحد (۲) إذا خِفْته هربت إليه . وقال إبراهيم بن الخوف سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشّهوات منه وطرد الدّنيا عنه . وقال ذو النّون : الناس على الطّريق ما لم يَزلُ عنهم الخوف ، فإذازال عنهم الخوف ضلّوا عن الطّريق .

والخوف ليس مقصودًا لذاته بل مقصود لغيره . والخوف المحمودالصَّادق: ما حال بين صاحبه ومحارم الله ، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط . وقال أبو عبان : صِدْق الخوف هو الورع عن الآثام (٣) ظاهرًا وباطنًا . وقال الأنصارى : الخوف هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر يعنى الخروج من سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد .

وأَمَّا التخويف من الله فهو الحَثُّ على التحرُّز . وعلى ذلك قوله تعالى : ( ذلك (٤) يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ ) ونهى الله تعالى عن مخافة الشيطان والمبالاة

 <sup>(</sup>۱) انظر في هذا وما بعده الرسالة ۷۷ . (۲) ب : « احد » .

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: « الامام » وما اثبت من الرسالة .

 <sup>(</sup>٤) الآية ١٦ سورة الزمر .

بتخويفه ، فقال ( إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ (١) ) أَى لاتأْتمروا للشيطان وأتمروا لله تعالى . ويقال تخوّفناهم أَى تنقَّصناهم تنقُّصا اقتضاه الخوف منهم (٢) .

وقوله: (وإنِّى خِفْتُ المَوَالِيَ مِن وَرَائِي (٣) فخوفه منهم ألَّا يراعوا الشريعة ولا يحفظوا نظام الدِّين ، لا أن يرثوا ماله كما ظنَّه بعض الجهلة . فالقُنْيات الدِّنيويَّة أَخسُّ (٤) عند الأَنبياءِ من أن يُشفقوا عليها .

والخيفة : الحالة الَّني عليها الإنسان من الخوف . قال تعالى : ( فَأَوْجَسَ فَي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ( و المَلَائِكَةُ و السَعمال الخوف . قال تعالى ( و المَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ( ) و و المَلَائِكَةُ الخيفة تنبيه أَنَّ الخوف منهم حالة لازمة لا تفارقهم . و التخوف : ظهور الخوف من الإنسان . قال تعالى : ( أَوْ يَأْخُذَهُم عَلَى تَخَوُّف ( ) ) .

وقد ورد في القرآن الخوف على خمسة وجوه :

الأَوَّل: بمعنى القتل والهزيمة (وإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ<sup>(٨)</sup>) (وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ<sup>(٩)</sup>) أَى القتل.

الثَّاني : معنى الحرب والقتال ( فَإِذَا ذَهَبَ الخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَة

الآیة ۱۷۵ سورة، آل عمران .

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: « منه » وما اثبت هـ والناسب .

<sup>(</sup>٣) الآية ٥ سورة مريم .

<sup>(</sup>٤) في الاصلين: « احسن » وما اثبت من الراغب .

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٧ سورة طه . (٦) الآية ١٣ سورة الرعد .

<sup>(</sup>V) الآية V} سورة النحل . (A) الآية ٨٣ سورة النساء .

<sup>(</sup>٩) الآية ١٥٥ سورة البقرة .

حِدَادٍ (١) أَى إِذَا انجلى الحرب ( فَإِذَا جَاءَ الخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْك (١) ) أَى الحرب .

الثالث: بمعنى العلم والدَّراية (فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جَنَفًا (٢) أَى عِلم (إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا تُقْسِطُوا (وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى (وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى (٤) أَى علمتم .

الرّابع: بمعنى النقص (أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ (٥) أَى تنقُّص. الخامس: بمعنى الرُّعب والخشية من العذاب والعقوبة (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (٦)).

وفی مواضع کثیرة قُرِن الخوف فی القرآن بـ ((لا)) النّافیة وبـ ((لا)) النّاهیة ، نحو ((لاَ تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ (()) ((لاَ تَخَفْ إِنَّكَ مَعَكُمَا (())) ((() وَلَا تَخَافِی وَلَا تَحْزَفِی إِنَّا رَادُّوهُ (لاَ تَخَفْ إِنّی الْمُوسَلُونَ ((())) ((() اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنّی لاَ یَخَافُ لَدَی الْمُرْسَلُونَ ((())) ((() اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّی الْ یَخَافُ دَرَکًا وَلَا تَخْشَی ((())) (((() اَقْبِلْ وَلَا یَخَافُ دَرَکًا وَلَا تَخْشَی ((())) (((() اَلَّ یَخَافُونَ عَلَیْهِمْ لَوْمَ اَلْهُمْ یَخْزُنُونَ ((())) (((() اَلَّ یَخَافُوا وَلَا یَخْسًا وَلَا رَهُقًا ((())) ((() اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ((())) ((() اللهُمْ یَخْرُنُونَ ((())) ((() اللهُ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا (())) ((() اللهُ اللهُ

الآية ١٩ سورة الاحزاب.

 <sup>(</sup>٢) الآية ١٨٢ سورة البقرة .
 (٤) الآية ٣ سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٢٩ سورة البقرة

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٤ سورة النحــل . وسبق له تفسير التخوف في الآية بظهور الخوف ، وهذا غير ما هنا . وقد فسر بأن يهلك القرى التي تليهم فيخافوا ثم يأخذهم . فأما تفسير التخوف بالتنقيص فهو ان ينقص من أبدانهم وأموالهم وثمارهم شيئًا فشيئًا .

<sup>· (</sup>V) الآية ٣٣ سورة المنكبوت ·

<sup>(</sup>٦) آلاية ١٦ سورة السجدة .(٨) الاية ٢٦ سورة طه .

<sup>(</sup>٩) الآية ١٨ سورة طه .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٧ سورة القصص .

 <sup>(</sup>١١) الآية ١٠ سورة النمل ٠
 (١٣) الآية ٧٧ سورة طه ٠

 <sup>(</sup>۱۲) الآیة ۳۱ سورة القصص .
 (۱٤) الآیة ۶۵ سورة المالدة .

<sup>(</sup>١٥) الآبة ١٣ سورة الجن .

<sup>(</sup>١٦) الآية ٣٨ سورة البقرة .

<sup>(</sup>١٧) الآية ٣٠ سورة فصلت .

#### ٢٨ - بصيرة في الخيل والخسول

الخيال والخيالة بمعنى : وأصله الصّورة المجرّدة كالصّورة المتصوّرة في المنام وفي المِرآة وفي القلب بُعَيد غيبوبة المرئيّ . قال الشاعر البحتريّ (١) ولستُ بنازل إلّا ألمّت برَحلي أو خيالتُها الكَذُوب ثمّ يستعمل في صورة كلّ أمر متصوّر ، وفي كلّ شخص دقيق يجرى مجرى الخيال .

والتَّخييل: تصوير خيال الشيء في النَّفس، والتَّخيُّل: تصوّر ذلك. وخِلْت بمعنى ظننت، يقال اعتبارًا بتصوَّر خيال المظنون. ويقال خيّلت السَّماء: أبدت خيالًا للمطر. وفلان مَخِيل لكذا أي خلِيق، وحقيقته أنَّه مَظْهر خيال ذلك.

والخُيلاء : التكبّر عن تخيّل فضيلة تراءى للإنسان من نفسه . وفى الحديث [قال (٢) النبي \_ صلّى الله عليه وسلم \_ لأبى بكر رضى الله عنه : إذك لست تصنع ذلك خُيلاء ] ومنها تنوول لفظ الخيل ، لِمَا قيل : إنّه لايركب أحد فرسًا إلّا وَجَد فى نفسه نَخْوة . والخيل فى الأصل اسم للأفراس والفرسان جميعًا . قال تعالى : (وَمَن رِبَاطِ الخَيْلِ (٣)) ويستعمل فى كلّ واحد منهما منفردًا ؛ نحو ما روى (يا خيل (٤) الله اركبى) فهذا للفرسان . وكذا قوله

<sup>(</sup>١) هذا من شعر في الحماسة غير منسوب ويبعد انه للبحترى . وانظر الحماسية ٩٩ من شرح المرزوقي .

 <sup>(</sup>۲) زیادة من التاج فی (خیل) .
 (۳) ۱۹یة ۲۰ سورة الانفال .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو الشيخ في الناسخ والمنسوخكما في كشف الخفاء والالباس.

تعالى: (وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكِ وَرَجْلِكَ (١) أَى بفرسانك ورَجَّالتِك . وقوله صلى الله عليه وسلَّم: «عفوت (٢) لكم عن صدقة الخيل » يعنى الأفراس وكذا قوله تعالى: (والخَيْلَ والْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا (٣)) والخيَّالة: أَى أَصحاب الخُيُول .

وخُيِّل إِليه أَنَّه كذا على ما لم يسمّ فاعله من التَّخييل والوَهْم . قال تعالى : ( يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (٤) قال أَبو زيد : خيّلت على الرّجل إذا وجّهتَ التَّهمة إليه .

وقوله (وتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ (٥) أَى أَعطيناكم ومكنَّاكم . والتخويل فى الأَصل : إعطاءُ الخَوَل وهو العطيَّة ، قال لَبِيد رضى الله عنه :

ولقد تَحْمد لل فارقت جارتى والحمدُ من خير خَوَلْ<sup>(۲)</sup> وقوله تعالى: (ثم إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ<sup>(۷)</sup>)[ أَى] أعطاه وملَّكه. قال أبوالنَّجم: الحمد لله الوهُوب المجْزِل أعطى فلم يَبْخل ولم يبخَّل \* كوم (۸) الذُرَا من خَوَل المخُوِّل \*

والخاءُ لنيِّف وعشرين معنى ذكرته في القاموس.

<sup>(</sup>١) الآية ٦٤ سورة الاسراء .

<sup>(</sup>٢) ورد في الجامع الصغير بلفظ « عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة » والحبهة الخيل .

 <sup>(</sup>٤) الآية ٦٦ سورة طه .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٨ سورة النحل .
 (٥) الآية ١٤ سورة الأنمام .

<sup>(</sup>٦) الديوان ( الكويت ) ١٧٧

 <sup>(</sup>۷) الآیة ۸ سورة الزمر .

<sup>(</sup>٨) اللرا جمع ذروة وهي أعلى الشيء ،والمراد السنام ، والكوم جمسع كوماء وهي الناقة السمينة .

### ٢٩ - بمسيرة في الخسون

وهو أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح ، خانه خُونًا وخيانة ومَخَانة ، واختانه ، فهو خائن وخائنة وخُون وخَوْن والجمع خانة وخَوَنَةً وخُوّان قال الرَّاغب : الخيانة والنَّفاق واحدٌ ، إلَّا أَنَّ الخيانة يقال اعتبارًا بالعهد والأَمانة ، والنفاق يقال اعتبارًا بالدين ، ثمّ يتداخلان . فالخيانة : مخالفة الحقّ بنقض العهد في السّر . ونقيض الخيانة الأَمانة . يقال خُنْت فلانًا وخُنْت أَمانة فلان قال تعالى : (لا تَخُونُوا الله والرِّسُولَ وتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ (١)) وقوله (وَلا تَزَالُ تَطَلِعُ على خَائِنة مِنْهُمْ (٢)) أَى على جماعة خائنة ، وقيل على رجل خائن فإنّه يقال : رجل خائن وخائنة كداهية وراوية . وقيل : خائنة موضوعة موضع المصدر ؛ نحو قم قائمًا .

وقوله تعالى : (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ (٣)) فالاختيان مراودة الخيانة .

ولم يقل: تخونوا أنفسكم ، لأنه لم يكن منهم الخيانة ، بل كان منهم الاختيان فالاختيان تحرّك شهوة الإنسان لتحرَّى الخيانة وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى: (إن النفس لأَمَّارَةُ بالسُّوءِ(٤)). وخائنة الأَعين: ما يُسارِق من النظر إلى مالا يحل أو أنْ ينظر نظرة بريبة . وخوّنه: نسبه إلى الخَوْن ونقصه .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٥ سورة يوسف .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧ سورة الانفال .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨٧ سورة البقرة .

# البائللتك

#### في الكلمات المفتتحة بحرف الدال

وهى: الدّال، والدّب ، والدّبر ، والدّثر ، والدّحر ، والدّحض ، والدّحو ، والدّحو ، والدّحل ، والدّحن ، والدّحر ، والدّحل ، والدّحن ، والدّرج ، والدّرس ، والدّحك ، والدّفع ، والدّفق ، والدّحة ، والدّحاء ، والدّفع ، والدّفق ، والدّف ، والدّول ، والدّول ، والدّور ، والدّول ، والدّور ، والدّول ، والدّور ، والدّون ، والدّو

### ١ ـ بصيرة في السدال

وهي ترد في القرآن واللغة والعرف على عشرة أُوجه :

الأوّل: حرف من حروف التهجّى مخرجه من طرف اللسان قرب مخرج التاء، يجوز تذكيره وتأنيثه. تقول منه: دوّلت دالًا حسنًا وحسنة. وجمع المذكّر أدْوال كمال وأموال، وإذا أنّثت جمعت دالات كحال وحالات. الثّانى: الدّال فى حساب الجُمّل اسم لعدد الأربعة.

الثَّالث: الدَّال الكافية وهي الَّتي تقتصر عليها من كلمة أوّلها الدَّال ؛ كقول الشاعر:

أتيت إبراهيم في حاجة فقال لى خذها أخى دالا فقلت دال درهم أم دال دينا ر فبيّن قال لى لالا

الرَّابِعِ : الدَّالِ المكرَّرة في مثل عَدد ومدَّد .

الخامس: الدال المدغمة في مثل عدّ ومدّ .

السّادس : دال العَجْز والضّرورة كما يأتى الأَلْكَنُ بالدّالات الزّائدة في أَثناء كلامه .

السّابع: الدّال المشتقّ من الدّلالة . والدّلال تقول في اسم الفاعل: دال دالّان .

الثامن : الدَّالُ الأصلي في نحو دبر وبدر وبرد .

التَّاسع: الدَّال المبدلة من التَّاءَ إذا كان بعد جيم ، نحو قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ رَبُّكَ (١) وقرى في الشاذِّ (يَجْدَبِيك) وقال الشاعر (٢):

فقلت لصاحبي لا تَحْبسَنّا بنَزْع أصولِه واجدز شيحًا أي اجتزّ .

العاشر: الدّال اللغوى . قال الخليل: الدّال عندهم: المرأة السمينة . قال الشاعر:

مهفهفة حوراء عطبولة دال كأن الهلال حاجبها

<sup>(</sup>۱) الآية ٦ سورة يوسف .

<sup>(</sup>٢) هو مضرس بن دبيعى الاسدى ، يذكر فى أبيات قبله أنه أعد لحما يشويه لأصحابه ، ويذكر فى هذا البيت أنه أمر صاحبه بجميع العطب للشى وأمره أن يسرع فلا يتلبث حتى ينزع أصول الشجر ، بل يأخذ القضبان وأن بجتر الشيع ، وهو نبت سهل الجز والقطع .

#### ٧ ـ بمسيرة في السدب

الدّب والدّبيب: مَشَى خفيف على الهينة . ويستعمل ذلك فى الحيوان وفى الحشرات أكثر . وقد يقال : دَبّ الشَّرابُ فيه ودبّ السُّقْم فى الجسم ودَبَّ البِلا فى الثوب أى سرى . ويقال : دبّت عقاربُه أى سَرَتْ نمائمه وأذاه .

والدّابة: ما دبّ من الحيوان، وغلب على ما يُركب. ويقع على المذكّر والمؤنّث. وقوله تعالى: (مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابّةٍ (١) قال أبو عبيدة: المراد الإنسان خاصة. والأولى إجراؤها على العموم. وقوله تعالى: (أخْرَجْنَا لَهُمْ دَابّةً مِنَ الأَرْضِ تُكلّمُهُمْ (٢) قيل عنى بها الأشرار الذين هم فى الجهل بمنزلة الدّواب، فيكون الدّابّة جَمْعا لكلّ شيء يدبّ، نحو خائنة فى جمع خائن. وقيل: هي حيوان بخلاف ما نَعرفه يختص خروجه بقرب القيامة في أو أو أو أولها) (٣) تخرج بنهامة. وقيل: تخرج بثلاثة أمكنة ثلاث مَرْات. وقيل: تخرج من الصَّفَا، وقيل: من عند الحَجَر الأَسُود. وقوله تعالى: (إنَّ شَرَّ الدّوابِ (١)) عامٌ في جميع الحيوانات.

<sup>(</sup>١) الآية ٥٤ سورة فاطر . (١) الآية ٨٢ سورة النمل .

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: « وأذلها » ويبدو أنهمحرف عما أثبت .

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٢٢ ، ٥٥ سورة الأنفال .

### ٣- بمسيرة في الدبسر

الدُّبُرُ والدُّبُر: الظَّهر، قال الله تعالى: (وَيُولُّونَ الدُّبُرَ<sup>(1)</sup>) جعله للجماعة كقوله تعالى: (لايَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ (<sup>1)</sup>) والجمع أدبار. قال تعالى: (يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وأَدْبَارَهُمْ (<sup>1)</sup>) أَى قُدّامهم وخَلْفهم. وقال (فَلَا تُولُّوهُمُ الأَدْبَارَهُمْ اللهُبُر والدُّبُر والدُّبُر أيضا: خلاف القُبُل والقُبْل. الأَدْبَارَ (أُنَّ) أَى لا تنهزموا. والدُّبُر والدُّبْر أيضا: خلاف القُبُل والقُبْل. ودُبُر الأَمر ودُبْره: آخره. قال الكُميْت:

أَعهدَكَ من أُولَى الشَّبيبَةِ تطْلُبُ على دُبُرٍ هيهات شَأُو مُغَرِّبُ (٥) وأَدبار السَّجود: أواخر الصَّلوات .

وقرئ (وإدبار النُّجوم (٦)) بالفتح والكسر، فبالكسر (٧) مصدر مجعول ظرفًا نحو مَقْدَم الحاجِّ وخُفُوق النجم، وأدبار بالفتح جمع (٧).

ويشتق منه تارة باعتبار دُبُر الفاعل كقولهم : دَبَر فلان ، وأمس الدابر (واللَّيل إِذْ أَدْبَرَ (١٨) وباعتبار [دبر] (٩) المفعول ، دَبَر السَّهم الهَدَفَ أَى سقط خَلْفه ، ودَبَر فلان القوم : صار خلفهم . والدَّابر يقال للمتأخِّر والتَّابع إمَّا باعتبار المَّان وإمَّا باعتبار الزَّمان أو باعتبار المَرْتبة . وأدبر : أعرض

١) الآية ٥٤ سورة القمر . (٢) ٤٣ سورة ابرهيم .

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٠ سورة الانفال . (٤) الآية ١٥ سورة الانفال .

<sup>(</sup>٥) الشاو: المدى والفاية . و (مفرب): يريد ان عود الشبيبة اصبح بعيد المنال .

<sup>(</sup>٦) الآية ٩٤ سورة الطور .

<sup>(</sup>٧) هي اقراءة الجمهدور . والفتح قراءة سالم بن أبي الجمد ، والمنهال بن عمرو ، يعقوب كما في البحر لأبي حيان ١٥٣/٨

<sup>(</sup>٨) الآية ٣٣ سورة المعتر . (٩) زيادة من الراغب .

وولَّى دُبُره . قال تعالى : ( ثُمَّ أَدْبَرَ واسْتَكْبَرَ (١)) قال صلَّى الله عليه وسلَّم « لا تقاطعوا (٢) ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا » وقيل (٣): لايذكر أُحدكم صاحبه مِن خلفه . والاستدبار طلب دُبُر الشَّيء . وتدابر القوم إذا ولَّى بعضهم عن بعض ، والدُّبار : مصدر دابرته أَى عاد يته مِن خلفه . والتَّدبير: التفكُّر في دُبُر الأَمور. قوله تعالى: (فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (٤)) يعنى: ملائكة موكَّلة بتدبير أُمور . ودابر كلِّ شيءٍ : آخره . ويقال : قطع الله دابرهم ، أَى آخر من بَقِيَ منهم . وقوله تعالى : (فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا (٥)) أي استأصل الله شأفتهم . ودابرهم : أصلهم . ومثله قوله تعالى ( ويَقْطَعَ دَابِرِ الكَافِرِينَ<sup>(٦)</sup>) أَى لا يُبتى منهم باقية . ومثلة قوله عزُّو جلّ (أَنَّ دَابِرَ هَوْلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (٧) أَى آخرهم . ودابِر الرّجل : عقبه . والدَّبار : الهلاك الذي يقطع دابرهم . ودَبَر اللَّيل : أدبر ، قال تعالى : (واللَّيْل إِذَا دَبَرُ (٨) وهي قراءة غير نافع (٩) وحمزة وحَفص ويعقوب وخَلَف. ودَبَر فلان القوم أى كان آخرهم، ومنه قول عمر: ولكنَّني كنت أَرجو أَن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلَّم حتَّى يَدْبُرنا . والدُّبُور : الرّيح الَّتي تقابل الصَّبا . ودُبِر كعني : أصابته ريحُ الدَّبور . وأدبر : خلاف

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣ سورة المدثر .

<sup>(</sup>٢) ورد في رياض الصــالحين عن الصحيحين ببعض اختلاف.

 <sup>(</sup>٣) اى فى ممنى الحديث .
 (٤) الآية ٥ سورة النازعات .

 <sup>(</sup>٥) الآية ه ٤ سورة الانفام .
 (٦) الآية ٧ سورة الانفال .

<sup>(</sup>V) الآية ٦٦ سورة الحجر . (A) الآية ٣٣ سورة المدثر .

<sup>(</sup>٩) أما قراءة نافع ومن عطف عليه فهـو ( أذ أدبر ) .

أَقبل ، قال تعالى : ( ولَّى مُدْبِرًا ولَمْ يُعَقِّبُ (١) ) وأَدبر النهار : ولَّى ، قال : ( واللَّيْل إِذْ أَدْبَرَ (٢) ) وهي قراءة من تقدّم ذكره .

والتدبّر: التفكُّر، يقال: تدبّرت الأَمر إذا نظرت في أدباره. ومنه قوله تعالى: ( أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ (٣) ) أَى أَفلا يتفكَّرون فيعتبروا، وقوله: ( أَفلم يَدَّبُّرُوا القَوْلَ (٤) أَى أَفلم يتفهَّموا ماخوطبوا به في القرآن. والدَّبْر: النَحْل والزنابير وتحوهما مما سلاحها في أدبارها.

### ٤ - بصيرة في الدثر والدخس والدحض والدحر

قال الله تعالى: (يأيها المُدَّرُّوُ) أَى المتدثَّر، وهو المتلفَّف في الدِّثار، وهو ما كان من الثياب فوق الشَّعار. يقال: ادّثَّر الرجل يَدَّثُرُ ادَّثُرًا أَى تَدَثَّر يَتَدُثَّرُ تَدَثُّرُ تَدَثُّرًا ، فأَدغمت التَّاءُ في الدّال وشُدّدت أَى تلفَّف في الدِّثَار. وتدثَّر الفحلُ النَّاقة: تسنَّمها، وَزَيْدٌ فَرسَه: وثب عَليه فركبه. وأَدْثَرَ مثل الفحلُ النَّاقة: تسنَّمها، وَزَيْدٌ فَرسَه: وثب عَليه فركبه. وأَدْثَرَ مثل أكرمَ : اقتنى دَثْرًا من المال. ودَثَر الرَّجُلُ : عَلته كَبْرَة واستِشنان (١). والسِّيفُ : علته كَبْرَة واستِشنان (١). والسِّيفُ : مدى لبُعْد عهده بَالصِّقال، والثوبُ : اتَسخ. والدَّثْر: المال الكثير. وهو دِثْر مال \_ بالكسر \_ أَى حَسَن القيام به. ويقال: مالُ دَثْر ومالان دَثْر وأموال دَثْرَ. ومنه (٧) قيل للمنزل الدَّارس: داثر لذهاب أعلامه.

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ سورة النمل ، الآية ٣١ سورة القصص .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٣ سورة المدثر .

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٢ سورة النسساء ، والآية ٢٤ سورة محمد .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨ سورة المؤمنين . (٥) أول سورة المدر .

<sup>(</sup>٦) الكبرة: التقدم في السن والاستشنان: الهزال.

<sup>(</sup>V) ذكر الراغب هذا بعد قوله: « وسيف دائر: بعيد العهد بالصقال » والمناسبة على هذا ظاهرة .

والدَّحر: (١) الإبعاد والطَّرد.

والدَّحْض : الزَّلِق ، والفَحْص والبحث والزوال . و (حُجَّتُهُمْ داحِضَةُ (٢) : باطلة . ومكان دَحْض ودَحُوض : ذَلِق .

والدَّوْ : إِزَالَةَ الشَّيء عن مكانه ومَقَرَّه (والأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣)) أَى أَزَالَها (٤) عن مقرَّها . وهو من قولهم : دَحَا المطرُ الحَصَى عن وجه الأَرض أَى جَرَفها .

وَدَخِرَ يَدْخَرَ دَخَرًا : صَغُر وذلَّ (وَهُمْ دَاخِرُونَ (٥)) صاغرون .

<sup>(</sup>۱) ورد من هذا قوله تعالى فى الآية ١٨من سورة الاعراف: (قال اخرج منها ملعوما مدحورا).

<sup>(</sup>۲) الآية ١٦ سورة الشورى . (٣) الآية ٣٠ سورة النازعات .

<sup>(3)</sup> تبع هذا الراغب . وتتمسة كلامه : « كقوله : ( يوم ترجف الارض والجبال ) » وتراه يذهب بالدحو في الآية الى ما يكون قبيل القيامة ، وليس الأمر كذلك فقد فسر (دحاها) بقوله بعد : ( اخرج منها ماءها ومرعاها . . ) ولا يناسب هذا معنى الراغب . وقد اجمسع المفسرون على أن الدحسو في الآية البسط والتمهيد .

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٤ سورة النحل.

#### ه \_ بمسيرة في الدخيل

الدَّخول: نقيض الخروج. ويستعمل ذلك في الزَّمان والمكان والأَّعمال. قال تعالى: (ادْخُلُوا هذِهِ القَرْيَةَ (١) .

وقوله: (أَدْخِلْنَى مُدْخَلَ صِدْق (٢) فَمَدْخل من دخل ، ومُدْخل أَن من وقوله : (أَدْخِلْنَى مُدْخَلًا كَرِيمًا (٤) قرئ بالوجهين أَيضًا . فمن قرأ (مَدْخلًا) بالفتح (٥) فكأنه إشارة إلى أنّهم يقصدونه ولم يكونوا كمن ذكرهم في قوله تعالى : (الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ (٢) وَمَنْ قرأ بالضَّمّ (٥) فكقوله : (لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ (٧) وادّخل : ومَنْ قرأ بالضَّمّ (٥) فكقوله : (لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ (٧) وادّخل : اجتهد في دخوله ، قال تعالى : (أو مُدَّخَلًا (٨)) والدَّخَل : كناية عن الفساد والعداوة المستبطنة (٩) ، وعن الدّعوة في النسب . يقال : دَخِل دَخَلًا ، قال تعالى : (تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا (١٠)) أَى : مكرا وخديعة وغِشًا وخيانَةً . والدّخل – بسكون الخاء – العيب والرّيبة . قالت عَثْمَة بنت مطرود :

ترى الفتيان كالنخْل وما يدريك بالدخْل

<sup>(</sup>١) الآية ٥٨ سورة البقرة . (٢) الآية ٨٠ سورة الاسراء .

<sup>(</sup>٣) قراءة فتح الميم قراءة اقتادة وأبى حيوه وحميد وابرهيم بن أبى عبلة ، وقراءة الجمهور بالضم ، وانظر البحر ٣/٦

<sup>(</sup>٤) الآية ٣١ سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع وأبي جعفر ، والضم قراءة الباقين ، كما ورد في الاتحاف .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٤ سورة الفرقان . (V) الآية ٥٩ سورة الحج .

<sup>(</sup>٨) الآية ٥٧ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٩) في الاصلين: « المستنبطة » دما اثبت من الرافب .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٩٢ سورة النحل .

يُضْرب (١) في ذي منظر لا خير عنده . ويقال دُخل فلان فهو مدخول كناية عن بله في عقله ، وفساد في أصله (٢) .

وقوله تعالى : (فادْخُلِي فِي عِبَادِي (٣) تدخل كلّ نَفْس في البدن الذي خرجت منه .

وقوله تعالى: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وهِيَ دُخَانٌ (٤) أَى هي مثل الدِّخان إشارة إلى أَنه لا تماسك لها .

#### ٩ \_ بمسرة السدر

وهو فى الأصل تولّد شىء من شىء ، ويدل على اضطراب فى شىء أيضًا . قال تعالى : ( يُرْسِل السَّهَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (٥) ) وأصله من الدَّر والدِّرة أى اللَّبن . ويستعار ذلك للمطر استعارة أسهاء البعير وأوصافه . يقال فى المدح : للَّه دَرِّه : أى عمله ، ولله دَرِّك من رجل ، وفى الذمّ : لادرَّ دَرُّهُ ، قال المَّنخُل : لا دَرَّ دَرَّهُ وعندى البُرِّمكنورُ (٧) لا دَرَّ دَرِّى إِن أطعمتُ نازلكم فرف الحَيِّ وعندى البُرِّمكنورُ (٧)

<sup>(</sup>١) انظر قصة المثل في امثال الميداني في حرف التاء .

 <sup>(</sup>۲) في الراغب: « داخله » .
 (۳) الآية ۲۹ سورة الفجر .

<sup>(</sup>٤) الآية ١١ سورة فصلت . (٥) الآية ٥٢ سورة هود .

<sup>(</sup>٦) الحتى : القل وهو الدوم ، وقرفة : قشرة . والبيت مطلع قصيميدة في ديوان الهذليين ١٥/٢

# ٧- بمسيرة في الدرج

الدَّرَجة نحو المنزلة ، لكن يقال للمنزلة ، دَرَجة إذا اعتبرت بالصّعود دون الامتداد على البسيطة (١) كدرجة السطح والسُّلُّم . ويعبّر بها عن المنزلة الرَّفيعة . قال تعالى : (ولِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (٢)) تنبيهًا لرفعة منزلة الرجال عليهن في العقل والسّياسة ونحو ذلك من المشار إليه بقوله تعالى: (الرَّجَالُ قَوَّامُونَ على النِّسَاء (٣) وقال تعالى: (هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ (٤) أَى ذَوُو درجات. ودرجات النجوم تشبيهًا بما تقدّم وهي ثلاثمائة وستون درجة لأنهم قسَّموا الفلاك ثلاثمائة وستِّين قسمًا ، ووزعوه على اثنى عشر بُرجًا ، كلَّ بُرْج ثلاثون درجة ،كل درجة ستون دقيقة ، كل دقيقة ستّون ثانية ، كلُّ ثانية ستُّون ثالثة ، [و] هكذا إلى العاشرة . ولا يجيءُ في الحساب أكثر من هذا . والفعل من هذه المادة درج يدرج دُرُوجًا فهو دارج أى صعد . والإدراج: لف (٥) شيء في (٦) شيء. يقال أدرج فلان في أكفانه. ودَرَّجة في الأَمر تدريجًا أَي جَرَّه إِليه قليلًا قليلًا . واستدرج الله المرء : جَرَّه قليلًا قليلًا إلى العذاب . قال تعالى : (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (٧) كلما جدَّدوا خطيئة جدَّدنا لهم نعمة وأنسيناهم شكر النَّعمة واستغفار الذَّنب.

<sup>(</sup>۱) هي الارض. وفي الراغب: «البسيط» (۲) الآية ۲۲۸ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٤ سورة النساء . (٤) الآية ١٦٣ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٥) في الاصلين : ﴿ كَفِّ ﴾ تجريف .

<sup>(</sup>٦) في الاصلين: « من » والمنساسب مااثبت .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٨٢ سورة الاهراف ، والآية } سورة القلم .

والدّرجات وردت في القرآن على وجوه:

الأُوّل : درجة الرَّجال على النِّساء مَا ذكرنا ( وَلِلرُّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً (١) والثَّانى : درجة المجاهدين على القاعدين ( وفَضَّلَ اللهُ المُجَاهِدِينَ على القاعدين أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً ورَحْمَةً (٢)).

الثَّالَث: درجة الصَّحابة بالسَّبق والصَّحبة (أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةٌ (٣) . الرَّابع: درجة أَصناف الخَلْق بعضِهم على بعض بزيادة الطَّاعة ونقصانها. (ولِكُلُّ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلوا(٤) .

الخامس : درجات خواص العباد (هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ (هُ) . السّادس : درجات العلماء والمروءة (وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضَ دَرَجَات (اللّه السّابع : منازل المطيعين وزيادة درجاتهم في الجنّة (فأولَثِكَ لَهُمُ اللّهَرَجَاتُ العُلَى (۱) .

الثامن بمعنى : رافع درجات المطبعين على تفاوت أحوالهم ( رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو العَرْشِ (٨) .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٨ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠ سورة الحديد .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٦٣ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>V) الآية Vo سورة طه .

<sup>(</sup>٢) الايتان ٩٥ ، ٩٦ سورة النساء .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٣٢ سورة الانمام .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٦٥ سورة الانمام .

<sup>(</sup>A) الآية 10 سورة غافر .

### ٨ \_ بصيرة في الدرس والدرك

الدّرس: دَرَسَ الشيء معناه بتى أثره. ومنه دَرَس الكتاب ودرست العلم أى تناولت أثره بالحفظ. ولمّا كان تناول ذلك بمداومة القرآن عُبّر عن إدامة القرآن بالدّرس. وقوله تعالى: (ولِيَقُولُوا دَرَسْتُ (١)) أى: جاريت أهل الكتاب في القراءة (٢). وقيل: (دَرُسُوا مَا فِيهِ (٣)) تَركوا العمل به ، من قولهم: درس القومُ المكان أى أبلَوْا أثره ، ودرسَتِ المرأة كناية عن حاضِت ودرس البعيرُ: صار فيه أثرُ الجرب.

#### 华华华

والدّرك: اسم فى مقابلة الدّرَج بمعنى: أنَّ الدّرج مراتب اعتبارًا بالصّعود، والدّرك مراتب اعتبارًا بالهبوط . ولهذا عبّروا عن منازل الجنّة بالدّرجات ، وعن منازل جهنَّم بالدّركات . وكذلك بتصوّر (٤) الحُدُور فى النّار سمّيت هاوية . والدَّرْك أقصى قَعْرِ البحر (٥) . ويقال للحَبْل الَّذى (يوصل به حبل آخر (٦)) ليدرك الماء: دَرَك ، ولِمَا يلحق الإنسان من تَبعة : دَرَك به حبل آخر (٦)) ليدرك الماء: دَرَك ، ولِمَا يلحق الإنسان من تَبعة : دَرَك كالّذى فى البيع . قال تعالى : (لاتَخَاف دَرَكًا وَلَا تَخْشَى (٧)) . وأدرك :

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٥ سورة الانمام .

<sup>(</sup>۲) عبارة الراغب: « وقرىء (دارست) اى جاريت اهل الكتاب » فجعل هذا المنى للقراءة الاخرى .

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٦٩ سورة الاعراف .
 (٤) في الراغب: « لتضور » .

<sup>(</sup>a) في القاموس: « الشيء » وفي الشرح: « زاد في التهذيب: كالبحر ونحوه » .

<sup>(</sup>٦) ظاهر هذا أن الدرك الحبسل الكبيرالذى يوصل به حبل آخر .وعبارة القاموس : « حبل يوثق فى طرف الحبل الكبير ليكون هوالذى بلى الماء " وصحة المبارة هنا أن يقال : يوصل بحبل آخر . وقد تبع عبارة الراغب .

الآية ٧٧ سورة طه والمروف أن الدرك في الآية الادراك واللحاق لا التبعة .

بلغ عِلمُه أقصى الشيء. ومنه المدرِ كات الخمس والمدارك الخمس يعنى الحواس كالسّمع والبصر والشمّ والذّوق واللّمس. وأدرك الصّبيّ : بلغ أقصى غاية الصبا وذلك حين البلوغ. والتدارك : إدراك الغائب ، والاستدراك : إصلاح الخطأ ، قال :

تداركنى من عَثْرة الدّهر قاسم عا شاء من معروفِهِ المتدارك وقال تعالى: (لَا تُدْركُهُ الأَبْصَارُ (١)) منهم من حمل ذاك على البصر الّذى هو الجارحة ، ومنهم من حمله على البصيرة منبّها على قول الصّديق : يا من غاية معرفته القصور عن معرفته ، إذ كان غاية معرفته تعالى أن تعرف الأَشياء فتعلم أنَّه ليس بشيء منه ولا عمثله بل هو موجِد كلّ ما أدركته . والتدارك في الإغاثة والنَّعمة أكثر .

وقوله تعالى: (حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا (٢) أَى لَحِق كُلُّ بِالآخر وقال: (بل ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ (٣)) أَى تدارك ، فأدغمت الدّال فى التّاء وتُوصِّل إلى السّكون بألف الوصل. وقرئ (بَلْ أَدْرَكَ علمهم (٤)) قال الحسن: معناه جهلوا أمر الآخرة ، وحقيقته: انتهى علمهم فى لحوق الآخرة فجهلوها وقيل: معناه: بل يُدْرِكُ علمهم ذلك فى الآخرة ، أَى إِذَا حصلوا فى الآخرة ؛ لأَنْ ما يكون ظنونا فى الدّنيا فهو فى الآخرة يقين.

وقد ورد الإدراك في القرآن على وجوه . كقوله تعالى لموسى عليه السلام

 <sup>(</sup>۲) الآية ۳۸ سورة الاعراف .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٣ سورة الانعام .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٦ سورة النمل .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة غير نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ، كما في الاتحاف

(لاَ تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْفَى (١) (قال أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (٢) وبلوغ فرعون العزق (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الغَرَقُ (٣) وبمعنى منازل أهل النَّار (إِنَّ المنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْفَل مِنَ النَّارِ (٤) وبمعنى أَنَّ الكفَّار كانوا في تشارك الشَّكُ ولم يكن لعلمهم رسوخ بتحقَّق القيامة (بل ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخِرَةِ (٥) وبمعنى أَنَّهم في دخول النَّار يلحق آخرهم أُولَهم (حتَّى إِذَا الدَّارَكُوا فيها جَمِيعًا (١) وبمعنى أَنَّهم في دخول النَّار يلحق آخرهم أُولَهم (حتَّى إِذَا الرَّرُكُوا فيها جَمِيعًا (١)) وبمعنى أَنَّ الأَفهام والأَوهام والأَبصار والبصائر لا تطلّع على حقيقة الذَّات المقدَّسة ، تعالى عن ذلك (٧)

<sup>(</sup>١) الآية ٧٧ سورة طه ولم يبين المنى في هذه الآية وما بمسدها . ويظهر أن في الكلام

<sup>(</sup>٢) الآية ٦١ سورة الشمراء . (٣) الآية . ٩ سورة يونس .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤٥ سورة النساء. (٥) الآية ٦٦ سورة النمل.

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٨ سورة الاعراف.

<sup>(</sup>V) من ذلك قوله تمسال : « لا تدركه الإيصار » .

### ٩ \_ بصيرة في الدرى والدرء

يقال دَرَيته ودَرَيت به أَدرِى دَرْيًا ودَرْية ودِرْيا ودِرْية ودَرَيا ودُرِياً علمته بضرب من الحيلة، وادّريت بمعناه . قال الشاعر (١) :

وماذا تدَّرِى الشعراءُ منِّى وقد جاوزتُ حَدَّ الأَربعينِ وأَدْرَاه به : أُعلمه . ودَرَى الصيدَ دَرْيًا : ختَله وكذا تدرَّاه وادَّرَاه . ودَرَى الصيدَ دَرْيًا : ختَله وكذا تدرَّاه وادَّرَاه . ودَرَى رأْسه : حَكَّه بالمِدْرَى .

وكلّ موضع فى القرآن (وما أدراك ) فقد عُقِّب ببيانه ؛ نحو قوله تعالى : (وَمَا أَدْرَاكَ ماهِيَهُ . نارٌ حامِيَةٌ (٢) ، وكل موضع ذكر بلفظ (وما يدرك) لم يعقّب ببيانه ، نحو قوله تعالى : (وما يُدْريك لَعَلَّ السَّاعة قَرِيب (٢) ) والدّراية لا يستعمل فى حق الله تعالى . وأمّا قول الشاعر :

« لاهُم لا أدرى وأنت الدارى «

فبين تعجرف أجلاف العرب .

#### 华华谷

والدرْ عُ بالهمز : الدفع إلى أحد الجانبين ، يقال : قوّمت درأه ؛ ودرأت عنه دَرْ عًا ودَرْأَةً : ذو عزّ ومَنَعة عنه دَرْ عًا ودَرْأَةً : ذو عزّ ومَنَعة

<sup>(</sup>۱) هو سحيم بن وثيل الرياحي التميمي والرواية الشهورة: «تبتغي» في مكان «تغري» وانظر الكامل مع رغبة الإمل٣/٣٦ °

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٠ ، ١١ سورة القارعة . (٣) الآية ١٧ سورة الشورى .

قوى على دفع أعدائه . ودارأته : دافعته ولاينته . وفي حديث : «ادر أوا(١) الحدود بالشبهات ، وفيه تنبيه على تطلب حيلةٍ يُدفع مها الحدّ .

وقوله تعالى: ( فَادَّارَأْتُمْ فيهَا (٢) هو تفاعلتم ، فأدغم التاء في الدَّال واجتلب ألف الوصل كما تقدَّم في ادَّارك وقال بعض العلماء : ادّارأتم : افتعلم . وهو غلط من أوجه :

الأوّل: أنَّ ادّرأتم على ثمانية أحرف وافتعلم على سبعة أحرف.

الثَّاني : أَنَّ الَّذي يلي ألف الوصل تاءُ (٣) فَجَعَلها دالًا .

الثالث: أنَّ الذي يلى التاء (٤)دالٌ فجعلها تاء.

الرَّابع: أن الفعل الصَّحيح العين لا يكون ما بعد تاء الافتعال منه إلَّا متحرَّكا وقد جعله ههنا ساكنًا .

الخامس: أنَّ ههنا قد دخل بين (٥) التاء والدّال زائد وفي افتعلت (٦) لايدخل ذاك .

السادس: أنَّه أنزل(٧) الألف منزلة العين وليست بعين.

السّابع: أن افتعل قبل تائه حرفان وبعده حرفان وادّارأتم بعد التاء ثلاثة أحرف .

<sup>(</sup>١) ورد في الجام الصفير عن ابن عباس مرفوعا .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٢ سورة البقرة . (٣) اى فى ادراتم على ان اصلها: تداراتم .

<sup>(</sup>٤) اى ان اصلها: تداراتم ، كما سبق .

<sup>(°)</sup> كلا في الراغب ، وكان الصواب : « بعد » فان الزائد \_ وهو الالف \_ بعد التاء والدال .

<sup>(</sup>٦) في هامش ب: « افتعلتم » .

<sup>(</sup>V) في الاصلين: « ابدل الالف وترك » وما اثبت من الراغب.

#### ١٠ ـ بصيرة في الدس والدسر والدسي

الدِّسُ : إدخال شيء في شيء بضرب من الإكراه في إخفاء . يقال : دسسته فَدُسُّ (١) . قال تعالى (أمْ يَدُسُّه في التُّرَابِ (٢) .

والدَّسُر الدَّفع الشَّديد ، تقول : دَسَرت المهار أَدسُره دَسُرًا ، وهو أَن تُدخله في الشيء بقوّة . والدّسار : المهار ، والجمع دُسُرٌ ودُسْرٌ مثال ظُفُر وظُفْر ، وقيل الدُّسُر : خيوط تُشَدُّ بها أَلواح السّفينة . وبكليهما فُسّر قوله تعالى : (وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِ ودُسُر (٣) ) وقيل : الدّسر : خَرْز السفينة ، وقيل : هي (٤) السّفن بعينها تَدُسُر الماء . والدّسراء أيضًا : السّفينة . والدّسراء أيضًا : السّفينة . والدّسراء أيضًا : السّفينة . والدّسر : الأسد الصّلب الموتّق ، الخَلْق قال :

\* عَبْلَ الذراعين شديدُ ، دَوْسُر \*

وقوله تعالى : (وقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (٥) أَى دَسَّسَها (٦) فَأَبدل من إحدى السَّينين ياء ؛ نحو تظنَّيت وأصله تظنَّنت .

#### 华华华

والدُّعُّ : الدَّفع الشديد قال تعالى : (فَذَلِكَ الذِي يَدُعُّ الْيَتِيم (٧))

<sup>(</sup>۱) كذا في الراغب . والاولى «فاندس». (٢) الآية ٥٩ سورة النحل .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣ سورة القمر.

<sup>(</sup>٤) أي الدسر بضم الدال والسين ، وعلى هذا المنى فقسوله ( دسر ) عطف على ( ذات الواح ) .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠ سورة الشمس •

<sup>(</sup>٦) أي اخفاها اخفاء فضائلهسسا وابداءمساوئها من ذميم الخصال ومنها الكفر .

<sup>(</sup>٧) الآية ٢ سورة الماعون .

## ١١ \_ بصيرة في الدعاء والدفع والدفق\*

الدّعاء : الرّغبة إلى الله تعالى . وقد دعا يدعو دُعاء ودَعْوَى ، والدعاء كالنداء أيضا ، لكن النداء قد يقال إذا قيل يا وأيًا ونحو ذلك من غير أن يُضم إليه الاسم ، والدّعاء لايكاد يقال إلّا إذا كان معه الاسم نحو يا فلان ، وقد يستعمل كلّ واحد منهما موضع الآخر . ويستعمل (۱) أيضًا استعمال التّسمية نحو : دعوت ابني زيدًا ، أى سمّيته . قال الله تعالى : (لاَتَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَلُحَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا (۲) حَمَّا على تعظميه صلى الله عليه وسلّم . وذلك مخاطبة لمن يقول : يا محمد . ودعوته : إذا سألته ، وإذا استغنته . قال الله تعالى : (أو أَتَنْكُمُ السّاعة أَغَيْر الله تَدْعُونَ (٣)) تنبيها أنّكم إذا أصابتكم شدّة لم تفزعُوا إلّا إليه . وقوله : ( وادعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا (٤)) وهو أن يقول : يا لهفاه واحسرتاه ونحو ذلك من ألفاظ التّأسف . والمعنى : أن يقول : يا لهفاه واحسرتاه ونحو ذلك من ألفاظ التّأسف . والمعنى : يحصل لكم غموم كثيرة . وقوله تعالى : (ادْعُ لَنَا رَبَّكُ (٥) أى سَله .

والدعاء إلى الشيء: الحثُّ على قصدهِ. وقوله (لَيْسَ لَهُ دعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الدَّنْيَا وَلَا فِي الآخِرَةِ (٢) أَى رفعة وتنويه. (ولهم الدَّعْوَة على غيرهم) أَى يُبدأ بهم في الدّعاء. و(تداعَوْا عليهم تجمّعوا). والداعية: صريخ الخيل في الحروب. ودعاه اللهُ عَكروه: أَنزله به. وادّعي كذا زعم أنَّه له، حقًا كان أو باطلًا.

و يلاحظ أن المصنف لم يتكلم في هـــده البصيرة عن الدفع والدفق ، وتكلم عنهما في البصيرة التالية . ( التصحيح ) .

<sup>(</sup>۱) أي المعاء . (۲) الآية ٦٣ سورة النور .

 <sup>(</sup>٣) الآية ، ٤ سورة الانمام .
 (٤) الآية ٤١ سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٥) الآيات ١٨ ـ ٧٠ سور البقرة , (٦) الآية ٣) سورة غافر و

والاسم الدَّعوة والدَّعاوة والدِّعوة والدِّعاوة. والدَّعوة الْجِلْف، والدَّعاء إلى الطَّعام ويضم كالمَدْعاة . والدَّعوى : الادَّعاء . قال (فِما كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ بِأَسُنَا (١) والدَّعوى أيضًا الدَّعاء كقوله تعالى : (وآخِرُدَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ بَالْعَالَ ) والدَّعوى أيضًا الدَّعاء كقوله تعالى : (وآخِرُدَعُواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١)) وقال تعالى : (ولَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ . نُزُلًا (٢)) أَى ما تطلبون .

والدُّعاءُ يَرِدُ في القرآن على وجوه :

الأُوَّل : بمعنى القول : ( فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ (٤)) أَى قولهم .

الثانى: بمعنى العبادة (قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُنَا (٥) أَى أَنعبدُ .

(يَدْعُو لَمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ (٦) أَى يعبد ، وله نظائر .

الثالث: بمعنى النَّدَاء (وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء (()) أَى النَّداء (فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّى مَغْلُوبٌ (()) أَى نادى (وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبٌ شَقِيًا (()) أَى بندائك.

الرَّابِع : بمعنى الاستعانة والاستغاثة (وادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ (١٠) أَى استعينوا بِهِم (وادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ (١١)) أَى استعينوا بِهِم .

الخامس: بمعنى الاستعلام والاستفهام (قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا (١٢) أَي استفهم .

السَّادس: بمعنى العذاب والعقوبة (تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (١٣) ) أَى تُعذَّب.

<sup>(</sup>١) الآمة ٥ سورة الاعراف . (٢) الآية ١٠ سورة يونس .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣١ سورة فصلت . (٤) الآية ١٥ سورة الانبياء .

<sup>(</sup>٥) الآية ٧١ سورة الانمام . (٦) الآية ١٣ سورة الحج .

<sup>(</sup>٧) الآيتان ٨٠ سورة النمل ، ٥٢ سسورة الروم .

 <sup>(</sup>٩) الآية ١ سورة القمر .
 (٩) الآية ٤ سورة مريم .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٢٣ سورة البقرة .

<sup>(</sup>١١) الآبة ٣٨ سيورة يونس ، والآية ١٣ سورة هود ..

<sup>(</sup>١٢) الآيات ٦٨ ــ ٧٠ سورة البقرة . (١٣) الآية ١٧ سورة المارج .

السّابع: بمعنى العَرْض (ويَا قَوْم مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ (١) أَى أَعرضها على النَّارِ) أَى أَعرضها على النَّارِ) أَى تعرضونها على النارَ (٢).

الثامن : دعوة نوح قومه ( إنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (٣) .

التَّاسع : دعوة خاتم الأَنبياء لكافَّة الْخَلْقِ (أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ (أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ (أَدْعُ) .

العاشر : دعوة الخليل للطيور (ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا (٥) .

الحادى عشر: دعاء إسرافيل بنفخ الصّور يوم النشور لساكنى القبور (يَوْمَ يَدْعُ الدّاع إلى شَيْء نكر (٦)).

الثانى عشر: دعاء الخَلْق ربَّهم تعالى (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (٧)). قال الشاعر (٨):

وصبرًا في مجال الموت صبرًا في ما نيلُ الخلود بمستطاع سبيلُ الموت مَنْهَجُ كل حيّ وداعيه لأهل الأرض داع وممّا ورد في القرآن أيضًا من وجوه ذلك دعوة إبليس (إنّما يَدْعُو جِزْبَهُ لِيكُونُوا من أَصْحَابِ السّعِيرِ (٩)) (وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةٌ يَدْعُونَ إلى النّارِ (١٠)) ودعوة الهادين من الأَنْمَة الأَعلام (وجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا (١١))

<sup>(</sup>١) الآية ١} سورة فافر .

<sup>(</sup>٢) كأن الاصل (أي الناد) وعلى كل حالفهو بدل من الضمير المنصوب في (تمرضونها) .

<sup>(</sup>٣) الآية ٥ سورة نوح . (٤) الآية ١٢٥ سورة النحل.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٦٠ سورة البقرة . (٦) الآية ٦ سورة القمر .

<sup>(</sup>V) الآية ٦٠ سورة غافر .

<sup>(</sup>٨) هو قطرى بن الفجاءة . والبيتان من قطمة حماسية . وانظر شرح التبريزى ١٧/١

<sup>(</sup>٩) الآية ٦ سورة فاطر . (١٠) الآية ٤١ سورة القصص .

<sup>(</sup>١١) الآية ٧٣ سورة الانبياء . وهذه الآيةلا تدخل في الباب ، فليس فيها لفظ الدماء .

ودعوة إسرافيل (ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ (١)) ودعوة الكَفَرة الضَّالِّين (وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال (٢)) ودعوة الحقّ تعالى إلى الجنَّةِ ذَات الظَّلال (واللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَام (٣)) (واللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ (٤)) (فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ (٥)).

### ١٢ - بصيرة في الدفع والدفق والدف، والدك

الدّفع إذا عدّى بإلى اقتضى معنى الإنالة (٢) كقوله تعالى : ( فادْفَعُوا إليهم أَمْوَالَهُمْ (٧) وإذا عُدِّى بعن اقتضى معنى الحماية ، قال تعالى : ( إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ النَّذِينَ آمَنُوا (٨) وقال تعالى : ( لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ . مِنَ اللهِ (٩) يُدَافِعُ عَنِ النَّذِينَ آمَنُوا (٨) وقال تعالى : ( لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ . مِنَ اللهِ (٩) أَى حام . والدُّفَّاع كرمّان : طَحْمة (١٠) السّيلِ والموج والشيءُ العظيم يُدفع به مثله . واندفع في الحديث : أفاض ، والفرسُ : أسرع في سيره . وتدافعوا في الحرب : دفع بعضُهم بعضًا . واستدفع الله الأسواء : طلب منه أن يدفعها عنه .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥ سورة الروم ه. (٢) الآية ١٤ سورة الرعد .

 <sup>(</sup>٢) الآية ٢٥ سورة يونس .
 (٤) الآية ٢٢١ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠ سورة ابرهيم

<sup>(</sup>٦) في الاصلين: « الامالة » وما اثبت من الراغب.

<sup>(</sup>V) الآية ٢ سورة النساء .

<sup>(</sup> $^{(\Lambda)}$  الآیة ۲۸ سورة الحج ، ونی ب  $^{(\Lambda)}$  یدفع  $^{(\Lambda)}$  وهی قراءة ابن کشیر وابی عمرو ویعقوب  $^{(\Lambda)}$  کما نی الاتحاف .

<sup>(</sup>٩) الايتان ٢ ، سورة المارج .

<sup>(</sup>١٠) طحمة السيل والوج \_ بتثليث الطاء \_ دفعته .

والدَّفق الصبّ ، دَفَق الماء يدفُقه ، وَيَدْفِقه : صبّه فهو ماء دافق (١) أي مدفوق ؛ لأنَّ دفق متعدّ عند الجمهور . ودفق الله رُوحه وأَدْفقه : أماته .

#### 李华华

والدِّف، \_ بالكسر \_ والدَّفَأ \_ بالتحريك \_ نقيض حِدَّة الْبَرْدِ ، والجمع أَدْفاء ، وقد دفئ ودفئ وتدفَّأ واستدفاً وادفاً وأَدْفاَه : ألبسه ما يُدفِئه . قال تعالى : (لكُمْ فيها دِفْءُ (٢) وهو اسم لما يُدُفِئ . والدِّفْء أَيضًا : نِتَاج الإِبل وأوبارُها والانتفاع بها ، وما أَدْفأ من الأَصواف والأَوبار .

#### 华华华

والدّك : الأَرض الليّنة والسّهلة . والدّك : الدَقّ والهَدْم وما استوى من الرّمل .

وقوله تعالى : (وَحُمِلَتِ الأَرْضُ والْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (٣) أَى دُقَّت حَى جُعِلت مَنزلة الأَرض اللَّينة .

<sup>(</sup>١) ورد قوله تمالي في الآية ٦ من سورة الطارق ( خلق من ماء دافق ) .

۲) الآیة ٥ سورة النحل .
 ۳) الآیة ١٤ سورة الحاقة .

### ١٣ ـ بصيرة في الدل والدلو والدلك والدم والدمر

الدَّلُ كَالهدى (١) وهما من السّكينة والوقار وحسْنِ المنظر. والدّلالة مثلثة. والدّال والدُّلُولة: ما يُتوصل به إلى معرفة الشَّىء كدلالة الأَلفاظ على المعانى ولادلة الرَّموز والإِشارات والكتابة (٢) والعُقُود (٣) في الحساب، وسواء كان ذلك بقصد مِّن يجعله دلالة (٤) أولم يكن ، كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنَّه حَيّ ، قال تعالى: (مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الأَرْضِ (٥)) والدّالُ والدّليلُ مَن حصلت منه الدّلالة ، ثمَّ يسمّى الدّال والدّليل دلالة كتسمية (١) الشَّيء عصدره.

李泰泰

والدَّلُو يَذَكَّرُ وَيُؤْنَّتُ والجمع أَذُلِ وَدِلَاءَ وَدُلِيًّ وَدِلِيًّ وَدَلِّي كَعَلَى . وَدَلُوتَ الدَّلُو : ( أَرسَلْتُهَا فَى البئر ، وأَدْلَيْتُهَا أَخْرَجَتُهَا (٧) ) قال تعالى : ( فَأَذْلَى دَلُوَهُ (٨) ) واستعير للتوصّل إلى الشيء ، قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) يقال: فلان حسن الدل أي الطريقة والسيرة ، كما يقال: حسن الهدى .

<sup>(</sup>Y) في ب والرواغب: « الكناية » .

<sup>(</sup>٣) الراد عقد الاصابع كانوا يحسبون به فالواحد له قبض الخنصر ، وللاثنين قبض البنصر ، والوسطى للثلاثة، ويكون برفع الاصبع وهكدذا كانوا يحسبون الآحاد والعشرات وغيرهما . وانظر فصلا لهذا في كتاب بلوغ الارب للالوسي .

<sup>(</sup>٤) في الاصاين: « دالة » وما أثبت من الراغب.

<sup>(</sup>٥) الآية \1 سورة سيا .

<sup>(</sup>٦) في الاصلين: « لتسمية » وما أثبت من الراغب.

<sup>(</sup>٧) تبع فى هذا الراغب ، والذى فى اللفة عكس ما هنا ، فالادلاء ارسال الدلو فى البئر، ودلوها : جذبها من البئر ، رقد يستعمل فى ارسالها ، ويخص الجوهسرى فالك بالشعر ، والمسرون يجمعون فى قوله تعالى ، « فأدلى دلوه » على أن المراد ارسسال الدلو فى البئر ليملاها .

وليس الرّزقُ عن طلب حَثِيثٍ ولكنْ أَلْقِ دَلوك في الدّلاء (١) وأدلى فلان برحِمِه: توسّل، وبحجّته: أحضرها، وإليه بماله: دفعه، ومنه قوله تعالى: (وتُدْلُوا بِهَاإِلَى الحُكَّام (٢)). وتدلَّى: دنا وقرب، ومن الشجر: تعلَّق.

#### \*\*\*

ودُلُوكُ (٣) الشَّمس : غروبها ، وقيل : ميلها للغروب ، وقيل : اصفرارها ، وقيل : زوالها عن كَبِد السَّماء .

#### \*\*\*

والدَّمِّ : الطَحْن والإهلاك ، دَمَّ القوم ودمدمهم (١) : طَحَنهم وأهلكهم . والدَّمِّ : طَحَنهم وأهلكهم . والدمُدمة أيضًا : حكاية (٥) صوت الهَدّة .

#### \*\*\*

والتَّدمير: إدخال (٦) الهلاك على الشَّيءِ، قال تعالى: (فَدَمَّوْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (٧)) وقوله تعالى: (دمِّر اللهُ عليهم (٨)) مفعول دمِّر محذوف (٩).

(٢) الآية ١٨٨ سورة البقرة .

(٥) اخذه من الراغب . وكان مصدر هذا التفسير الدمدمة في الآية بارجاف الارض بهم .

(٧) الآية ٣٦ سورة الفرقان . (٨) الآية ١٠ سورة محمد .

<sup>(</sup>۱) من بيتين ينسبان الى أبى الاسمودالدؤلى والشمطر الاول يروى: \* وما طلب الميشة بالتمنى \* والبيت الثانى: تجىء وبملئها طورا وطورا . تجىء نحماة وقليل ماء .

<sup>(</sup>٣) ورد من هذه المادة قوله تعسالي في الآية ٧٨ من سورة الاسراء: « اقم الصسلاة لدلوك الشمس » .

<sup>(</sup>٤) يقال : دمدم عليهم ، وجاء منه قوله تعالى فى الآية ١٤ من سورة الشمس : « فدمدم عليهم ربهم » .

<sup>(</sup>٦) اتى فى النفسير بالادخسال ليربطه بقولهم فى الثلاثى: دمر: دخل بغير اذن وهجم هجوم الشر.

<sup>(</sup>٩) والاصل: « دمر الله عليهم انفسهم وأموالهم » أتى بعليهم ليفيد الاطباق والاحاطة،وفى كتابه الشهاب على البيضاوى أن هذا مما نزل منزلة اللازم ، وجعل المفعول فيه نسيا ، كما فى قوله تمالى: هل يسستوى الدين يعلمون والدين لا يعلمون .

### ١٤ - بصيرة في الدمع والدمغ والدنو والدهر

الدَّمْع (١) ماءُ العين من حُزن أو سرور . والجمعُ دموع وأَدْمُع . والدَّمعة : الْقَطْرة منه . ودَمَعَانًا .

والدَّمْغ : الهَشْمُ والشَّج . وقوله : ( بَلْ نَقْذِفُ بالحَقِّ عَلَى الباطِل ، فَيَدْمُغُهُ (٤) أَى يهشمه ويكسر دماغه . وشجَّة (٣) دامِغة كذلك .

والدَّمُ أَصله دَمَى (٤) وجمعه دِمَاء ودُمِى . وتثنيته دَمَان ودَمَيان . والقطعة منه دَمَة . وقيل : الدَّمة لغة في الدَّم ي الدَّم لغة فيه وقد دَمِى كرضي وأدميته . والدَّينار (٥) فارسي معرب أصله (دين آر) أي الشَّريعةُ جاءت به .

#### 争争争

والدُّنُوِّ والدُّنَاوة: القُرْب، دنا وأَدْنى: قرب، ودنَّاه تَدْنِية وأَدناه: قرّبه، والدُّنُو والدُّناه: قال تعالى: واستدناه: طلب منه الدُّنوُّ، ويستعمل في المكان والزَّمان والمنزلة، قال تعالى: (مِنْ طلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ (٦)) وقال: (دَنَى فَتَدَلَّى (٧)) هذا بالحكم. ويعبّر بالأَدنى

<sup>(</sup>۲) الآية ۱۸ سورة الانبياء .(۲) ب : « حجة » .

<sup>(</sup>٤) بالتحريك ، كما هو اختيار المؤلف . وينسب الى سيبويه أنه ( دمى ) بتسكين الميم ، بدليل جمعه على دماء ودمى ، فيكون كظبى وظباء وظبى ، ودلو ودلاء ودلى . وراجع التاج ، وجاء من المادة في الكتاب المزيز قوله تمالى في الآية ١٧٣ من سورة البقرة (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنسزير ) وقوله تعسالى في الآية ٣٧ من سورة الحج : ( لن ينال اللهلحومها ولا دماؤها ) .

<sup>(°)</sup> جاء منه قوله تعالى فى الآية ٧٥ من سورة آل عمران ٤ ( ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما ) .

<sup>(</sup>r) الآية ٩٩ سورة الانعام . (V) الآية ٨ سورة النجم .

تارة عن الأصغر ويقابل بالأكبر؛ نحو (ولا أَدْنى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكبر (١) وتارة عن الأَرذل ويقابل بالخير، نحو قوله تعالى: (أَتُسْتَبْدِلُونَ الذِى هُوَ أَدْنى بالذِى هُوَ خَيْرٌ (٢) وعن الأُولى (٣) فيقابل بالآخرة (٣) نحو قوله تعالى: (خَسِرَ الدُنيا والآخرة (٤)) وتارة عن الأقرب فيقابل بالأقصى، نحو قوله تعالى: (إِذْ أَنْتُمْ بالعُدْوَةِ الدُّنيَا وهُمْ بالعُدْوَةِ الْقُصْوَى (٥)) والدّنيا قد ينوّن (١) وجمعه دُنّى نحو الكبرى والكُبر (٧).

وقوله تعالى: ( ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهادة (٨) أَى أَقرب لنفوسهم أَن تتحرَّى العدالة في إقامة الشهادة . قوله تعالى : ( لعلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ . في الدُّنْيَا والآخِرَةِ (٩) ) متناول للأَحوال الَّتي في النَّشأة الأولى وما يكون في النَّشأة الآخرة .

<sup>(</sup>۱) اورد ( اكبر ) بالباء ، وبذلك يقابل الادنى بمصنى الاصفر ، وهى قراءة الحسن ، ومجاهد والخليل بن احمد ويعقوب ، كما فى البحر المحيط ٢٣٥/٨ ، وقراءة الجمه سور ( اكثر ) بالتاء ، والآية ٧ سورة المجادلة ، وكان اولى له أن يمثل بقوله تعالى: « ولنذيقنهم من العذاب دون العذاب الاكبر » في الآية ٢١ سورة السجدة ،

<sup>(</sup>٢) الآية ٦١ سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) الذي يعبر به عن الأولى هو الدنيسامؤنث الأدنى، ففي كلامه تساهل . وفي الراغب: « الأول فيقابل بالآخر » وقد عدل عنه المصنف نظرا للمثال الآتي ، ولكنسسه عدل عن أسلوبه وتبع أسلوب الراغب في قوله: ( عن الأقرب ) والخطب سهل .

<sup>(</sup>٤) الآية ١١ سورة الحج . (٥) الآية ٢٤ سورة الانفال .

<sup>(</sup>٦) اى عند تجريده من ال ٤ كما لا يخفى.

<sup>(</sup>V) في الاصلين : « الكربي » وما البت من الراغب ،

<sup>(</sup>A) الآية ١.٨ سورة المائدة . (P) الآيتان ٢١٩ ، ٢٢ سورة البقرة .

#### ١٥ ـ بصيرة في الدهر

الدُّهر: الزُّمان، قاله شمر وأنشد:

إن دهرا يلُفُ شَمْلي بجُمْل لزمان يَهُمَّ بالإحسان (١) وقيل: الدُّهر الأبك لا ينقطع . قال الأزهرى : الدُّهر يقع عند العرب على بعض الدُّهر الأطول ، ويقع على مُدّة الدّنيا كلِّها ، وقيل : الدّهر مدّة [الدنيا] كلُّها من ابتدائها إلى انقضائها . وقال آخرون : بل دَهْر كلُّ قوم زمانهم ، قال الله تعالى: (وقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوت ونحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إلَّا الدُّهُرُ (٢) ) .

وقول النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «لاتسبوا (٣) الدَّهر فإن الدَّهر هو الله » وروى « فَإِنَّ الله هو الدَّهر » قِيل: الدّهر اسم من أسهاءِ الله تعالى . وقال الزَّه خشرى : الدُّهر هو الزُّمان الطُّويل، وكانوا يعتقدون فيه أنَّه الطَّارق بالنُّوائب، والذلك اشتَقُوا من اسمه دَهُر فلانًا خَطْبُ إِذا دهاه، وما زالوا يَثْمَكُونه ويذَمُّونه، قال حُريثُ بن جَبَلة وقيل أبو عُيينة المهلي:

إِذَا هُو الرُّمْسُ تَعْفُوهُ الْأَعَاصِيرِ وَالدُّهُرُ أَيُّتُمَا حَالِ دَهَادِيرِ (٤)

وبينما المرء في الاحياء مفتبط ببكى عليه غريب ليس يعرفه حتى كــان لم يكن الا تذكره

وانظر اللسمان والتاج .

فبينما المسر اذ دارت مياسير اذا هو الرمس تمفوه الإعاصيو وذو قرابته في الحي مسرور والدهسر ايتمسا حين دهارير

هو لحسان كما في شهاب البيضاوي ١٢٦/٦ عن ابي هريرة . (1)

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، كما في الجامع الصفير. الآية ٢٤ سورة الجائية . (1)

هذا البيت مركب من عجزين من ابيات عي : فاستقدر الله خيرا وارضين به

أى دواه وخطوب مختلفة . وهو بمنزلة عباديد (١) في أنَّه لم يستعمل واحدُه . وقال رجل من كلب :

لَحَى الله دهرا شرَّه قبل خيره تقاضى فلم يُحسن إلينا التقاضيا وقال يحيى بن زياد :

عَذِيرِيَ مِن دِهِر كَأَنِي وتَرْتِه رهين بحبل الوُدّ أن يتقطُّعا (٢)

فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذم الدهر، وبين لهم أنّ الطّوارق التي تنزِل بهم مُنْزِلها الله عَزَّ سلطانه دون غيره، وأنّهم منى اعتقدوا في الدّهر أنّه هو المُنْزِل ثمَّ ذمّوه كان مرجع المذمّة إلى العزيز الحكم، تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. والّذى يُحقِّق هذا الموضع ويفصل بين الرّوايتين الرّوايتين هو قوله وفإنّ الدّهر هو الله عقيقتُه: فإن جالب الحوادث هو الله لاغيره، فوضع الدّهر موضع جالب الحوادث، كما تقول: إن أبا حنيفة أبو يوسف، تريد أنّ النهاية في الفقه هو أبو يوسف لاغيره، فيضع أبا حنيفة موضع ذلك لشهرته بالتناهى في فقهه، كما شُهر عندهم الدهر بجلب الحوادث. ومعنى الرّواية الثانية: إنّ الله هو الدّهر، فإنّ الله هو الجالب للحوادث. لاغيره الجالب، ردّا لاعتقادهم أنّ الله ليس مِن جَلْبها في شيء وأنّ جالبها هو الدّهر، كما لو قلت إنّ أبا يوسف أبو حنيفة كان المعنى أنّه النّهاية في هو الدّهر، كما لو قلت إنّ أبا يوسف أبو حنيفة كان المعنى أنّه النّهاية في الفقه لا المتقاصر. وهو ه فصل (٣) أو مبتدأ خبره اسم الله أو الدّهر في الرّوايتين.

<sup>(</sup>۱) يقال: ذهبوا مباديد اي في كل وجه .

<sup>(</sup>٢) ورد في الفائق ١/٠٢١

ای ضمیر فصل (۳)

وقال بعضهم : الدّهر الثانى في الحديث غير الأُوّل وإنما هو مصدر بمعنى الفاعل ومعناه أنَّ الله هو الداهر أي المصرِّف المدبّر المُفِيض لما يَحْدُث .

وقال الأَزهري في قول جَرِير:

أنا الدّهريَفْنَى الموتُ والدّهر خالد فجئنى بمثل الدّهر شيئًا يطاوله (۱) جعل الدّهر الدّنيا والآخرة لأنّ الموت يَفنى بعد انقضاء الدّنيا . وقال تعالى : ( هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدّهْرِ (۲) ) وقد يستعار الدّهر للعادة الباقية مدّة الحياة ، فقيل : ما دهرى بكذا . والدّهر أيضًا الغَلَبة .

ينفسك فانظر كيف انت تحاوله

<sup>(</sup>١) قاله ردا على قول الفرزدق فيه:

فانى انا الموت الذى هـو نازل

<sup>(</sup>٢) اول سورة الانسان .

### ١٦ ـ بصيرة في الدعق والدهم والدهن

دُهَق الكاس يَدْهَقها : مَلَأَهَا . ودَهَق الماء : أَفرغه إِفراغًا شديدًا ، فهو من الأَضداد . والدَّهاق ـ ككتاب ـ : المعلىُ ، قال الله تعالى : (وكَأْسًا دِهَاقًا(١)) والدَّهَاق أَيضًا : الكثير يقال : ماء دِهاقٌ .

\*\*\*

والدَّهمة بالضمِّ ب : سواد اللَّيلِ . ويعبَّر بها عن سواد الفَرَس ، وعن الخُضرة التامَّة اللون ، كما يعبَّر عن الدَّهمة بالخُضرة إذا لم تكن تامَّة اللَّون ، وذلك لتقاربهما في اللون ، قال تعالى : (مُدْهَامَّتَانِ) (٢) وبناؤهما من الفعل مُفْعالً ، وقد ادهام ادهِما من الفعل

\*\*

والدُّهن معروف والجمع أَدْهان ودِهَان . والطَّائفة منه دُهْنة . قال تعالى : ( تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ (٣) ) أَى ملتبسة به . وقوله تعالى : ( فكانت وَرْدَةً كَالدُّهَانِ (٤) ) قيل : هو الأَديم الأَحمر ، وقيل هو دُرْدِيّ الزَّيت . والإدهان في الأَصل مثل التَّدهِين لكن جعل عبارة عن المداراة والملاينة وترك الجدّ(٥) كما جعل التقريد وهو نزع القُرَاد عن البعير عبارة عن ذلك ، قال تعالى : ( أَفَيِهَذَا الحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (٢) ) . والإدهان أَيضًا والمداهنة عمني وهو إظهار خلاف ما تضمر .

<sup>(</sup>١) " الآية ٣٤ سورة النبأ

 <sup>(</sup>۲) الآية ۲۶ سورة الوحين .
 (2) الآية ۲۷ سورة الرحين .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٠ سورة المؤمنين .

<sup>)</sup> كذا في التاج بالجيم . وفي الراغب ، ب « الحد " بالحاء المملة

<sup>(</sup>٦) الآية ٨١ سورة الواقعة .

# ١٧ \_ بصيرة في الداب والدور والدول

الدَأْبِ والدَّأْبِ : الشَّانُ والعادة والسَّوق الشَّديد والطَّرْد . قال الله تعالى : (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ (١)) وَدَأَبَ في عمله - كمنع - دأْبًا ودَأْبًا ودُعُوبا جَدَّ وتعِب . وأَدْأَبِه الدَّانْبان : الليل والنَّهار .

### \*\*\*

والدّار مؤنَّة وإنَّما قال الله تعالى (ولَنِهُمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (٢)) وذكَّر على على معنى (٣) المَثْوى والمنزل ، كما قال تعالى : ( نِهْمَ الثَّوَابُ وحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (٤)) فأنَّت (٥) على المعنى . وأدنى العدد أدور . والهمزة مبدلة من واو مضمومة ، ولك أن تقول : أدور بالواو . وجمع الكثير ديار ودور كجبال وأسد . ويجمع أيضًا على آدر مقلوب أدور وعلى دوران وديران وأدورة . وقوله : ( سأريكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (٢) ) قال (٧) مجاهد أى مصيرهم (٨) في الآخرة . وقال غيره : مدينة مصر .

ثم سمّيت كلُّ مَحَلَّة اجتمعت فيها قبيلة دارا وتسمّى البلدة دارًا والصَّقْع دارًا والسَّقْع دارًا والدّار الآخرة إشارة إلى المَقَرَّين

<sup>(</sup>١) الآية ١١ سورة آل عمران ، وورد في آيات أخرى .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٠ سورة النحل .

<sup>(</sup>٣) لا حاجة لهذا التاويل . فيجبوز في النحو نعم المراة هند ، ونعمت المراة لقصد الجنس ، كما قال ابن مالك في الالفية :

والحدف في نعم الفتاة استحسنوا لان قصصل الجنس فيه بين

<sup>(</sup>٤) الآية ٣١ سورة الكهف.

<sup>(</sup>٥) هذا على أن الضمير في (حسنت) يرجع إلى الثواب ، وقد ارجعه البيضاوي الى الارائك ، فلا تاويل ، ويجمعوز رجوعه الى (جنات عدن ) في صدر الآية فلا حاجة الى التاويل أيضا .

<sup>(</sup>٦) الآية ه ١٤٥ سورة الاعراف . (٧) في الأصلين : « وقال » .

<sup>(</sup>A) في الاصلين: « مصبههم » وما البت من التاج .

في النّشأة الأولى وفي النّشأة الآخرة . قال الله تعالى (لَهُمْ دار السلام عِنْدَ رَبّهِمْ (١)) أي الجنّة ، و (دار البور) (٢) أي الجحيم . والدّورة والدّائرة في المكروه كما يقال الدّولة في المحبوب ، قال تعالى : (نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دائِرَةٌ (٣)) أي حادثة قاله ابن عرفة . وقالى الأزهري : معنى الدّائرة الدّولة تدور لأعداء المسلمين عليهم . وقوله تعالى : (عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءُ (٤)) أي يحيط بهم السّوء إحاطة الدائرة بمن فيها فلا سبيل إلى الانفكاك عنها بوجه . وقوله : (يَجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُنَهَا بَيْنَكُمْ (٥)) أي تتداولونها وتتعاطونها من غير تأجيل . وقوله تعالى : (ويَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ (٢)) أي الموت والقتل .

帝帝帝

والدّولة والدّولة واحدة . وقيل : بالضمّ في المال ، وبالفتح في الحرب والجاه . وقيل : الدّولة بالضمّ اسم الشيء الّذي يُتداوَل بعينه ، والدولة المصدر ، قال تعالى : (كَيْلَا يَكُونَ دُوَلةً بَيْنَ الأَّغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (٧) ) . وتداول القومُ كذا أَى تناولوه من حيث الدّولة . وداوَل اللهُ بينهم ، قال تعالى : (وتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاولُهَا بَيْنَ النَّاسِ (٨) .

辛辛辛

والتوام (٩): السّكون في الأصل . دام يلوم ويكام دَوْمًا وَدَوَامًا وَدَيْمُومَةً ، ودِمْتَ تلُومُ نادرة ، وأدامَه واستدامَه : تأتَّى فيه ، أو طلب دوامه واللومُ واللومُ واللهُوم : الدَّامُ .

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۲۷ سورة الانمام . (۲) الآية ۲۸ سورة ابرهيم (۲) الآية ۲۸ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٨ سورة التوبة ، والآية ٦ سورة الفتح .

<sup>(</sup>e) الآية ١٨٢ سورة النظرة . (a) الآية ١٨ سورة التوبة .

 <sup>(</sup>٧) الآية ٧ سورة العشر.
 (٨) الآية ١٤. سورة آل عمران.
 (٩) مما جاء من علم اللاة في القرآن قوله تمالي في الآية ٢٤ من سورة المائدة (قالوا ياموسي لن ندخلها ما دامواً فيها).

### ١٨ \_ بصيرة في الدون والديسن

يقال للقاصر عن الشيء: دُون . وقال بعضهم : هو مقلوب من الدنو . والأُدون الدَّنيء . وقوله تعالى : (لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ (١) أَى مَمَن (٢) لم تبلغ منزلتُه منزلتكم في الدِّيانة ، وقيل في القرابة . وقوله تعالى : ( ويَغْفِرُ ما دُون ذلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (٣) أَى ما كان أقلَّ من ذلك . وقيل : ما سوى ذلك . والمعنيان يتلازمان .

وقوله تعالى: ( أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ (١٠) أَى غير الله ، وقيل : معناه إلهين متوسَّلًا بهما إلى الله . وقوله : ( وما لكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيُّ (٥) ) أَى ليس لهم من يُواليهم (٦) من دون الله .

وقد يُغْرَى بلفظ دون فيقال: دونك كذا أى تناوله. وقال بعض أئمة اللغة: دون نقيض فوق، ويكون ظرفًا، وبمعنى أمام ووراء وفوق، وبمعنى الشريف والخسيس، وبمعنى الأمر وبمعنى الوعيد. وقال بعضهم: الدون: الحقير الخسيس، وقد دان وأدين.

#### \*\*\*

أمّا الدِّين فيقال للطَّاعة والجزاء واستعير للشريعة . والدين كالملة لكنه يقال اعتبارًا بالطَّاعة والانقياد للشريعة .

<sup>(</sup>١) الآلة ١١٨ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) المواد: من غير الومنين . والا ظهر أن ( دون ) بمعنى غير .

٣) الآية ١١٦ سورة النساء . (٤) الآية ١١٦ سورة المائلة .

٥) الآية ٣١ سورة الشورى . (٦) في الاصلين: « هواليهم »

وقوله تعالى : ( ومَنْ أَحْسَنُ دينًا (١) ) أي طاعة وقوله ( الاَتَغْلُوا في دِينِكُمْ (٢) حَثْ على اتَّباع دين النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم الَّذي هو أوسط الأَّدِيان وخيرها ، كما قال: ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا (٣)). وقوله تعالى (لَا إِكْرَاهَ فِي اللَّينِ)(٤) قيل يعني في الطَّاعة ، فإنَّ ذلك لايكون في الحقيقة إِلَّا بِالإِخلاص ، والإِخلاصُ لا يتأتَّى فيه الإكراه . وقيل إِنَّ ذلك مختصّ بأُهل الكتاب الباذلين للجزية . وقوله تعالى : (أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ (٥)) بعني الإسلام كقوله (ومَن يَبْتُغ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (٦) . وقوله ( فَلَوْلًا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرٌ مَلِينِينَ (٧) أَى غير مَجْزيين .

وقال بعضهم: الدِّين: الجزاء ، دِئته دَيْنًا ودِينًا ، والإسلام [وقد] (٨) دِنتُ به ، والعادة ، قال<sup>(٩)</sup> :

تقول إذا دَرَّاتُ لها وضِيني أهذا دينُه أبدًا وديني والطاعة كالدينة فيهما (١٠) بالهاء ، والذَّلُّ ، والداء ، والحساب ، والقهر والغلبة ، والسَّلطان والحكم ، والتَّوحيد ، واسم لجميع ما يُتعبَّد الله به ، والمِلَّة ، والوَّرَع ، والمعصية ، والإكراه ، ومن الأمطار : ما تعاهد موضعًا فصار ذلك له عادة .

الآية ١٢٥ سورة النساء .

الآية ١٧١ سورة النساء . الآية ١٤٣ سورة البقرة . الآية ٢٥٦ سورة القرة . .

الآية ٨٣ سورة آل عمران . (0) (٦) الآية ٨٥ سورة آل عمران . (٨) زيادة من القاموس . (V) الآية ٨٦ سورة الواقهة .

اي المثقب المبدى ، من قصيدة مفضلية . وقوله : « تقول » ، اي ناقته . يذكر (9) ألرحلات حتى تشكت ناقته ويوضع هذا المنى البيت قبله:

تأوه آهـة الرجـل الحزين اذا ما قمت ارحلها بليل والوضين حزام يشد به الرحل، والده: الدقع، اى اذا رائه شد الرحل عليها عرفت ما يربده من الجهد في السير وادمان الرحلة .

<sup>(</sup>١٠) أي في المادة والطاعة وفي القاموسذكر قبل الطاعة من معانى الدين المواظب من الامطار أو اللين منها ، فقوله : ١ فيهما ، يرجع الى الطر والى الطاعة .

وفى الحديث (١) «إن الدّين يسر » وفيه «إنَّ دين الله (٢) الحنيفية السّمحة » وقال «إنَّ الدّين (٣) متين فأَوْغِل فيه برفق » ومن كلام العلماء كُلْ من كدّ عينيك . ولا تأكل بدينك وقال الشاعر :

عجبتُ لمبتاع الضَّلالة بالهدى وللمشترى دنياه باللَّين أُعجب وأَعجبُ من هذين مَن باع دينه بدنيا سواه فهو من ذين أُخيب والدّين ورد في القرآن بمعنى التَّوجيد والشهادة ( إنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسلامُ (٤) ) ( أَلَا لِلهِ الدِّينُ الخَالِصُ (٥) ) ( أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ (٢) أَى التوحيد وله نظائر ، وبمعنى الحساب والمناقشة ( مالك يوم الدِينِ (٧) ) ( الَّذِينَ يُكَدِّبُونَ بِيَوْم الدِّينِ (٨) ) ( وَمَاأَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (٩) ) أَى الحساب وله نظائر أَيضًا ، وبمعنى حكم الشريعة (ولا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ في دِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السّياسة ( في دِينِ المَلِكِ (١١)) أَى في حكمه ، وبمعنى الإيالة والسّياسة ( في دِينِ المَلِكِ (١١)) أَى في سياسته ، وبمعنى المِلَّة ( وذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ (١٢) ) أَى الملَّة المستقيمة ، وبمعنى المِلَّة ( وذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ (١٢) ) أَى الملَّة المستقيمة ، وبمعنى الإسلام ( هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَةُ بالهُدَى ودِينِ الحَقِّ (١٠١) ) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري والنسائي كما في الجامع الصفير.

<sup>(</sup>٢) اللى فى الجامع الصفير عن الخطيب: « بعثت بالحنفية السمحة ومن يخالف سنتى اليس منى » .

<sup>(</sup>٢) جاء في مسئد الامام احمد ، كما في الجامع الصفير .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٩ سورة آل عمران . (٥) الآية ٣ سورة الزمر .

<sup>(</sup>٦) الآية ٨٣ سورة آل عمران . (٧) الآية } سورة الفاتحة .

٨) الآية ١١ سورة المطففين .
 (٩) الآية ١٧ سورة الانفطار .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٢ سورة النور . (١١) الآية ٧٦ سورة يوسف .

<sup>(</sup>١٢) الآية ٥ سورة البينة . (١٢) الآية ٣٣ سورة التوبة .

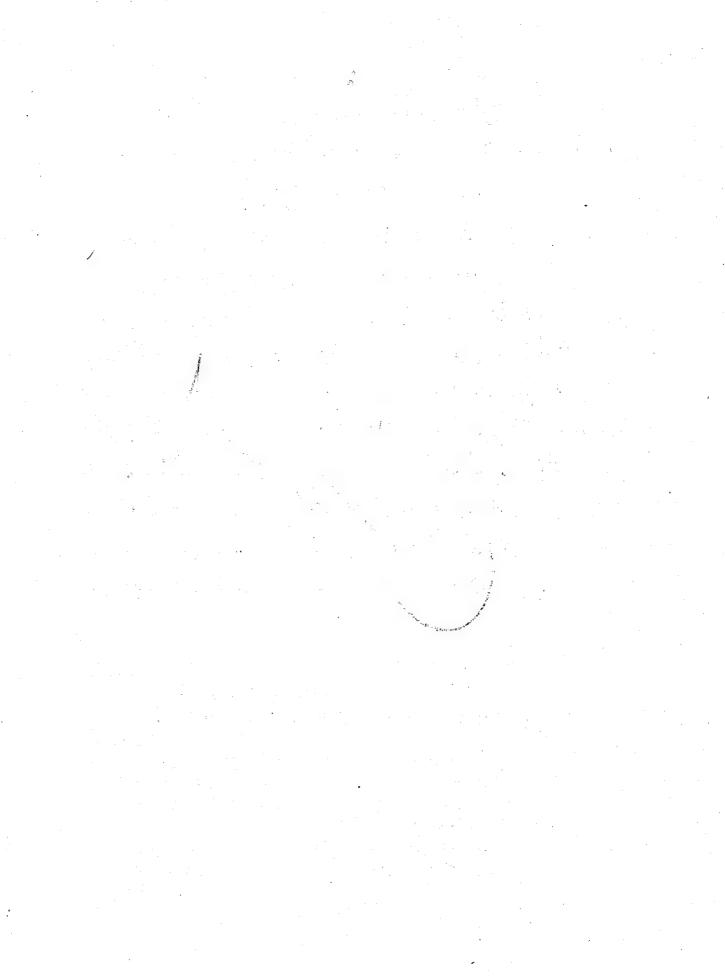

## الفهرس

| مفحة                        | الباب السابي                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| صفحة                        | في وجوه الكلمات المنتتحة بخرف الألف                  |
| ٣١_ بصيرة في الأجل ١٠٨      | ( \ \ \ - \ \ \ )                                    |
| ٣٢ بصيرة في الامام سر ١١٠   | منفحة                                                |
| ٣٣ بصيرة في الأم ١١١        | ١ _ بصيرة في الألف ٤                                 |
| ٣٤ بصيرة في الأب ١١٣        | ٢ _ بصيرة في ٠٠ الله ٢٠                              |
| ٣٥ بصيرة في الاتقاء ١١٥     | ٣ _ بصيرة في الانسسان ٣١                             |
| ٣٦ بصيرة في ان وان وانا     | ٤ _ بصيرة في الاضافة ٣٦                              |
| ۳۷ بصیرة فی آن وأن وأنی ۱۹۹ | ٥ _ بصيرة في الأمر ٣٩                                |
| ٣٨ بصيرة في أي ا            | ٦ ــ بصيرة في الاتيان ٢ ــ ٢                         |
| ٣٩ بصيرة في أو با ٢٢٠       | ٧ _ بصيرة في افمن ١٠٠ ٤٧                             |
| ٤٠ بصيرة في الاسفار ١٢٣     | ٨ _ بصيرة في الانزال ٤٩                              |
| ا ٤ ـ بصيرة في الأشعار ١٧٤  | ٩ ـ بصيرة في الأرض ٣٥                                |
| ٢٢_ بصيرة في الاحاطة ٢٦١    | ١٠ أـ بصيرة في الاتخاذ ٧٥                            |
| ٤٣ بصيرة في الاحصاء ١٢٨     | ١١_بصيرة الأمرأة ٦٠                                  |
| ٤٤ بصيرة في الادراك ١٣٠     | ١٢ ـ بصيرة في الآيات ٦٣                              |
| ٤٥ بصيرة في الأجر ١٣١       | ١٣ــ بصيرة في الاحسان ٦٧                             |
| ٤٦ بصيرة في الأبيض ١٣٣      | <ul><li>١٤ بصيرة في أذ وأذا وأذن والأذى ٧١</li></ul> |
| ٤٧_بصيرة في الأسود ١٣٤      | ١٥ ا بصيرة في الاسم ٧٤                               |
| ٤٨ بصيرة في الأخضر ١٣٥      | ١٦_ بصيرة في الأمة ٧٩                                |
| ٤٩ يصيرة في الأصفر ب ١٣٦    | ١٧ ـ بصيرة في الأكل ٨١ ٨١                            |
| ٥٠ بصيرة في الأمسح ١٣٧      | ١٨_ بصيرة في الأهل ٨٣                                |
| ٥١ بصيرة في الاختيار ١٤٥    | ١٩_ بصيرة في الأول والأولى ٨٦                        |
| ٥٢ بصيرة في الاستقامة ١٤٦   | ۲۰ بصيرة في الآخرة والآخر والأخرى ٨٩                 |
| ٥٣ بصيرة في الاصحاب ١٤٧ ١٤٧ | ٢١ بصيرة في الأحد ١٠٠٠                               |
| ٥٤ بصيرة في الأذان ١٤٩      | ٢٢ يصيرة في الاثنين ٩٤                               |
| ٥٥ بصيرة في الايمان ١٥٠     | ٢٣ ـ بصيرة في الأربع والأربعين ٩٦                    |
| ٥٦ بصيرة في الأمانة ١٥٢     | ٢٤_بصيرة في الارسال ٩٨                               |
| ٥٧_ بصيرة في الاحساس ١٥٣    | ٢٥ بصيرة في الاتباع ٩٩                               |
| ٥٨ بصيرة في الاستحياء ١٥٥   | ٢٦ ـ بصميرة في الافك ١٠١                             |
| ٥٩ بصيرة في الأعلى ١٥٦      | ٢٧ ـ بصيرة في الأمساك ١٠٢                            |
| ٦٠ بصيرة في الأسفل ١٥٨      | ۲۸_ بصيرة في الأخذ ١٠٤                               |
| ١٦ يصيدة في الأمن           | ٢٩ ـ يصيره في الأسراف                                |

| صفحا                                      | مغمه ا                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| ١٤ . بصيرة في البحر (والبحيرة) . ٢٢٥      | - بصيرة في الاتمام ١٦٠        |
| ١٥- بصيرة في البخل ٢٢٧                    | ـ بصيرة في الأكنة ١٦١         |
| ١٦ يصيرة في البخس ٢٢٨                     | ـ بصيرة في الآل ١٦٢           |
| ١٧- بصيرة في البخع ٢٢٩                    |                               |
| ١٨- يصيرة في البلياد ١٨                   | بصيرة في الاطمئنان ١٦٥        |
| ١٩- بصيرة في البديع ٢٣١                   | ب بصيرة في الاستففار ١٦٦      |
| ٢٠- بصيرة في البدن ٢٣٣                    | - بصيرة في الأولى ١٦٨         |
| ٢١ - بصيرة في البرج ٢١٤                   |                               |
| ٢٢_ بصيرة في البراح ٢٣٦                   | ب بصيرة في الارادة ١٧١        |
| ٢٣- بصيرة في البروز د ٢٣٧                 | بصيرة في الاخلاص ١٧٢          |
| ٢٤ بصيرة في البرزخ ٢٣٨                    | س بصيرة في اولو ١٧٤           |
| ٢٥- بصيرة في البرق ٢٣٩                    | - بصيرة في الأيد ١٧٦          |
| ٢٤٢ بصيرة في البرمان                      | ـ بصيرة في الاصطفاء ١٧٧       |
| ٢٧- بصيرة في الابرام ٢٤٣                  | بصيرة في الادني ١٧٩           |
| ۲۸ بنسیرة فی البزوغ ۲۶۰                   | ب بضيرة في افلح سي سي سي سي   |
| ٢٩ _ بصيرة في البس ٢٤٠                    | - بصيرة في الاسالم ١٨٣        |
| ٣٠_ بصيرة في بسر ٢٤٦                      | م بصيرة في الأسف ١٨٥ ١٨٥      |
| ٣١- بصيرة في البسوق ٢٤٧                   | - بصيرة في الاقامة ١٨٠        |
| ٣٢_ بصيرة في البسل ٢٤٨                    | م بصيرة في الاستطاعة ١٨٧      |
| ٢٤٩ ـ بصيرة في البسم ٢٤٩                  |                               |
| ٣٤ بصيرة في البضاغة ٢٥٠                   |                               |
| ٣٥_ بصيرة في الباطل ٢٥٢                   | في الكلمات المنتعة بعرف الباء |
| ٢٥٨ بصيرة في بعض                          | ( YAY - 1A9 )                 |
| ٣٧ بصيرة في البطء ٢٥٢                     | - بصيرة في الباه ١٩٠          |
| ٣٨_ بصيرة في البعد ٢٥٧                    | - بصيرة في البيت ١٩٦          |
|                                           | - بصيرة في الباب ساست ١٩٨     |
| ٣٩ بصيرة في بعض ١٩٥٠ ٢٩٨ ٢٩٢ ٢٩٢          | . بصيرة في البشارة            |
| ٤١ مصيرة في بعثسر                         | - بصيرة في البشر ٢٠٣          |
| ٢٩٢ بصيرة في البغي ١٠٠٠ ٢٩٢               | . بصيرة في البشير، والبشري،   |
| ٢٦٥ البقاء ٢٦٥                            | والمبشر ٢٠٥ ٢٠٨ ٢٠٨           |
| ٤٤ بصيرة في البك ٤٤                       |                               |
| ٥٤ مسيرة في البكم ١٦٧                     | . بصيرة في البر ، والبر ٢١١   |
| 27 بصيرة في البكاء المناه الماء الماء ٢٦٨ | بصيرة في البعث ٢١٤            |
| ٤٧ ـ بصيرة في بل ١٩٠٠                     |                               |
| ٤٨ بصيرة في البلاسية ٤٨                   |                               |
| ٩٩ - بصيرة في البلاء ( وبل ) ٢٧٤          |                               |
| ٥٠ بصيرة في البنال ٠٠٠                    |                               |
|                                           | <b>YY</b> . —                 |
| *****                                     | 74. —                         |

)

| •                                     | 2                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| · Ostan                               | مفحة                                                      |
| ٥ _ بصيرة في الثلاث والثلاثة والثلاث  | ٥١ بصيرة في البنيان ٢٧٧                                   |
| وما یشتق منه ۲۶۱                      | ٥٢ بصيرة في الباب ١٠٠٠ ٢٧٩                                |
| ٦ _ بصيرة في ثم                       | ٥٣ بصيرة في البياض ٢٧٩                                    |
| ٧ - بصيرة في الثني والاثنين ٢٤٥       | <b>٥٥۔ بصيرة في البيع ٢٨٠</b>                             |
| ٨ _ بصيرة في الثقف ٣٤٧                | ٥٥ م بصيرة في البال ٢٨١ .                                 |
| ٩ - بصيرة في النبات ٧٤٧               | ٥٦ بصيرة في البراء ٢٨٢                                    |
| ١٠ ـ بصيرة في الثبي ٢٤٨               | البساب الرابع                                             |
| ١١ بصيرة في الثرب ٣٤٨                 | في وجوه الكلمات المنتحة بحرف التاء                        |
| ١٢ بصيرة في الثمن ٣٤٩                 | ( 771 <u> </u>                                            |
| الباب السادس                          | ١ _ بصيرة في التاء ٢٨٣                                    |
| في وجوه الكلمات المفتتحة بالجيم       | ٢ - بصيرة في التسبيع ٢٨٥                                  |
| ( 14- 40. )                           |                                                           |
| ١ - بصيرة في الجيم ٢٥٠                | ٣ ـ بصيرة في التابوت ٢٩٠ ٢٩٠                              |
| ٢ - بصيرة في الجنة ٢٠٠٠               | <ul> <li>٤ بصيرة في التأويل ٢٩١</li> </ul>                |
| ٣ - بصيرة في الجرم وما من مادته . ٥٥٥ | ٥ ــ بصيرة في التب ٢٩٢                                    |
| ٤ - بصيرة في الجار ٢٥٧                | ٦ ــ بصيرة في التبر ٢٩٢ ٧                                 |
| ٥ ـ بصيرة في الجب ٥                   | ٧ ـ بصيرة في التبع ٢٩٣                                    |
| ٦ - بصيرة في الجبت ٢٥٩                | ۸ ـ بصیرة فی تبارك ۲۹۶                                    |
| ٧ - بصيرة في الجبار والجبر ٧          | ۹ ـ بصيرة في تترى ۲۹۰  <br>د د تا التجات                  |
| ٨ ــ بصيرة في الجبل ٨                 | ١٠ــ بصيرة فى التجارة ٢٩٥<br>١١ــ بصيرة فى التراب ٢٩٧     |
| ٩ ـ بصيرة في الجبين ٩                 |                                                           |
| ١٠ يصيرة في الجبهة ٣٦٦                | ۱۲ــ بصيرة في الترك٠ ٢٩٨  <br>١٣ــ بصيرة في التقوى ١٠ ٢٩٩ |
| ١١ بصيرة في الجبي بسرة                | ۱۱ بصيرة في التوبة ۳۰٤ ۳۰٤                                |
| ١٢ - بصيرة في الجث ١٢                 | ۱۵ م بصیره فی التوکل ۳۱۳ ۳۱۳ م                            |
| ۱۳ بصيرة في الجثي ١٣                  | ١٦ بصيرة في التذكر والتفكر ٣١٩                            |
| ١٤ - بصيرة في الجثم ١٤                | ١٧ ـ بصيرة في التبتل ٣٢٣                                  |
| ١٥- بصيرة في الجحد ١٩                 | ١٨ ـ بصيرة في التفويض ٣٢٥ ـ ٣٢٥                           |
| ١٦ بصيرة في الجعم ٢٦٠                 | ١٩ بصيرة في التسليم ٣٢٧                                   |
| ١٧ ـ بصيرة في الجد                    | ٠٠ـ بصيرة في التربص ٣٢٩ - ٣٢٩                             |
| ١٨ بصيرة في الجدر ٣٧٢                 | ٢١_ بصيرة في التفصيل ٣٣١                                  |
| ۱۹ بصيرة في الجدال ۳۷۳                | الباب الخامس                                              |
| ٠٠ ـ بصيرة في الجل ١٠٠٠ ٢٧٤           |                                                           |
| ٢١ بصيرة في الجذع ٣٧٥                 | وهو باب الثاء ( ۳۳۲ ـ ۳٤۹ )                               |
| ٢٢ بصيرة في الجلوة ٣٧٥                | ۱ _ بصیرة فی الثاء ۲۳۲                                    |
| ٣٣ - بصيرة في الجرح ٣٧٦               | ۲ _ بصیرة فی الثقل ۳۳۶                                    |
| ٢٤ بصيرة في الجراد ٧٧                 | ۳ ـ بصيرة في الثياب والثواب ٣٣٦                           |
| ٢٥ ـ الجرز ٢٥                         | ٤ _ بصيرة في الثمرات ٣٣٩                                  |

| صفحة                               | صفحة                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| ٢ - بصيرة في الحبل ٢٠٠٠            | ٢٦ بصيرة- في الجرف ٣٧٨ .                 |
| ٧ _ بصيرة في حتى ٢٠                | ٢٧ يصيرة في الجري ٢٧                     |
| ٨ ـ بصيرة في الحجة ٣٦١             | ٢٨ بصيرة في الجزء ٢٨                     |
| ٩ - بصيرة في الحجاب ٣٠٠            | ٢٩ بصيرة في الجزاه ٢٩                    |
| ١٠ بصيرة في الحجر بالكس 388        | ٣٨٠ بصيرة في الجس ١٠٠٠                   |
| ١١ ـ بصيرة في الحجارة ٣٠٥          | ٣١ يصيرة في الجسد ٣٨٠                    |
| ١٢ بصيرة في الحجز ١٠٠٠             | ٣٢- بصيرة في الجعل ٣٢٠                   |
| ١٣٠ بضيرة في الحدود والحدديد ٤٣٧   | ٣٨٠ ١٠٠٠ الجعن ٢٣٠                       |
| كُوْا م بصيرة في الحديث ١٠٠٠ ٤٣٩   | ٣٤ بصيرة في الجفاء ٣٤٠                   |
| ١٥ - بصيرة في الحذر ٤٤١            | ٣٥٠ بصيرة في الجلال والجليل والجلالة ٣٨٥ |
| ١٦- بصيرة في الحر وما يشتق منه ٤٤٢ | ٣٦ بصيرة في الجلب ٣٨٦.                   |
| ١٧ بصيرة في الحرب ٤٤٤              | ٣٨٧ الجلد ٣٨٧                            |
| . ۱۸ یصیرة فی الحرث ۵۶۶            | ٣٨٨ ـ بصيرة في الجلس ٣٨٨                 |
| ١٩_ بصيرة في الحرج ١٠٠ ١٩          | ٣٦ بصيرة في الجلاء والتجلي ٣٨٩           |
| ٢٠ بصيرة في الحرد ٤٤٨              | ٤٠ بصيرة في الجم ٣٨٩                     |
| ٢١_ بصيرة في الحرس س. ٤٤٩          | الله بصيرة في الجمع ٢٩٠                  |
| ٢٣ بصيرة في الحرض ١٥١              | ٢٤- بصيرة في الجمال ٣٩٥                  |
| ٢٤ ـ بصيرة في الحرف ٢٤             | ٤٣ بصيرة في الجنب ٣٩٧                    |
| ٢٥- بصيرة في الحرق ٢٥٠             | ٤٤ بصيرة في الجنع ٤٤                     |
| ٢٦ - بصيرة في الحرام 208           | 20- بصيرة في الجند ٤٠١                   |
| ٧٧ بصيرة في الحزيد ٧٥٤             | الله بصيرة في الجهد بالفتع والضم ٤٠١     |
| ۲۸_ بصيرة في الحزن ٢٥٠             | ٤٠٤ ١٠٤٧                                 |
| ٢٩ ـ بصيرة في الحس ٢٩              | A.ك. بصيرة في الجل ٤٠٤                   |
| ٣٠ بصيرة في الحساب ٢٠              | 2.4 بصيرة في الجهم ٤٠٧                   |
| ٣١ بصيرة في الحسن ٣١               | ٠٥٠ بصيرة في الجوب ٤٠٧                   |
| ٣٢_ بصيرة في الحشر ٣٢              | ٥١ بصيرة في الجار والجار والجاري ٤٠٨     |
| ٣٣ بصيرة في الحصر ٢٧٠              | ٥٢ بصيرة في الجواز ١٠٠٠                  |
| ٧٤ ـ بصيرة في الحصن ٢٤             | ٥٣ بصيرة في الجوس ١٠٠                    |
| ٣٥ بصيرة في الحمي ٢٧٣              | ٥٤ بصيرة في المجيء والجيئة ٤١١           |
| ٣٦ بصيرة في الحضر ٤٧٤              | الباب السابع                             |
| ٣٧٦ بصيرة في الحطب ٣٧٤             | في وجوه الكلمات المفتتحة بحرف الحاء      |
| ٣٨ بصيرة في الحلف ٤٧٧              | ( 3/3 – A/0 )                            |
| ٣٩ بصيرة في الحفر ٤٧٨              | ١ - بصيرة في الحاء ١٠ ١٠                 |
| ٤٠ بصيرة في الحفظ ٤٠               | ٢ - بصيرة في الحب والمحبة ١٦٦            |
| ٤١٠- بصيرة في الحفا نا ٤٨٣         | ٣ - بصيرة في الحبر ٢٢٣                   |
| ٤٨٤ ٤٨٤                            | ٤ - بصيرة في الحبط ٢١٤                   |
| 27 بصيرة في الحكم والحكمة ٤٨٧      | ٥ ــ بصيرة في العبك س. ٢٥٠               |
|                                    |                                          |
| - <b>\</b>                         | 11                                       |
|                                    |                                          |

|                                        | مفحة                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| صفحة                                   | عمد العل ١٩٣ معمد عمد العل ١٩٣ معمد العل   |
| ٢١ - بصيرة في الخلل ٣٥٥                | <sup>20</sup> بصيره في الحلم والحليم ه ٤٩٥ |
| ٢٢ بصيرة في الخلود والخسسلوص           | ٢ ٢ - بصيره في الحميم ٢٠٠٠                 |
| والخلط والخلع ٩٥٥                      | ٤٧٠ بصيرة في الحمد والحميد ٩٩٤             |
| ٢٣ بصيرة في الخلف والخلق ٣٠٠           | ٤٨ بصيرة في الحمل ٥٠١                      |
| ٢٤ بصيرة في الخلق ٣٦٥                  | ٤٩ بصيرة في الحبي والحن ٤٠٥                |
| ۲۵ ــ بصيرة في الخلد والخمود والخمر ۷۱ | ٠٥- بصيرة في الحول ٥٠٥                     |
| ٢٦ بصيرة في الخير ٢٧ه                  | ٥١١ ١٠٥٠ في الحين ١١٥                      |
| ٧٧ - بصيرة في الخوف ٧٧                 | ٥١٢ الحي الحي ١٢٥                          |
| ۲۸ بصيرة في الخيـل والغول ۸۰           | ٥٢٥ بصيرة في الحياء ١٥٥                    |
| ٢٩ ـ بصيرة في الخون ٨٢٥                | الباب الشامن                               |
| الباب التاسع                           | في وجوه الكلمات المنتتحة بحرف الخاء        |
| في الكلمات المنتعة بحرف الدال          | ( 9/0 _ 7/0 )                              |
| -                                      | ١ _ بصيرة في الخاء ١٠ ٥١٩                  |
| ( 7A0 <b>–</b> 7/F)                    | ٢ _ بصيرة في الخبت ٢١٠٥                    |
| ۱ _ بصيرة في الدال ٣٨٥                 | ٣ - بصيرة في الخبث ٣                       |
| ٢ ـ بصيرة في الدب ٥٨٥                  | ٤ – بصيرة في الخبر والخبر ٢٣٥              |
| ٣ - بصيرة في الدبر ٣ - ٨٥٠             | ٥ – بصيرة في الخبــط والخبـــل             |
| ٤ ـ بصيرة الدثر والدخس والدحض          | والخبء والختر ٥٢٥                          |
| والداحر ٨٨٠                            | ٦ - بصيرة في الختم ٢٦ه                     |
| ٥ _ بصيرة في الدخل ٥٩٠                 | ٧ - بصيرة في الخداع ٢٩ه                    |
| . ٦ _ بصيرة في الدر ٩١                 | ٨ - بصيرة في الخدن والخذل والخرور ٣١٥      |
| ٧ ـ بَصِيرة في الدر ١٠٠٠               | ٩ ـ بصيرة في الخرب والخروج ٣٢٠             |
| ٨ - بصيرة في الدرس والدرك ١٩٥          | ١٠ بصيرة في الخرص والخرق ٣٣٠               |
| ٩ _ بصيرة في الدرى والدرك ٩٧ه          | ١١ ـ بصيرة في الخزن والخزى ٥٣٥             |
| ١٠ - بصيرة في النس والنسر والنسي ٩٩٩   | ١٢ بصيرة في الخسر ٣٧٥                      |
| ١١ـ بصيرة في الدعاء والدفع والدفق ٦٠٠  | ١٣ بصيرة في الخسيف والخسيا                 |
| ١٢ ـ بصيرة في الدفع والدفق والدف       | والخشب والخشب                              |
| والدك ش والدك                          | ١٤ ـ بصيرة في الخشيع ١٤٥                   |
| ١٣- بصيرة في الدل والدلو والدلسك       | ١٥ - بصيرة في الخشية ١٥                    |
| والدم والدمر م.٥٠                      | ١٦ - بصيرة في الخصوص والخصف                |
| ١٤- بصيرة في الدمع والدمغ والدنـو      | والخصم ٧٤٥                                 |
| والدهو والدهو                          | ١٧ ـ بصيرة في الخضد والخضر ٨٥٠             |
| ١٥ ا بصيرة في الدمر ٣٠٩                | ١٨_ بصيرة في الخضيوع والخسط                |
| ١٦_بصيرة في الدمق والدهم والدهن ٦١٢    | والخطب ه                                   |
| ١٧ ـ بصيرة في الدأب والدور والدول ٦١٣  | ١٩ ــ بصيرة في الخطف والخطأ ٥١٠            |
| ١٨- بصيرة في الدون والدين ٦١٥          | ٢٠ بصـــيرة في الخفيف والخفض               |
| فهـ ش الكتاب                           | والخفي عه ه                                |

مطابع الأهرام التجارية . قليوب